و.أ. بلاتونوف

# إكليل الشوك الروسي



# التاريخ السري للماسونية

ترجمة: مازن نفاع



# إكليل الشوك الروسي

## التاريخ السري للماسونية ١٩٣١ ــ١٩٩٦

ترجمة مازن نفاع



#### • إكليل الشوك الروسي

#### التاريخ السري للماسونية ١٧٣١-١٩٩٦

- تأليف: و. ا. بلاتونوف.
  - ترجمة: مازن نفاع.
  - الطبعة الثالثة ٢٠٠٩.
- عدد النسخ /١٠٠٠/ نسخة.
- جميع الحقوق محفوظة لدار علاء الدين.
  - تمت الطباعة في دار علاء الدين للنشر.
    - هيئة التحرير في دار علاء الدين:
- الإدارة والإشراف المام: م. زويا ميخائيلينكو.
- المتابعة الفنية والإخراج: أسامة راشد رحمة.
  - التدفيق اللغوي: صالح جاد الله شقير.
    - الفلاف: م. محمد طه.

#### دارعلا الدبن

للنشر والتوزيع والترجمة

سوریة، دمشق، ص. ب: ۲۰۵۹۸

هاتف: ٥٦١٧٠٧١ ، فاكس: ٥٦١٣٢٤١

البريد الإلكتروني: ala-addin@mail.sy

#### القسدمة

تم تأليف هذا الكتاب على قاعدة الوثائق الماسونية الحقيقية المحفوظة في الأرشيف الماسوني السرى وغير الخاضع للنشر.

إن الأسرار الماسونية الروسية قد تم حفظها وتخبئتها بشكل آمن، إذ لولا حدوث الحرب العالمية الثانية، لكنا لم نعرف منها شيئاً على الإطلاق حتى الآن. وتكمن المسألة في أن أرشيف الخلوات الماسونية (والخلوات الروسية كانت جزءاً من الخلوات الغربية) والمنظمات السرية المختلفة والخدمات الخاصة، كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل هتلر أثناء احتلال أوربة. وبعد انتصارنا في الحرب، انتقل هذا الأرشيف إلى أيدي الجيش الأحمر، وتم نقله على أنه غنيمة، إلى موسكو، حيث تم حفظه بسرية تامة حتى عام ١٩٩١، إذ كان يستخدم غالباً وعموماً كمادة عملياتية للمخابرات السوفيتية (كي ج ب).

عشرات، بل مئات الآلاف من القضايا منذ أواسط القرن الثامن عشر وحتى عام ١٩٩١، وكان منها - بروتوكولات اجتماعات الخلوات الماسونية، والوثائق، والرسائل المتداولة والوصايا والتقارير المالية والمراسلات والتي تتحدث بدقة متناهية عن الطابع الإجرامي والتآمري لهذه المنظمة السرية، التي وضعت هدفاً أساسياً لها يتمثل في تحقيق النفوذ السياسي وهيمنة قوى الظلام من وراء الكواليس.

وباختلاف الماسونية الغربية، التي لعبت دوراً أساسياً في اللوبي الإيديولوجي والسياسي من وراء الكواليس كان للماسونية الروسية صفاتها المميزة أيضاً. وبالحفاظ على كل ملامح اللوبي من وراء الكواليس، كانت الماسونية الروسية، من خلال قوة ارتباطها بالهيئات الماسونية الغربية، بمثابة مركز الشخصيات الفاقدة للحس الوطني والمعادية بصراحة لكل ما هو روسي بكل بساطة. وكانت الماسونية بالنسبة للعديد منهم شكلاً من أشكال الخوف الروسي. أي مشاعر الكره تجاه الشعب الروسي وعاداته وتقاليده وأفكاره وانتهاك المصالح الوطنية الروسية. وفي الماسونية، ابتعدت «الإنتلجنيا» الروسية عن الشعب الروسي، وذهبت عنه بعيداً إلى العمل السري واضعة هناك مشاريع مختلفة ضد روسيا لتجعلها على وئام مع الغرب.

والأهم بالطبع، كان يكمن في أن الماسونية الروسية، ابتداءً من القرن الثامن عشر كانت دائماً فرعاً من الأخوية الماسونية في أوربة الغربية، تنفذ بدقة كل أوامر قياداتها.

حتى في اللحظات القصيرة عندما حصلت على حكمها الذاتي، كانت الحياة الداخلية للماسونية الروسية تقاد بالكامل من قبل المراكز الغربية، وعن هذا الأمر تدل بوضوح ساطع مذكرة الماسونيين الروس مع قادتهم من الخارج. وكذلك التقارير المعدة عن أعمالهم. وكان الماسونيون الروس يحصلون من الغرب على الأوامر والرسائل المنتظمة، والتي كان واضعاً من خلالها، الموقف الذي كان على الأخوة الروس أن يتخذوه.

إن نفوذ القادة الماسونيين الغربيين كان كبيراً جداً وسط الماسونيين الروس، حتى أنه كان أعظم بكثير من نفوذ السلطة الشرعية الروسية. وكم من المرات خلال تاريخهم، تآمر الماسونيون الروس في مؤامرات سرية مع اخوتهم الغربيين، كي يتبعوا سياسة ما يسمى بلغتهم بدالحقيقة الماسونية الكبرى».

ولم يمكر صفو الأخوة الماسونيين الروس أبداً، إنهم من حيث طبيعتهم جواسيس للحكومات الغربية، من خلال تنفيذهم للأوامر الصادرة عن المراكز الغربية التي تقوض المصالح الوطنية للبلاد.

إن تاريخ الماسونية في روسيا - هو تاريخ التآمر ضد روسيا. وتؤكد بيانات الأرشيف الكثيرة أنه ليس هناك من حدث مهم واحد بالنسبة لروسيا، لم تلعب فيه الأخوة الماسونية ذلك الدور السلبي دائماً والخاص. والماسونية كانت شكلاً أساسياً من الاحتلال الروحي الخفي لروسيا، وشكلاً لتنفيذ المخططات المعادية لروسيا.

وبالنسبة إلى روسيا فإن نشاط الأخوة الماسونية كان يحمل طابعاً تآمرياً، حيث تجسد هذا النشاط بالأعمال السرية التي لا تتناسب مطلقاً مع المصالح الوطنية الروسية، وساهمت في إضعافها وفي الخسارة في الحروب، وفي تدمير أفكارها وعاداتها وتقاليدها القومية.

وفي حقيقة الأمر، إن «عمل» الأخوة الماسونية كان يتم بالتوازن مع النشاط المدمر للخدمات السرية الغربية، وأحياناً كان يتقاطع معه. هناك العديد من الحالات المشهورة حيث كان يتصرف أعضاء الخلوات الماسونية ووكلاء الخدمات السرية بوحي من الاستخبارات الغربية التي كانت ترى دائماً في الماسونيين احتياطاً كبيراً لاختيار الكوادر في صراعها ضد روسياً.

وكان الماسونيون أنفسهم يحاولون تصوير مجتمعهم الإجرامي على أنه منظمة فكرية، إلا أنه ليست هناك فكرة إيجابية في أحكام وأفكار الماسونيين، بل الظمأ الشيطاني للهيمنة على الشعوب الأخرى.

إن إيديولوجية الماسونية - هي إيديولوجية الاختيار القائمة على الهيمنة - على الإنسانية، وهدف الماسونيين هو إقامة نظام عالمي يكون لهم فيه الدور القيادي. ويتجسد ذلك في الأدب الماسوني ومراجعة على أنه بناء معبد من الطوب غير المحدود، والذي يمثله الماسونيون. ويعتقدون أن أباهم هو «أدونيرام» (أو أدوزام) الذي كلفه النبي سليمان ببناء المعبد. وأدونيرام هذا «كان عليه أن يؤدي الأجرة إلى عدد ضخم من العمال، الذين لم يستطع معرفتهم جميعهم». وكان النظام الماسوني يعد كل مشارك في بناء المعبد بمكافأة طبقاً لجهده الذي بذله. وابتداءً من هذا الوعد بالمكافأة تحديداً تبدأ النظرية الماسونية التي توزع أو تعين بالتفصيل مكافأة كل واحد. «آه» «آدونيرام» - لا يدفع للعلماء بذاك القدر الذي يدفعه للرفاق، وللرفاق بذاك القدر الذي يدفعه للمعلمين، وكان مرغماً أن يتفق مع كل واحد منهم على بعض الكلمات والمعارف وحركات اللمس لتمييز كل واحد بشكل خاص» (1)

ولإقامة النظام العالمي الجديد تشكل السلطات الماسونية حكومة عالمية سرية، والتي كانت موجودة في أوقات مختلفة وفي صور متنوعة، لكنها دائماً تحت سيطرة القادة اليهود. في القرنين الثامن عشر - العشرين كانت تقوم بتجهيز «آل روتشيلد» من إنكلترا إلى ألمانيا، ومن هناك إلى فرنسا، والذي انتقلوا للإقامة في الولايات المتحدة في القرن العشرين. واليوم تُعد الهيئات العملياتية لهذه الحكومة «الهيئة القيادية للخلوة الماسونية اليهودية العالمية» «بنا بريت»، و«مجلس العلاقات الدولية» و«اللجنة الثلاثية» و«نادي بيلدر بيرغسك»، «البنك العالمي» وغيرها من المنظمات الأخرى.

لقد دانت الكنيسة الروسية دائماً الماسونية، والتي كانت تُعدها، وهي محقة في ذلك، بأنها من عمل الشيطان. إذا كان يوجد في الدرجات السفلى للهداية أشخاص متدينون أحياناً، فإن الماسونيين من الدرجات العليا كانوا من الملحدين العسكريين وأعداء الكنيسة. وإن تدمير الكنيسة كان يُعد من المهمات الأساسية للماسونية كمنظمة إيديولودجية. في عام ١٨٨١ كتب الماسوني البلجيكي «فليري» قائلاً: اللعنة على الصليب... لقد انتهت هيمنته والرب ليس ضرورياً وأعلن ماسوني آخر من الدرجات العليا عام ١٩١٢ قائلاً: «ما دمنا لم نقضِ على الكنيسة، فلن نستطيع أن نعمل بإيجابية وإقامة شيء ما غيرها». «هناك حرب وقال ذلك ماسوني آخر عام ١٩١٣ - يجب أن نستمر في خوضها حتى النصر أو الموت، - هي الحرب ضد الأعداء الدائمين للماسونية: كل الدوغمائيين، وكل الكنائس. «سوف نتذكر حقال ذلك آخرون - إن المسيحية والماسونية غير متطابقتين أبداً، وإن الانتماء إلى إحداهما - قال ذلك آخرون - إن المسيحية والماسونية غير متطابقتين شيطان ينوب عن الصليب، والخلوة يعنى قطع العلاقة مع الأخرى». ولدى الماسونية مثلث بعين شيطان ينوب عن الصليب، والخلوة يعنى قطع العلاقة مع الأخرى». ولدى الماسونية مثلث بعين شيطان ينوب عن الصليب، والخلوة يعنى قطع العلاقة مع الأخرى». ولدى الماسونية مثلث بعين شيطان ينوب عن الصليب، والخلوة

- هي معبد الرب. «نحن الماسونيين - يقول رئيس خلوة «ليسينغ» ننتمي إلى جنس لوتسفير» (أي الشيطان) وترفض الماسونية كل ما يسبغ جسد الحياة الوطنية للمجتمع، وترفض كل النظام الحياتي المعقد المرتبط بمفاهيم الوطن، البلد، الأرثوذكسية. وهي ابتعدت عن العادات الدينية والحكومية والسلفية الروسية وسعت إلى تغييرها بمفاهيم كوسموبوليتية مجردة.

لم يسع الماسونيون إلى تدمير الكنيسة الروسية والدولة الروسية فحسب، بل إلى إعادة تكوين الإنسان الروسي أخلاقياً وروحياً، جاعلة منه رجلاً كوسموبوليتياً. وإن العمل الداخلي على تحسين الطوب البدائي للإنسان الروسي، حسب رأي «فيرنادسكي»، كان العمل الأساسي الماسوني الموجه، وساهم في «خلق ذلك النوع، الذي حصل طويلاً على الأهمية اللازمة في المجتمع الروسي النبيل».

كان الماسونيون الروس يحبون الحديث عن الصراع ضد الشريخ المالم ويخ أنفسهم، وعن الشروق بواسطة السلم السري، أو عن السلسلة التي تربط عالم الأرض والانحلال مع عالم الروح. وعلى هذا السلم هناك العديد من الدرجات، وفخ السلسلة هناك العديد من الحلقات، ولكن أهمها - الإدراك الذاتي، والتوية وبناء المعبد الداخلي، والبصيرة العليا، ولدى البعض - هناك النشوة الروحية، ولدى الآخرين - التأمل الصامت العظيم. إلا أنه على أرض الواقع، كان الاشتراك الفعلى فخ العمل الماسوني خدمة واعية لقوى الشيطان الظلامية.

ومن بين الرموز التي تفسر الجوهر المرعب للماسونية هناك شكل الشيطان الذي يُعد الرمز الأكثر دفة وتحديداً، وقد وصل إلى الأراضي الروسية بسرية تامة وبظلام دامس، كي يدمر قيمتها الروحية والمقدسة، ونهب ثرواتها واستعباد شعبها. الدولة العظمى ذات الألف عام والتي تشغل سدس العالم وتعيش من عملها وموجودة دون النظر إلى بقية العالم، لم تكن قطمة سائغة للطفيليات الدولية فحسب بل وخزة لسياساتهم الاستغلالية الهادفة إلى نهب واستعباد الشعوب الأخرى. في القرن الثامن عشر تبلورت بشكل نهائي القيم الأساسية للحضارة الغربية، والتي أصبحت نواتها الأفكار الماسونية «للاختيار» والحقوق الخاصة لقيادة «الأغلبية العمياء» للإنسانية، والتي نمت بدورها من اليهودية والثورات والتعليمات الأسطورية. وحتى نهاية القرن الثامن عشر قامت رابطة الدول المنتمية إلى الحضارة الغربية بعمليات نهب شاملة لعشرات الملايين من السكان في آسيا وأمريكا وأفريقيا، وعلى حساب عذابات هؤلاء السكان تم تأمين الحياة الرغيدة للعديد من ضيقي الفكر في أوربة الغربية.

<sup>\* -</sup> كوسموبوليتية: مصطلح يوناني يعني اللاوطني، أو المواطن العالمي أو العدمية القومية

في مثل هذه الظروف، كان انضمام ضيقي الفكر الغربيين في الخلوات الماسونية السرية، عبارة عن عملية تأمين منتظمة وإيديولوجية لنظام الطفيلية واستغلال الشعوب من قبل الدول الغربية. وكانت الغطاءات الصوفية والطقوسية الخارجية ستاراً فقط والذي اختفى خلفه، في واقع الأمر، الحزب السري السياسي لعالم الغرب، الذي كان يعلن أنه نخبة العالم وإن من حقه استغلال الإنسانية كلها.

ليس عبثاً أن يعلن الماسونيون دائماً أنهم خلفاء أخوية معبد سليمان القديم. ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه الأخوية كانت ملجاً للصوص والقتلة في عصر الحروب الصليبية. وبتجاوزهم لكل الإرشادات المسيحية شعر هؤلاء أنهم أعلى وأعظم من الآخرين، واعتبروا أنه من المكن ممارسة السحر وجميع أنواع الاختلالات الصوفية، والتي كانت تُعد في العصور الوسطى ضرياً من ضروب العلاقة مع الشيطان. وفي النتيجة تم اكتشاف جرائم أخوية معبد سليمان المتعددة، وتم إعدام قادتها، والبقية منهم تم زجهم في السجون.

طبعاً، كانت الخلوات الماسونية في أساسها تُعد غطاء لنشاط سري وأعمق أكثر للطوائف اليهودية الخفية للتفوق العرقي، التي كانت عملية تنشيط أعمالها مرتبطة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبشكل خاص، مع نشاط رجال البنوك «روتشيلد».

كانت نواة الناحية الرمزية الطقوسية للماسونية في المعتقدات اليهودية تهيئة الظروف المناسبة استثنائياً لوجودها على حساب كل الغرباء (الغوييم). وخلف الصيغ الأسطورية والارتباطات اليهودية لم تختف حركة إدراك روح القدس، بل على العكس تماماً، اختفت حركة طموحة منه تجاه أشكال الحياة التي تقتضي ارتواء الملذات الأرضية والبحث لنفسها عن الرفاهية بأي ثمن، على حساب الأشخاص الآخرين. وتم نفي الفضائل المسيحية بشكل استعراضي، ففي عام ١٩٣٦، وفي إحدى خلوات «الشرق العظيم الفرنسي» ألقيت محاضرة حول «هل من العدل أن نرد بالخير على الشر؟» وكانت الإجابة - ليس عدلاً. وعلى الشريجب أن نرد بالشر. (٢) وبالنسبة للماسوني فإن الشر هو كل ما يتناقض مع مصالحه. ومن هنا انطلق الصراع ضد الإنسانية جمعاء. وعموماً، كان الأمر حسب المبدأ اليهودي «العين بالعين، والسن بالسن» مضروباً بأنانية الملحد المحارب.

إلا أن الناحية الطقوسية لم تؤثر عملياً في المهمات السياسية والعملية، التي كانت تحلّ داخل المنظمات الماسونية. وليس عبثاً أنه في القرن الثامن عشر قد انتقلت هذه الخلوات أو تلك من نظام إلى آخر. والماسوني كان بإمكانه أن يكون عضوا في خلوات سكوتلندة وفي الوقت ذاته في خلوة في بلد آخر.

وكما اعترف الماسوني المشهور «بابيوس» فإن «أي طقس في الماسونية يتطابق دائماً مع الضرورة السياسية، أو مع الضرورة الفلسفية. (1) وعندما لا يتطابق هذا الأمر، فإن الماسونيين يرفضون أي طقس، كاشفين عن جوهرهم السياسي الحقيقي. إذ إن فلسفة الماسونية ما هي إلى إثبات لسياسة الأنانية الجمعاء. وقد ظهر هذا بالتحديد في سنوات الثورة الروسية الأولى 19.4-

وفي حقيقة الأمر، كان الطقس الماسوني ستاراً من الدخان لغير المنتمين إلى الماسونية، وكانوا يقومون بأعمال عظيمة لتصوير أن ما يجري خلف ذلك هي أشياء جميلة ومعقدة وفي الواقع عند هذا الجمال المسرحي الخارجي انتهى كل ما هو إيجابي (إذا أمكننا تسميته كذلك) في الماسونية.

إن علم مناهج أبحاث الأعمال السرية للماسونية يتوضح أكثر عند الدراسة القريبة لنظام دعواتها الذي يعبر عن الطبيعة العامة للنظام غير القابل للاعتراض أبداً والخضوع في العديد من الأخويات الماسونية.

إن الدرجات العليا للهداية تقوم بالمهمات السياسية حصراً وتُعد نواة للأنظمة القيادية في الدول الغربية. وهذه الأقسام من الماسونية تحدد سياسة الدول، وتعد آفاق التطور العالمي ومستقبلة، وتؤهل وتدفع الكوادر العليا لشركاتهم في الرأي (وحتى من غير الماسونيين أحياناً). والطقس بالنسبة لهذه الدرجات لا يلعب دوراً يذكر، وتحفظ أعمال الدرجات العليا في سرية تامة عن الدرجات الأدني.

وأما الدرجات المتوسطة للهداية فتقوم بالمهمات السياسية أيضاً، لكن على مستوى ضيق أكثر ومحلي، وغالباً ما تشارك في تأهيل الكوادر من صنف معين من الأشخاص وإشراكهم في العمل السري الماسوني. وتعمل هذه الدرجات تحت رقابة صارمة وبأوامر محددة من نشطاء الدرجات العليا. والطقوس بالنسبة لهذه الدرجات تملك طابعاً مشروطاً حصراً، وأما نشاطها يخفى كذلك عن الدرجات الأقل: والدرجات العليا والمتوسطة للماسونية اعتباراً من الدرجة الثالثة، أعطت من حصل عليها حق ارتكاب أي جرائم والحق في الانتماء إلى أي خلوة من أجل العمل الماسوني العام. «التحرر من العهود» و«الكذب للنجاة» كان من الامتيازات الخاصة للجزء الأكبر من الماسونية.

وأما الدرجات المتدنية من الماسونية فنُعد تشكيلات معقدة ومتعددة الفئات من الأشخاص المختلفين تماماً. وهذا بحد ذاته ما هو إلا احتياط من الكوادر للماسونية. وجزء منهم يكون نشيطاً، وجزء آخر لا يرتقى إلى الدرجات المتوسطة أبداً. وهؤلاء يتألفون عادة من

الأشخاص الذين يحظر عليهم التعامل بقدر كبير مع الماسونية، وهذا الأمر خاص بالأشخاص الأخلاقيين - الروحيين وغير المنتمين إلى أي اتجاه. وهم من أجل الأموال يشاركون في الألعاب الطقوسية بحماس منقطع النظير. ولكن هذا الجزء تحديداً من الدرجات المتدنية له أهمية خاصة وعملية للأخويات الماسونية - فهو يفيد في مصالح خلق الصورة الإيجابية لهذه المنظمة الإجرامية، معتبرة إياه كمجتمع للرومانسيين الحالمين بتحسين الإنسانية. وهذا ما هو إلا طعم لدخول الأدباء المعروفين في الأخوية الماسونية وكذلك الفنانين وغيرهم. ومثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن نسميهم ماسونيين مهمتهم غض النظر عن أعمال الماسونية. وهم بمثابة غطاء غير إرادي للجرائم الماسونية والأعمال السرية، على الرغم من أنهم أنفسهم لا يعرفون عنها. وهذا الدور تحديداً قام به بعض ناشطي الثقافة الروسية في الماسونية، وعلى سبيل المثال المهندس المعماري «باجينوف» والفنان الرسام «ليفيتسكي» والكاتب «فيريسايف». وباستغلال التوجهات الرومانسية العليا لدى هؤلاء الأشخاص، وعدهم الماسونيون المتمسكون بالأساليب السرية القذرة بفتح الآفاق اللامتناهية لتحسين وتطوير الإنسان. والإصلاح الذاتي أيضاً بالطبع كان كل هذا كذباً ، ذلك لأن المحتالين لم يستطيعوا إعطاءهم أي شيء إيجابي، ومقابل ذلك حصلوا على أسمائهم المشهورة لاستخدامها في مؤامراتهم. ولم يستنكف الماسونيون حتى من ضم إلى صفوفهم الأشخاص الذين لم ينتموا مطلقاً إلى الماسونية، أو انضموا لفترة معينة ولم يشاركوا مطلقاً في العمل الماسوني. ومن دون أي أساس أبداً ، وبهدف تحسين صورة منظمتهم قاموا بضم بطرس الأول والعديد من رجاله، وكذلك الشعراء مثل «درجافين» و «جوكزنسكي» وحتى «نيقولاي الثاني».

لم يثبت بالدليل القاطع كذلك مشاركة القادة العسكريين العظماء من أمثال «سوفوروف» و «كوتوزوف» في الخلوات الماسونية. وإن الأساطير التي قيلت عن انتمائهم للماسونية - مثال واضح للكذب الذي كان يتمسك به أولئك المنافقون لتمجيد أنفسهم وإخفاء طبيعتهم المجرمة، كما أنها تحمل طابعاً عرضياً على الرغم من أن الماسونيين يوردون هذا الأمر، وإلى وقتنا الحالي، على أنه نموذج «لأخوتهم النموذجيين».

كان «بوشكين» مسجلاً في الخلوة في أواسط عام ١٨٢١، وفي نهاية العام تم إغلاق الخلوة، وبذلك لم يبدأ نشاطه فيها. بالطبع، حاول الماسونيون وغيرهم أن يجذبوا الشاعر العظيم إلى صفوفهم، لكن طابع السرية الماسونية كان منفراً له، وكذلك مشاعر الدسيسة والخيانة الحكومية، وبقيت محاولاتهم تفشل مرة تلو الأخرى. بعد ذلك لعب الماسونيون دوراً تراجيدياً في مصير «بوشكين». وكما أشارت إلى ذلك البحوث والدراسات العلمية في تراجيدياً في مصير «بوشكين». وكما أشارت إلى ذلك البحوث والدراسات العلمية في

العشرينيات من القرن الماضي «شهادة حامل القرن» والتي أصبحت من الأسباب الرئيسية للمبارزة وموت الشاعر، كانت من إعداد الماسوني الأمير «دولفوروكوية». وهذه النتيجة تم تأكيدها من لجنة تفتيش خاصة.

وابتعد عن الماسونية أيضاً «غريبودويف» (على الرغم من أنه كان منتسباً إلى الدرجة السفلى في إحدى الخلوات لوقت قصير)، ولم يقم بأي عمل ماسوني حقيقي. فضلاً عن ذلك هو الذي قال علناً: لدينا مجتمع واجتماعات سرية في أيام الخميس واتحاد سري للغاية.

وفي سنوات الشباب انضم «كارافرين» إلى إحدى خلوات الماسونية لوقت قصير، وهو الذي أدرك بسرعة الأهداف الماسونية المعادية لروسيا وانسحب من العضوية. وفي سنوات النضج اقترح الماسونيون على عالم التاريخ من جديد أن ينضم إلى الخلوة. ووعدوه بالانضمام إلى الدرجات الماسونية العليا وتقديم الدعم له، لكنه رفض ذلك، ونتيجة لذلك أصبح الماسونيون يضايقونه في كل شيء.

وابتداءً من القرن التاسع عشر أصبحت المنظمات الماسونية حركة سياسية عامة للمساعدة المشتركة للأشخاص عديمي الأخلاق النين قسموا العالم. إلى «رجالهم» وإلى «الغرياء». وبالنسبة لرجالهم يمكنهم القيام بكل ما يريدونه، لكن الغرياء يجب مناورتهم والتآمر عليهم وقيادتهم من وراء الكواليس. وأي شخص غريب يتجرأ على التطاول على رجالهم، يتعرض لضغوطات ليس لها حدود، ويمكن استخدام طرق عديدة ومتنوعة ضده — وإطلاق الإشاعات، الاغتيال الجسدي والمعنوي.

وخير مثال على أول منظمة ماسونية ما يعرف بنوادي «لايون» و«روتاري» وهي جمعيات للدعم المتبادل والمساعدة في هذه الناحية أو تلك من الحياة. والشخص الذي يدخل في وسط مجموعة معينة «من رجالهم» يحصل على مزايا عديدة ومساعدة يومية من قبل «أخوته». والحقيقة تقال، أن «أخوته» يطلبون منه دعماً مستمراً ومشاركة دائمة في المنظمة وتنفيذ الأوامر التي تأتى من «الأعلى».

يعبر الكاتب عن شكره العميق لعمال «الأرشيف الخاص للاتحاد السوفيتي» (وهو الآن مركز حفظ الوثائق والمجموعات التاريخية - الوثائقية)، وعمال الأرشيف الحكومي لروسيا الفيدرالية، وأرشيف معهد غوفر للحرب والثورة والسلام (ستانفورد الولايات المتحدة) ومكتبة الكونفرس الأمريكي على النصائح والاستشارات أثناء اختيار الوثائق والمواد.

## الجــــزء الأول

# أساتنة الخيانة الحكومية

#### الفصيسل الأول

تاريخ الجرائم الأولى ضد روسيا - الخلوات الروسية الأولى - كره الإنسان الروسي والكوسموبوليتية - اتحاد السلطة الحكومية والماسونية في أوربة الفربية - الأممية الماسونية - الدسائس السياسية الغارجية - «داء الكره للروس» أو «روسوفوبيا» لدى «فريدريك الثاني» - الخيانة في حرب السنوات السبع.

إن تاريخ الماسونية الروسية في السنوات الأولى لوجودها هو بمثابة رمي نفوذ أجنبي إلى نفوذ آخر للبحث عن «الحقيقة المطلقة» المجردة، والتي اختباً وراءها الفراغ الروحي وكره الوطن، والحقد المرضي لمبادئها وعاداتها وتقاليدها القومية.

ظهرت الخلوات الماسونية الروسية الأولى كفروع للأخويات الماسونية في أوربة الغربية، معبرة منذ بداياتها عن المصالح السياسية لها. والمسلمة الأولى للماسونيين الروس الحديثي العهد حانت آراؤهم عن النقص الثقافي لروسيا، وظلامها وجهلها والتي لابد من إيجاد الحلول لها عن طريق الهداية الماسونية. وقاعدة التغلغل الماسوني في روسيا كان يُعد جزءاً من الطبقة الحاكمة والمجتمع المثقف المنعزل عن الشعب، والجاهل وحتى الكاره لمبادئه وعاداته وأفكاره الوطنية. وهذا ما حدد الطابع المعادي للروس والمعادي للوطن لتطور الماسونية في روسيا.

ومع الماسونية بدأت عملية تقويض المجتمع الروسي المتحضر والمثقف والطبقة الحاكمة أيضاً. وبابتمادهم عن جذورهم الوطنية، كانوا يبحثون عن مضاتيح ألفاز الطبيعة في القيم الفربية للوجود البشري. وهؤلاء الأشخاص المعتمدين على الغرب، غير مخلصين ولا أساس لهم. وإن سعيهم للعثور على الحقيقة في إطار حياة غريبة أدى إلى الانحطاط الروحي المرضي.

وحسب الأسطورة الماسونية التي لا تملك أي تأكيد وثائقي فإن أول ماسوني روسي كان القيصر دبطرس الأول، وزعموا أنه أصبح أحد أعضاء الخلوات في أمستردام عام ١٦٩٧. وإن الماسوني الإنكليزي دجون فيرن أالذي قام ببناء معبد دبافل، المقدس في لندن، هو من أهدى دبطرس الأول، إلى الماسونية. كما زعموا أنه عند عودة دبطرس الأول، إلى روسيا قام بتنظيم خلوة ماسونية في موسكو، والذي أصبح رئيسها دليفورت، وخطيبها - الكونت دبريوس، وراعيها الأول - دغوردون، وراعيها الثاني - القيصر نفسه. إن هذه القصة - الأسطورة تُعد بمثابة المياه المطهرة للتلفيقات الماسونية فيما بعد بهدف تكريس المنظمة الإجرامية لشهرة الرجل المظهرة

كان القيصر «بطرس» يتعامل بدقة متناهية مع حقوقه السيادية ، واحترم بجدية مبدأ الحكم المطلق الروسي كي يتنازل لهم عن حقوقه من أجل الاشتراك في هذه الطائفة الغريبة. زد على ذلك، إذا كان الأمر واقعياً على هذا الشكل فعلاً ، كان يجب أن يكون موجوداً في أرشيف الخلوات الماسونية الهولندية (وما زالت محفوظة في موسكو) وهذا بالطبع ليس موجوداً. وفي واقع الأمر إن تطور الماسونية في روسيا يبدأ بعد موت بطرس الأول، وفي البداية كانت تضم في صفوفها الأجانب والطبقة الضيقة من النبلاء الروسيين الكوسموبوليتين والأعيان. كان هؤلاء الأشخاص بحاجة وببساطة إلى نادي يمكن أن يعزلهم عن الشعب الروسي. ظهرت الخلوة الماسونية الروسية الأولى في عام ١٧٣١، وتم تأسيسها من قبل «الخلوة العظمى في إنكلترا» وكان يرأسها القبطان الإنكليزي الموجود في الخدمة في روسيا ويدعى «جون فيليبس» الذي حلَّ محله بعد عشر سنوات الإنكليزي الموجود في الخدمة في روسيا ويدعى «جون فيليبس» الذي حلَّ محله بعد عشر سنوات الإنكليزي الجنرال «جيمس كيت».

وكان أحد الماسونيين الأوائل الروس اليهودي المعمد «ببب شافيروف» (توفي في عام ١٧٣٩) والذي شغل في عهد القيصر «آنا يوحنافنا» منصب رئيس «الزمالة الأجنبية» أي رئيس المثلية السياسية الخارجية.

في البداية ضمت الخلوات الماسونية القليلة المدد في عهد وإليزابيت، بضع مئات من الأشخاص وأكثريتهم من الأجانب. وبعد هذه الخلوات تحديداً، اتبع الملوك الأوروبيون الغربيون سياستهم السرية المعادية لروسيا، وأصبح أعضاء الماسونية وكلاء ومندوبي الحكام الأوروبيين الفربيين.

وحتى أواسط القرن الثامن عشر. كانت كل الأخويات الماسونية الأوروبية الغربية تحكم عملياً إما من قبل الملوك ذاتهم، وإما من قبل ممثلي المائلات الحاكمة. وأصبحت الماسونية الإنكليزية في عام ١٧٢١ تحت وصاية ولى عهد دويلز، ومنذ ذلك الوقت يترأس

الماسونيين الإنكليز أشخاص من ذوي النفوذ الكبير في الدولة. وترأس الماسونية الفرنسية منذ عام ١٧٤٣ أمير الدم الملكي «لودفيك بوريون» الكونت «كليرمون».

وفي ألمانيا كان الراعي الأول ورئيس الماسونيين، الملك البروسي «فريدريك العظيم» (دخل في الخلوة عام ١٧٣٨). وكان يطلق عليه «أستاذ الخلوة العظمى» (الهياكل الثلاثة). وهذا دفع العديد من الحكام الألمان والأمراء أصحاب الأراضي إلى الدخول في الماسونية. قبل كل شيء لابد أن نشير هنا إلى «فرانس الأول» وبداية دوق «لوتارينيا»، ومن ثم «الامبراطوار الألماني، وفي السويد كانت العادة أن يترأس الأخوية الماسونية الوطنية الملك نفسه. في أواسط القرن الثامن عشر ظهر ما يسمى «الأخوية الملكية» مع قادة استسلاميين آخرين - «فرسان الشرق» «امبراطور الشرق والغرب». وفي عام ١٧٧٤ انتسب إلى هذه الأخوية اثنا عشر أميراً ملكياً يحكمون دولاً أوروبية غربية متنوعة وبالطبع حملت هذه الرابطات طابعاً عسكرياً على الأغلب وكانت بمثابة شكلاً سرياً لمارسة السياستين الخارجية والداخلية.

بالطبع، إن الحكام وأصحاب الأملاك الذين يقومون بأعباء حكومية، لم يمارسوا بأنفسهم الأعمال الجارية للخلوات الماسونية، مفوضين بذلك رسلهم ومبعوثيهم السياسيين. ففي فرنسا مثلاً كان يخدم لدى رأس ماسونية «لودفيك بوربون» مبعوثون مثل رجل البنوك اليهودي «بور» ومدرس الرقص «لاكورف» الذين قاموا بتنفيذ مهمات غامضة ذات طابع غرامي. وفي ألمانيا كان عضو الكابيتول المقدسي والمغامر «صامويل روزا» رسولاً ماسونياً. واشتهر كذلك آخرون من المبعوثين الماسونيين مثل «بريور جونسون العظيم» الذي كان رمز البلطجية والابتزاز المادي، والبارون «غوند» مؤسس نظام «الرتبة الصارمة» الماسوني.

وتم إنشاء هذا النظام من قبله زاعماً أنه حسب حق رئيس كل الماسونيين الألمان (المقاطعة السابقة). وفي وقت قصير جداً حظيت أخوية «الرتبة الصارمة» بوضع سيادي في كل أرجاء ألمانيا وأصبحت الخلوات الماسونية الأخرى تدخل في هذه الأخوية، موقعة «عقود الطاعة» للسلطات الأخوية المجهولة. وكانت سرية الأخوية بالغة الكتمان بحيث كانت تخفي أهدافها عن أعضاء الأخوية، والتي كانت وكانها معروفة فقط لرئاسة الأخوية \*. وفي واقع الأمر، كان كل هذا عبارة عن محض كذب. لم نكن لنذكره لو لم ينتشر نظام الرتبة المسارمة في روسيا كلها.

وتمت الدعوة من قبل أنصار هذا النظام لعقد موتمر ماسوني، والذي تم فيه انتخاب الأستاذ الكبير لكل خلوات «الرتبة الصارمة» الدوق «فرديناند براون شيفينغ». وأما في عام ١٧٧٥ انعقد كذلك مؤتمر ماسوني آخر في «براون شفيغ» وشارك فيه ستة وعشرون أميراً.

كان المبعوثون السياسيون السريون للخلوات الماسونية ينشرون شبكات غير مرئية في كل مكان، حيث تمتد المصالح الحكومية لسادتهم الأوروبيين الفرييين. وبالمناسبة فإن الشخصية الأكثر شيوعاً للموظف الماسوني ذي الرتبة العالية، تصبح شخصية المفامر والباحث عن النجاح.

ين أواسط القرن الثامن عشر كانت هذه الشخصية التقليدية تتجسد ين دميخائيل رامزي، وكما يشير أحد محللي الماسونية، فقد كانت شخصية «غامضة وظلامية، متعلقة بوضوح مع اليعقوبيين، لكن ين الوقت ذاته تملك حرية المرور إلى إنكلترا، والمربي ين منزل الدوق «بولونسكي» الذي يحلم بإقامة «الجمهورية الماسونية الكوسموبوليثية، وإضافة لذلك المنهزم أمام السلطات الفرنسية والمتنازل عن انتمائه للماسونية. والجاسوس «ستيوارتوف» (الذي شغل أحد المناصب العليا في الماسونية) كان يخدم في الوقت نفسه عائلة «غانوفر» المالكة، مجملاً بذكاء دسائسه السياسية بأحاديثه الراقية عن علاقة الماسونية والأخوية الصليبة \*.

وكان نداً له البارون «هنريخ تشودي» الماسوني الشهير الممتكف على أنه الوكيل الماسوني السري في البلاط الروسي.

إن تغلغل الماسونية السياسية الألمانية في روسيا يمكن إرجاعه إلى تاريخ ١٧٣٨- لحظة دخول الملك البروسي «فريدريك الثاني» إلى الماسونية، والذي جعل من الخلوة أخوية ذات تأثير ونفوذ سياسيين على الدولة الروسية وتحديداً في عامي ١٧٣٨-١٧٤٤ يتم تسوية علاقات الخلوة البرلسينية «الهياكل الثلاثة» مع «بيتربورغ» أن التي يترأسها «د. كيتا». والماسونيون الألمان من «الهياكل الثلاثة» أصبحوا يسيطرون على الخلوات الروسية. ويحفظ الماسونيون من بيتربورغ أرشيفهم في ألمانيا ويرسلون إلى هناك تقاريرهم بانتظام.

وعندئذ انضم بعض الماسونيين إلى العمل السياسي، مشاركين بالتحديد في انقلاب عام ١٧٤٢ \*. ومن خلف ظهور المتآمرين مثل «شيكاردي» و«ليستوك»، الذين نظما هذه الموامرة بهدف الاستيلاء على السلطة، كانت تقف فرنسا والسويد وبروسيا، لكن الزعيم الروحي له كان الملك البروسي «فريدريك الثاني، الذي كان يدفع بسخاء لـ «شيكاردي» و«ليستوك». وهدف «فريدريك» كان يكمن في المساهمة في إبعاد الحاكمة عن العرش الروسي، والتي كانت تتبع سياسة عدوانية تجاه بروسيا مدعومة من النمسا، وكذلك إجلاس حفيد بطرس الأول، ابن ابنته، على العرش الروسي. ومعروف أن هذه الخطة قد نجعت، على الرغم من أن التاريخ قد أدخل بعض التعديلات عليها.

إلا أن فريدريك لم يتمكن من جعل «إليزابيت» سلاحاً في يديه، زد على ذلك، لقد أدركت اليزابيت الأهداف الحقيقية لـ «ليستوك» على أنه عميل سري مزدوج لبروسيا وفرنسا فرنسا المؤات ذاته؛ وفي عام ١٧٤٥ استولت المخابرات الروسية على مذكرة سرية لـ «ليستوك» وهشيكاردي». وكان هذا الأخير قد تم نفيه من روسيا، وأما «ليستوك» فقد أضاع نفوذه السابق فيها. وفي عام ١٧٤٨ تم الاستيلاء من جديد على رسائل «ليستوك ونائب المستشار ورفورونتسوف» إلى الملك البروسي الماسوني «فريدريك»، والتي جاء فيها أن كليهما كانا يحصلان بانتظام على الأموال من الملك البروسي لقاء خدمات سرية معينة. وكان «ليستوك» و «فورونتسوف» المرتبطان بقوة مع الخلوات الماسونية قد عوقبا: تم إبعاد «فورونتسوف» عن العمل الحكومي، وأما «ليستوك» فألقى القبض عليه وتم تعذيبه في سجن سري، وحكم عليه بالموت كمجرم سياسي، لكن تم العفو عنه ونفي إلى «أوغليتش» ومن ثم إلى «أوستوغ فيليكي».

لقد أرغمت كل هذه الحوادث «إليزابيت» المباشرة فوراً بملاحقة الماسونية. ففي عام ١٧٤٧ وبمبادرة منها تم إخضاع الكونت العائد من ألمانيا «غولوفين» إلى استجواب واتهم في إقامة علاقات سرية مع الملك الماسوني «فريدريك الثاني». واعترف بانتسابه إلى الماسونية وأعلن أسماء بعض الماسونيين الآخرين. الموجودين في أخوية واحدة: الأخوة - الكونت «زاخا» و«إيفان تشيرنيفيخ» و«رازوموفسكي» وغيرهم (المقبولين في الخلوة في عام ١٧٤١ - ١٧٤٤).

ين عام ١٧٥٦ يقدم زعيم المكتب السري «أي. شوفالوف» للقيصرة شهادات «ميخائيل أولسوفييف» حول الخلوة الماسونية «الصمت» في بيتربورغ، والتي ينتمي إليها ٣٥ ممثلاً لأفضل الإمارات والطبقات النبيلة - فورونتسوف وغاليتسين، ترويتسكي، شرياتوف، داشكوف، إضافة إلى الكاتب «سوماروكوف»، وعالم التاريخ «بولتين»، و«ديميتريف مامونوف، يفستونوف» وترأس الخلوة والد أميرة «داشكوفا» في المستقبل «فورونتسوف». وابتداءً من الأربعينيات أصبح موطن الإيديولوجية الماسونية وسط شباب الفيلق البري العسكري، الذي كان يدرس فيه الماسونية - الأجانب.

ية أواسط الخمسينيات يتغلفل النُّفوذ الماسوني ية العديد من مراكز نشاط الجهاز الحكومي ية روسيا، ولاسيما ية الطبقات العليا للسلطة، حيث كان توجه ذلك النُّفوذ ية الأساس موالياً لألمانيا. ومنذ الأربعينيات - الخمسينيات تم ضم نائب المستشار الكونت مي. فورونتسوف (وبعد ذلك المستشار الأوَّل) إلى الخلوات الماسونية، وكذلك مربي باول الأول الكونت دني. باذين، وكذلك أخ الأخير دبيبانين،

إذا كان الأشخاص القريبون جدًا من «إليزابيت» زوجها «أغ. رازوموهسكي» و «أب. بوستوجيف - ريومين» لم ينضما إلى الخلوات الماسونية (؟)، فإن المحيطين بهما كانوا إلى درجة كبيرة ماسونيين. فقد انضم إلى الخلوات الماسونية أخ درازوموهسكي» ويدعى دكيريل، ماكم أوكرانيا. ولدى درازوموهسكي، بنفسه كان الياور المفضل له هو الماسوني المشهور «ف. ي آدادوروف»، و«غن تيبلوف» (مدير أكاديمية العلوم).

وكان هناك شخص آخر مفضل ومقرب من «إليزابيت»، إنه الكونت «شوفالوف» إذ كان ماسونياً أيضاً ، (أوكان لديه السكرتير المفضل للبارون «هنريك تشودي» الّذي كان من أهم إيديولوجيى الماسونية العالمية (٢).

وبوقوعهم تحت سيطرة ورقابة المنظمات الماسونية في بروسيا ، أصبح الماسونيون الروس خاضعين تماماً للملك البروسي «فريدريك» الّذي كان يحلم في تفتيت روسيا والقضاء عليها. في النصف الأوَّل من الخمسينيات تَمَّ التحضير لمؤامرة من قبّلِ «فريدريك» بهدف تسليم ابن «يوحنا أنتونوفيتش» الذي خلعته إليزابيت، على عرش روسيا ، وهو الذي كان ينتمي إلى عائلة «براون شيفينغ»، والتي انتمى إليها بالمناسبة ، الرَّئيس القادم للماسونية العالمية الدوق «فرديناند براون شيفينغ». ولم يخطط «فريدريك» لإبعاد «إليزابيت» عن السلطة فحسب، بل سعى إلى التدخل المسكري في روسيا.

في مكتب الأعمال السرية البحثية تحفظ قضية دي ف. زوباريف، وهو بالأصل تاجر، وأصبح ممروفاً بمغامراته الخطيرة، ففي عام ١٧٥٥ يأخذ «زوباروف» طريقه نحو الحدود إلى المانيا، هارباً من البلاد، وهناك، واجه المديد من المفامرات مع ضابط تبين فيما بعد أن الجنرال - دمانشتين، وقام هذا الأخير بإرساله إلى برلين حيثُ قابل جده الأصلي الامبراطور المخلوع يوحنا أنتونوفيتش، وبعدها مع الملك البروسي الماسوني فريدريك الثّاني، والّذي أسبغ عليه لقب عقيد وقدم له مبلغاً من المال للقيام بمهمة خاصّة. والحديث هنا يدور عن إرجاع ديوحنا أنتونوفيتش، إلى المرش الروسي. ومن أجل هذا كان على دزوباريف، قبل كل شيء أن يتوجه إلى الانتهاز بين (الخوارج) واستمالتهم إلى جانب بروسيا، وإقناعهم باختيار أسقف من وسطهم، الذي سيحصل بمساعدة الملك البروسي، على رتبة البطريرك. وبالتحضير للتمرد وسطه الانتهازيين (الخوارج) كان على دزوباريف، أن يتوجه إلى دخولما غوري، حيث كان يتواجد في ذلك الوقت الإمبراطور المخلوع وأهله. وحصل الخائن على مهمة شق طريقة إلى دوق براون شيفينغ دأنطون أو لريخ، وإعطائه ميدالية حيث سيفهم الأخير ممن هذه الميدالية ولماذا أوصلها وسلمها له دزوباريف، وكان من ضمن مهمة «زوباريف» أيضاً تحضير الدوق وابنه أوصلها وسلمها له دوباريف، وكان من ضمن مهمة «زوباريف» أيضاً تحضير الدوق وابنه

الإمبراطور المخلوع، للهرب يجب أن تتوجه إلى هناك سفينة على أنها تجارية. وفي حال تمت بنجاح المملية وبالتَّالي يسلم «يوحنا» المرش على روسيا بطريقة عسكرية (٢).

إلى أن المؤامرات قد فشلت، إذ تَمَّ إلقاء القبض على «زوباريف» وبعد عملية تحقيق طويلة اعترف، ونتيجة لـذلك تَمَّ نقل الإمبراطور المخلوع بسـرعة مـن «خولماغور» إلى قلمة «شليسيل بورغ» عام ١٧٥٦. وبالمناسبة، حاول نتيجة لـذلك المتآمرون الماسونيون تحريره مرتين (وسنتحدث عن هذا لاحقاً).

إن المثال الأوضح للدسائس الماسونية ضدَّ روسيا أصبحت الاحتيالات السرية السياسيَّة الخارجية الروسية الكونت وبيستوجيف - ريومين، سلاحاً بيده. وكان جوهر الدسائس يكمن في أنَّه حتَّى لحظة موت الإمبراطورة واليزابيت، واستلام وبطرس الثَّالث، المرش كان لابُدَّ من ضمان اتِّجاه أو تيار يمكن أن يلبى مصالح إنكلترا وحلفائها.

ومن خلف ظهر روسيا تُمَّ التوقع على اتفاقية «وايت هولس عام ١٧٥٦ بسرية تامة بين إنكلترا وبروسيا، والَّتي قوضت ميزان القوى الموجودة في العالم آنذاك والَّتي عزلت لوقت قصير روسيا الَّتي كان عليها أن تختار بين المجموعتين المتحاربتين - النمسا - فرنسا وإنكلترا وبروسيا. وبالمناسبة فإن الماسونيين الَّذين يراعون الأساليب السرية ويتبعونها حاولوا ربط روسيا بالتحالف الغريب بالنَّسبة إليها، وخلق المشكلات والنزاعات مع حلفائها السابقين.

إن تغيير المواقف الذي لا يدرك كنهه في نظام الدُّول اوالَّذي أدهش المعاصرين كان في درجة كبيرة نتيجة لتطور الأممية الماسونية الَّتي حظيت بوزن خاص في حلف الحكماء البروسيين والبريطانيين الماسونيين.

وبالطبع، إن مصالح روسيا القومية في ذلك الوقت كان يجب أن ترتبط بالسيّاسة العدوانية لـ «فريدريك النّاني». وقد أدركت ابنة «بطرس الأكبر» «إليزابيت» هذا الأمر بشكل واضح ولم تسمح لنفسها في الدخول في الصراع ضدّ فرنسا والنمسا، الشّيء الّذي كان يسعى إليه البلاط الإنكليزي.

وبالنِّسبة للمستشار «بوستوجيف - ريومين» انتهت مشاركته في الدسائس الماسونية بالاعتقال، وتجريده من كل الرتب والمهمات وقد عانى معه لقاء هذه الدسائس الرَّئيس المقبل للماسونية الروسية «يب إيلاغين» المنضم إلى الخلوات الماسونية مـذ كان في الخامسة والعشرين من العمر. وتم نفيه إلى محافظة «كازان»، وعاد إلى بيتربورغ مع استلام «كاترينا النَّانية فقط».

وبمناسبة الحديث عن هذا، فإن صديق وإيلاغين الماسوني وغنبتلوف كان برأينا، الشخصية الأكثر تعبيراً وتجسيداً للماسونية في ذلك الوقت، وقد كان يترأس أكاديمية العلوم الروسية، وقد ترك ذكرى سيئة جدًا. وكما أشير إلى ذلك بصدق، إنه لم يكن هنا أي حقيقة يمكنها أن تشير إلى أن والسلطة الاستثنائية العائدة إليه كانت موجهة من قبله إلى لصالح الأكاديمية أو لصالح أعضائها المحترمين. بل العكس هو الصحيح. فقد كان هو من يُقرر مصير الأكاديمية ونجاحاتها العلمية ومجدها وازدهارها لأغراضه الشخصية، وكان يتدخل بل يختلق المشكلات والنزاعات بين علمائها..ه (1). وقد عانى من ديكتاتوريته وتعسفه وظلمه أفضل شخصيات العلم والأدب في روسيا، وأولهم «لومونوسوف» وتريدياكوفسكي، والذي ساهم بنشاط في ملاحقتهم. كان «تبلوف» ماسونياً عادياً — أي من دون أخلاق وكاذب، يمتلك القدرة على الكلام والكتابة (ا.)

لقد قدم السفير النمساوي في رسالة سرية وصفاً لا مثيل له لهذه الشخصية الباحثة عن النجاح: يعترف له الجميع بأنه الشخصية الأكذب في الدُّولة كلها، وبالمناسبة هو نصاب ولص ووصولي ومتذبذب، بسبب الأموال يمكنه القيام بأي شيء. وعندما يكون في حضرة حاكم أوكرانيا فإنه يرمي بدسائسه ومؤامراته الَّتي تشمل البلاد كلها، وكان يمكن أن يحكم عليه بالموت لو كان هناك حد أدنى من النَّظام في البلاد (٥) وبعد أن حصل على ترقية من قبل «رازوموفسكي» فقد خانهم فيما بعد ببساطة عندما كانت له مصلحة في ذلك. وبعد موت «تبلوف» وصلت أوراقه ومذكراته إلى أيدى «الأخ إيلاغين».

كانت الجرائم الماسونية البشعة ضد وسيا بالدسائس والموامرات أثناء حرب السنوات السبع. وأنا بالطبع بعيد عن جعل كل عواقب وتداعيات هذه الحرب بسبب الماسونيين، لكن الأهم هو أنّه كان هناك خيانة واضحة، وأساس هذه الخيانة كانت أعمال الماسونيين واحتيالاتهم من وراء الكواليس حتّى لحظة نشوب حرب السنوات السبع كان الإمبراطور الألماني والملك البروسي ودون «براون شفيغ» ودغولشتاين - بكسكي وبعض الأعوان، كانوا قادة وزعماء الخلوات الماسونية الألمانية. وبالتّالي انضم إلى الخلوات الماسونية حواشي هذه الشخصيات وكذلك الشخصيات السيّاسية والعسكرية المهمة، وكما تشير الوثائق، فإن هؤلاء الأشخاص ممن كانوا من حيث قنواتهم الماسونية الخاصة بهم، مرتبطين بالماسونية الروسية الحديثة العهد وكانوا قيمين عليها، وشكلوا نظاماً من الاتصالات غير الرسمية والّذي أصبح بالنّسبة للعديد من الماسونيين الروس النّظام المفضل أكثر من خدمة الوطن ومصالحه.

ومن خلال رصد هذه الاتصالات، لابُدَّ أن نشير أولاً إلى أن ولي عهد المرش الروسي الإمبراطور المقبل «بطرس التَّاني» كان عضواً في الخلوة الماسونية الألمانية ونصيراً متحمساً لأستاذها الكبير الملك البروسي «فريدريك التَّاني».

واعتكف عدد كبير من الماسونيين في مقر ووسط القادة العسكريين المرسلين إلى بروسيا الشَّرقيَّة للصراع ضدُّ «فريدريك النَّاني»، وقبل كل شيء في حاشية الفيلدمارشال «ابراكسين»، ومن نُمُ رئيس الأركان الماسوني «ف.ف.فيرمر»: الجنرالات الأخوة من عائلة «ليفين» و«بانين» و«تشيرنيشيف» و«بيبنين» والكونت «بريوس» والكونت «ارباكسين» وغيرها. وتعزز نفوذ الماسونية في حاشية الإمبراطورة ذاتها. وبشكل أخص منذ عام ١٧٥٨ أصبح الماسوني «م.ي. فورنتسوف» المستشار الأول الروسي، وهو أخ رئيس الخلوة الماسونية «الصمت».

يكفي أن نقول إن أثناء نشوب حرب السنوات السَّبع في بروسيا الشَّرقيَّة في البروسي سبرغ، كانت تنشط خلوة «العروش الثلاثة» الّتي يرأسها الموظف الكبير الحكومي البروسي «شريدور». ودخل في هذه الخلوة العديد من الضباط الروس المحاربين في بروسية الشرقية (١٠) والطابع الخياني لهذه الخلوة كان على الأقل يكمن في أنها خضعت للخلوة العظمى «الهياكل الثلاثة»، وللأستاذ الكبير الّذي كان الملك البروسي «فريدريك الثّاني» (١٠).

في ١٩٩ آب من عام ١٧٥٧ حصلت أول موقعة ضخمة بين القوات الروسية التي كان يرأسها الفيلد مارشال «أبراكسين»، وبين الجيش البروسي بالقرب من «غروس - إيغرسدورف». ونتيجة للمعارك القوية أرغم الروس البروسيين على الهرب غير المنظم. وتم القضاء على الجيش البروسي، وقد فقد سبعة آلاف وخمسمائة من القتلى والجرحى. وبالنسبة للروس ظهرت هناك فرصة للتوغل أكثر في عمق بروسيا إلى «كينيغ سبرغ». إلا أن رئيس الأركان «أبراكسين» أوقف ملاحقة الجيش البروسي المنهار، ومن ثم أصدر أمراً للقوات بالانسحاب إلى «ليتفا» و«كورلاند»، معتمداً دون أساس منطقى، على عدم كفاية المؤونة وانتشار المرض في القوات الروسية.

لقد أشار كل هذا مشاعر الاستياء لدى الضباط الروس، واليكم ما كتبه أحد المشاركين في هذه المعركة وهو «أت. بولوتون» حيثُ قال: «إن الفيلد مارشال في مذكرة وجهها إلى حاشيته حول ما حدث، حاول أن يخفي إصابته بالمغص ويخفي كذلك خطأه غير المغتفر، أي أن «بولوتوف» اتهم الفيلدمارشال بالخيانة لإصدارة تلك الأوامر غير المنطقية. ولقاء هذه الخيانة تم اعتقاله وقُدِّم للمحاكمة. ورئيس الأركان الجديد سرعان ما حرك القوات إلى ألمانيا، وفي ١١ كانون النَّاني ١٧٥٨ تَم الاستيلاء على مدينة «كينيغ سبرغ» وبايعت سلطاتها وسكانها «اليزابيت». وحتَّى نهاية كانون النَّاني كانت كل بروسيا الشَّرقيَّة في أيدى القوات الروسية.

لكن ظهر في هذه الحملة التدخل الماسوني، عند الاستيلاء على «كينيغ سبرغ» لجأت الخلوة الماسونية والعروش الثلاثة» حسب القنوات الماسونية إلى القيادة الروسية بطلب الرحمة بمدينتهم وعدم تدميرها كقلعة عسكرية. وتم قبول هذا الطلب(^).

وعلى الرغم من الدسائس الماسونية والسيّاسة المعادية للدول الأوروبية الغربية، فإن القوات الروسية قد دمرت وقضت على البروسيين، وفي أيلول ١٧٦٠ دخلت تلك القوات إلى عاصمة بروسيا برلين. إلا أنهم سرعان ما تَمَّ استدعاؤهم من هناك، ونتيجة لذلك تبين أن حملة عام ١٧٦٠ كانت من دون أي نتيجة تذكر. وإن القوات التي كانت تحتل برلين، كان يرأسها آنئذ الماسوني القديم وزغ. تشيرنيشيف، ومن المكن أن هذا يصلح أيضاً كجواب عن سؤال مفاده لماذا غادر الروس برلين؟١.

وأنقذ الوضع القائد الروسي «روميانتسيف». ففي عام ١٧٦١ قام بعدة أعمال حربية قضى بنتيجتها على جيش «فريدريك» نهائياً، وفتح الطريق من جديد أمام الروس إلى برلين. «كان يجب أن نتوقع نهاية الملكيَّة البروسية»، وأما بروسيا الشَّرقيَّة فتحولت إلى إحدى محافظات الإمبراطورية الروسية. وابتهج الجيش الروسي.

وفي هذه المرة أيضاً انقذت الماسونية الدُّوليَّة «فريدريك» ففي ٢٥ كانون الأوَّل ١٧٦١ توفيت الإمبراطورة «إليزابيت» وتربع على العرش الروسي الماسونية ، مؤسساً خلوة خاصة في «أوراني «فريدريك». ومنذ البدايات الأولى أعلن نفسه راعياً للماسونية ، مؤسساً خلوة خاصة في «أوراني باوم» ، وسرعان ما تَمَّ جذب كل من كان ذا نفوذ في الجيش وفي القصر. وبالطبع ، أول ما قام به هذا الماسوني المتوج خلافاً للمصالح القومية الروسية وبجرة قلم واحدة فضى على نتاثج الانتصارات الرائعة الروسية في ألمانيا ، ساحباً من هناك القوات ومد «يد الصداقة» إلى عدو الشمب الروسي «فريدريك النَّاني». وبأمر من «بطرس النَّائث» عين رئيس اركان القوات الروسية بروسيا المسوني «ذخ تشيرنيشيف» ، معطياً له في الوقت ذاته صلاحية الانضمام إلى الجيش الألماني وبدء الأعمال المسكرية ضد حلفائه السابقين. ومن خلال صلاحياته المعطاة له من الأوساط الماسونية ، استخدم «فريدريك» القوات الروسية لصالح بروسيا. وكانت حقيقة التضامن الماسوني للملك البروسي والماسوني الروسي واضحة تماماً. وأثناء عهد «كاترينا النَّانية» حصل «تشيرنيشيف» على أمر يقضي بعودة القوات الروسية إلى الوطن. إلا أنَّه وبطلب من رئيسه الماسوني لم يعلن لثلاثة أيًام عن أمر الإمبراطورة ذاك، إذ قام بإخفائه وأرسله إلى المكان الذي حده له «فريدريك» وهذا أتاح «لفريدريك» محاربة الحفاء السابقين لروسيا بنجاح.

وبهذا الشكل «قدم» «تشيرنيشيف» خدمة عظمى، ومقابل ذلك أكرمه جيداً»(''.

### الفصــل الثَّاني

ازدهار الأسرة المجرمة - الرتبة المسارمة - خلوات و إيلاغين وريغيل»- الاندماج - دسائس الملك السويدي والبروسي الماسونيين في قبضة السلطة الفربية - الخلوة الأميرية بخدمة فريدريك الثّاني- المؤامرات ضدّ وكاترينا وحظر الخلوات - قسوة الماسونيين نجاه الشّعب الروسي - الاحتقار الشعبي له «الفارمانوزية».

إن الماسونية الروسية في عهد «كاترينا الثّانية» - قد وضعت أمام عينيها أهداها معادية لروسيا لتقويض الدّولة الروسية والكنيسة الروسية وإخضاع الشّعب الروسي لسلطات الحكام الأجانب. وخلف الشكل الخارجي المزين كانت هناك إرادة سياسية قوية للسرية الماسونية العالمية، والّتي حولت خطوة وراء أخرى، الطبقة الحاكمة لروسيا إلى طبقة من المأجورين والمرتزقة الكوسموبوليتين الّذين يعيشون حسب إحداثيات أوربة الغربية.

والجرائم الأساسية للماسونيين ضدَّ روسيا جاءت في مرسوم «كاترينا النَّانية» حول قضية المنظمات الماسونية الموسكوفية (١).

«...إن الحالات التَّالية تُعَدُّ جراتُم حكومية واضحة».

أولاً: قاموا بتنظيم تجمعات سرية. وامتلكوا معابد وعروشاً وصلبان وأناجيل والتي أرغمت الكاذبين والذين كُدَّب عليهم من خلال الوفاء الأبدي والطاعة لأخوية الصليب المذهب، كي لا يتم كشف أسرار الأخوية وإذا طالبت الحكومة بذلك، فإنهم بإخفاء ما تُمَّ ذكره، سيتحملون العذاب والسجن...

ثانياً: إضافة إلى خضوعهم للسلطة الشرعية تجرأوا على الخضوع لدوق «براون شيفينغ» (زعيم الماسونية العالمية في ذلك الوقت)، وطاعته وتوجه وا إليه بشكاوي حول اتهامات الحكومة في إقامة التجمعات السرية.

ثالثاً: كانت لهم مذكرات سرية مع الأمير دغيسين - كاسيلك، والوزير البروسي دفيلنر، كتبت بالأحرف السرية، في الوقت الذي اتخذ منه القصر الألماني سياسة معادية لنا (إعلان الحرب على روسيا).

رابعاً: لقد استخدموا طرقاً متنوعة، الصطياد الشخصيات المعروفة لهم إلى طائفتهم (وريث العرش الروسى باول الأول).

خامساً: إصدار المنشورات المعادية وغير القانونية وكذلك الكتب بعد إصدار الحظر عليها مرتين، وبيع الكتب الجديدة ومن أجل ذلك أسسوا مطبعة سرية.

بعد الإطاحة بزوجها الماسوني عن العرش، تعاملت «كاترينا التَّانية» بكراهية وعدم ثقة مع الماسونية، على الرغم من أنها لم تظهر تلك المشاعر بوضوح. وبوصفها سياسية واقعية أدركت الأهمية الحقيقية للماسونية في الأمور الداخلية والخارجية للدول الأوروبية الغربية وتعاملت بمنطق مع هذه الحقيقة، وأحياناً، كما كان يبدو، حاولت بنفسها أن تستفيد منها لصالحا.

إلا أن أيّ تماس جديد مع الماسونية كان يثير لديها شعوراً بالنفور منها، وقد واجهت «كاترينا الثّانية» المتآمرين الماسونيين في العام الأوّل لحكمها. فقد شارك ممثلو الطبقة النبيلة القديمة ولاسيما الأخوة «غورييف سيمين» و«إيفان» و«بطرس» في المؤامرة إلى جانب «يوحنا أنتونوفيتش» الموجود في قلعة «شليسيل بورغ». وتبين أثناء التحقيقات علاقاتهم الواضحة مع الماسونيين «بانين» و«شوفالوف»، وكذلك عملية الإبلاغ غير المفهومة حول «يوحنا أنتونوفيتش» ومكان تواجده (كان ذلك سرياً للغاية). واعترف المتآمرون وتم نفيهم إلى «كامتشاتكا» ودياكوتسك».

وكان لمؤامرة «ف.أ. ميروفيتش» جذورها الماسونية أيضاً، وهو كان يقضي خدمته في قلعة «شليسيل بـورغ» حيث كان «يوحنا أنتونـوفيتش» في سـجنه. وفي عام ١٧٦٤ اسـتمال «ميروفتيش» إلى جانبه قسماً من الحرس لتحرير «القيصر إيفان». إلا أنَّه كان هناك حارسان بشكل مستمر عند السجين، وكانا يتمتمان بصـلاحية قتله إذا تمت محاولة تحريره من

معتقله، وكانا يقومان بتنفيذ الأوامر بدقة، وحصل «ميروفتيش» على جثة «القيصر» المخلوع فقط. وأثناء التحريات الّتي جرت في هذه القضية، تُمَّ اكتشاف قطعة من كتاب تعاليم أصول الدّين (بالسؤال والجواب) لدى الملازم المشارك في الجريمة مع «ميروفيتش» (").

كان «ميروفيتش» ابناً وحفيداً للمتمردين ضدَّ الدُّولة الروسية، وبالاستنتاج، المرتبطين بقُوَّة مع الأشخاص الأجانب المتبعين للأسباليب السرية. وكان جده، العقيد «فيبودور ميروفيتش»، قد خان «بطرس الأوَّل» وبعد هزيمة «كارل الثَّاني عشر» هرب إلى بولونيا، ونتيجة لهذا تُمَّ نفيه إلى «سيبيريا»، حيثُ ولد في عام ١٧٤٠ «المحرر المقبل للقيصر يوحنا».

ين النصف النّاني من القرن الثامن عشر، يتعرض وعي الطبقة الحاكمة الروسية إلى اختبار جدي - اختبار الإيديولوجية الماسونية، النّي كانت مهمتها الأساسية تكمن في تدمير قيم الحضارة الروسية. وإن القيم الإنسانية العامة كانت في نظر وفهم الماسونيين قيم الحضارة الغربية في حقيقة الأمر. وتتغلغل الماسونية في الطبقات العليا للمجتمع الروسي، وبالتحديد، في ذلك الجزء الذي كان يفتقد إلى الوعي القومي والواثق في تفوق الثقافة الغربية. وتنفرس الماسونية في نفوس أصحاب المقامات الكبرى الروس من خلال التصوف والدعاية للقيم المجردة، والأحلام العاطفية، النّي يميل إليها دائماً النّاس المحرومون من الوعي القومي والتربة الوطنية الصالحة.

مشيراً إلى إتمام الطابع الغريب للماسونية على الثقافة الروسية اعترف أحد أعضاء الماسونية في عهد «كاترينا الثّانية» قائلاً: لم يكن لدينا شيء خاص في أن ما هو غريب قد جاء إلينا بالمصادفة ومن خلال أشخاص ذوي نفوذ، وكان بإمكانهم أن يحيطوا أنفسهم بهالة نورانية، ولكن هذا الفريب تَمَّ إحضاره إلى واقعنا وانحيازه بجلال وتألق وروعة وتضعية بالذات فريدة من نوعها»(1).

ما الذي أتى بالنبلاءالروس إلى الخلوات الماسونية؟ الفضول، اللغز، الرغبة في التفوق والارتقاء على الآخرين.

وكتب أحد الماسونيين ويدعى دي. ب. إيلاغين» قائلاً: دمنذ نعومة أظفاري دخلت فيما يُسمَّى بالماسونية أو رابطة البنائين الأحرار، الفضول والفرور، وأعرف السرية، كما قالوا، بين بعضهم بعضاً...» (٥).

وعندما كان يبلغ الخامسة والعشرين من عمره تَمَّ قبوله في خلوة النَّظام الإنكليزي وخدم بمثابة «الياور» لدى الشخص المفضل للإمبراطورة «إليزابيت» وأغ. رازوموفسكي». ومع تسلم «كاترينا الثَّانية» عين «إيلاغين في مكتب القضايا المهمة لجلالتها» وكذلك عضواً في

الدائرة الملكيَّة. وهذا جعل منه أحد الأشخاص ذوي النُّفوذ القوي للنُّولة. وكانت شخصية الماسونية قد مرت بتطورات أكثر حدة (١٠).

ففي نهاية الستينيات أسس في «بيتربورغ» خلوة «القديسة كاترينا»، وفي عام ١٧٧٠ - الخلوة الروسية المظمى الإقليمية. وفي عام ١٧٧٧ وقعت هذه الخلوة تحت سيطرة ورقابة الخلوة الإنكليزية العظمى، وأما «إيلاغين» كشخصية صاحبة مقام رفيع لدى «كاترينا» أصبح الأستاذ الكبير الإقليمي تحت دائرة اختصاص الماسونية الإنكليزية بلقب «الأستاذ الإقليمي العظيم لكل الروس ومن أجل كل الروس» (٧).

وتحت سيطرة ورقابة وإيلاغين، (ويدقة أكثر الماسونية الإنكليزية الثلاثية المستويات) - تنشط خمس خلوات على الأقل: «آلهات الشعر والأدب التسع» في بيتربورغ (المؤسسة عام ١٧٧٤)، وكان رئيسها وإيلاغين، نفسه، والموافقة التامية، في بيتربورغ (١٧٧١)، كان «دكيلي، أستاذ الكرسي فيها، ووأورانيا، في بيتربورغ (١٧٧٢)، ووبيللوني، في بيتربورغ (١٧٧٢)، ووبيللوني، في بيتربورغ (١٧٧٤)، ودكليو، في موسكو (١٧٧٤).

إن حلقات الوصل ما بين المراكز الماسونية الأجنبية والخلوات الروسية الماسونية كانت ما يُسمَّى به «الكابيتول»، الَّتي تتمتع بحقوق خاصَّة. ففي عام ١٧٦٥ على سبيل المثال كانت تنشط في بيتربورغ المنظمة الماسونية المرشدة «كابيتول» «الرتبة الصارمة» وكان عمل هذه الكابيتولات يسير في سرية تامة، وكان أعضاؤها معروفين حثَّى من قبَلِ جزء كبير من «الأخوة». والآن فقط لدينا فرصة للتعرف على أعضاء هذا النوع من الحكومات الماسونية الذين يملكون نفوذاً ضخماً إضافة إلى شخصيات حكومية معروفة جدًاً.

وأمامنا قائمة بأعضاء كابيتول «الشرق سانت بيتربورغ» ( (وللأسف لم تكن كل الأسماء واضحة ولذا سنكتفى بإيراد الأسماء التي استطعنا العثور عليها واضحة ).

أعضاء كابيتول «الشرق سانت بير بورغ» (١٧٧٧):

الأمير (أ.ب كوراكين)(١) صاحب الأسبقية.

الأمير (غب غاغارين) بريفيكت العظيم.

الكونت (أس. ستروغانوف).

الكونت (يا.أ بريوس).

الكونت بيتر رازوموفسكي.

الأمير نيسفيتسكي.

الأمير غورغي دولغاروكي.

البارون ستردغانوف. الرُّئيس أ.أ. رجيفسكي (١٠٠).

سميرنوف. سابوروف. روزنبرغ الأوّل. روزنبرغ النّاني. زاغريا جسكي. يوروزدين.

ب.أ. بيبيكوف.

ريباس. بالتينغ.

ي.ب إيلاغين.

ى.ف.بيبر.

ومع تطور الخلوات الماسونية الواقعة تحت سيطرة «إيلاغين»، حظيت الماسونية ذات السّبع درجات لما يُسمَّى بنظام «سينين دورف» على انتشار واسع، وهي الَّتي كانت مؤسسة من قبَلِ عميل الملك البروسي الماسوني المعروف والد «هوفمستر» السّابق (وظيفة في القصر الملكي في ألمانيا في القرون الوسطى ويقوم بأعمال الاحتفالات وغيرها - المترجم) في قصر الدوق فريدريك العظيم الذي جمل من الماسونية أداة للسيّاسة الخارجية وتحقيق الأهداف القومية الألمانية. وكما يلاحظ من خلال المصادر الماسونية الداخلية فإن «حكومة فريدريك العظيم لم تكن بعيدة عن مبادرة ريخيل، وفي الواقع، لم يستطع أحد أفضل من الملك أن يدرك أهمية مد النُّفوذ الألماني في روسيا، وما هي النتائج النّي يمكن الوصول إليها عند تحقيقها بمساعدة الماسونية..»(١١).

أقام «ريخيل» في بيتربورغ عام ١٧٧١ وجعل من نفسه شخصية مهمة بسرعة، إذ أصبح فوراً رئيس فرقة «شلياختسك» الحربية، محولاً إياها إلى مركز للدعاية الماسونية وتربية الشباب على الأخلاق الكوسموبوليتية.

وتحت رعاية دريخيل، تأسست في بيتربورغ عام ١٧٧١ خلوة النُظام تسينين دورف دأبولون، (والُتي استمرت حتَّى عام ١٧٧١)، والـرُئيس الأوَّل هـو الأمير دن تروبيتسكي، ودايزيدا، في دريفيل، (١٧٧٢)، ودغاروسا، في بيتربورغ (١٧٧٤ -١٧٧٥)، ودلاتوني، في بيتربورغ (١٧٧٥)، ودنيميز يدي، في بيتربورغ (١٧٧٥ -١٧٧١).

لكن يعتقد البارون الماسوني أن مهمته الأساسية هي إقامة سيطرة سياسية شاملة على الخلوات الروسية. وخطوة وراء أخرى يحظى «ريخيل» بدعم مجموعة كاملة من الشخصيات المؤثرة، وأصبح يسارع وبذكاء لحياكة الدسائس والمؤامرات «وتم حفظ وثائق في الأرشيف الماسوني، تدلُّ على الأساليب الَّتي استخدمت في إجراء هذا العمل. ففي عام ١٧٧١ يُبعث رسالة من خلوة «بيتربورغ» (أبولون) إلى دوق «براون شيفينغ» المعلم الكبير للأخوية، كان قد كتبها رئيس خلوة البارون «ريخيل»، والرئيس المحلي «خيراسكوف» والأمير «تروبيتسكي». وعبروا فيها عن شكرهم لزعامة الخلوة من قِبَلِ الماسونية الألمانية والحصول على ثماني شهادات ترقية إلى مراتب عليا.

طلب «ريخيل» وأنصاره مساعدة المعلم الكبير في نزع الثقة في حقوق الماسونية السويدية والإنكليزية لتأسيس خلوات أخرى في جميع أرجاء العالم. ومن دون الارتياب مطلقاً في تمتع الماسونية الألمانية بهذا الحق، يطلب «ريخيل» ماذا يجب أن يعمل لإنكار نفوذ الأنظمة الماسونية الأخرى. ويعتذر «ريخيل» من المعلم الكبير على أنّه لا يستطيع إرسال الجزء التّالث من الشتزاكات الماسونيين الروس إلى ألمانيا، والّذي حسب ما جاء في الميثاق عليهم دفع الاشتراكات إلى الخلوة الألمانية العظمى.

واشتكى أنصار «ريخيل» من تصرفات خصومهم - إيلاغين وأنصاره. وجاء في الرسالة أيضاً على ذكر أساليب النضال ضد المخالفين لآرائهم في الصفوف الماسونية، والذين تجرأوا على التعاون مع «إيلاغين» بشكل خاص.

وكتب البارون «ريخيل»: نحن نلاحظ كل حالة في وثاثق الخلوة وننقلها إلى قائمة خاصّة. ونحن نبعد المذنبين من صفوهنا. ونأمل من «المهندس الأعظم للكون» أن يخلصنا من هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل ويحفظنا من الأشخاص غير القادرين على تقييم وتقدير طهارة هياكلنا(۱۲).

ومن الواضح أنَّه نتيجة للنضال من أجل طهارة هياكل الخلوة «أبو لون» تحديداً فقد استمرت فقسط حوالي السنة وتم إغلاقها. وأنصار «ريخيا» الأوفياء انتقلوا إلى خلوة فغاربوكرات» وأما الباقون فقد ثمت غربلتهم.

إن محاولات ودسائس البارون «ريخيل» تكللت بالنجاح. ففي ٣ أيلول ١٧٧٦ اتحدت خلوتا «إيلاغين» و«ريخيل»، وفسر البارون ضرورة هذا الاتحاد بسبب متطلبات إقامة النظام في العمل الماسوني. ولم تكن إنكلترا تملك مراسيم خطية وحظرت عملها. وحسب رأي «ريخيل» فإن ضرورة ترجمة الطقوس إلى اللغة الروسية أثار حالات كثيرة من سوء الفهم والأخطاء.

واقترح طقوساً كتابية للمرتبات الثلاث (١٢). وبالطبع كان هذا مجرد باعث، ففي حقيقة الأمر كان السبب هو في تعزيز النُفوذ الألماني في المجتمع الروسي، ذلك النُفوذ الذي كان يعلب دوراً مصيرياً في ذلك. ونتيجة لاندماج الخلوتين، وقعتا تحت سيطرة ورقابة الخلوة الألمانية «مينرها»، والسيطرة الإنكيزية الأولية في الماسونية تم استبدالها بالبروسية، أي النجاح الجديد من وراء الكواليس للملك البروسي. وفي رسالة مؤرخة بـ ٢ تشرين الأول ١٧٧٦ يعلم «إيلاغين» فيها الخلوة الألمانية القومية العليا أنّه ليس سعيداً جدّاً، لأنّه يرى في روسيا راعباً واحداً وقطيعاً واحداً وقطيعاً واحداً وقطيعاً واحداً وقطيعاً واحداً وقطيعاً النين عشرة خلوة وإيلاغين - ريخيل، المحلية كلها تحت سيطرة الماسونية الألمانية الإصعية السياسية العليا أو الأشخاص القريبين منها.

وفي خلوة «غاربوكرات» كان «أرتيمييف» سكرتيراً عام ١٧٧٧، وفي خلوة «نيميزيدا» كان إخرابوفيتسكى» سكرتيراً.

ومن خلال حلف «إيلاغين - ريخيل» اصبح الدوق «براون شيفينغ» يسيطر بقُوَّة على نشاطات الماسونية الروسية وعلى الشخصيات السيّاسيَّة المرتبطة معها. وكان الروس يحصلون على إن لتأسيس خلوات ماسونية جديدة من ألمانيا، وإليها كذلك ترفع التقارير عن الأعمال المنجزة. فعلى سبيل المثال، أمامي هنا امتياز من المعلم الألماني الكبير الدوق «براون شيفينغ» الإذن بتأسيس خلوة في موسكو بتاريخ ١٥ تشرين الأول ١٧٨١(١٥٠) وتحفظ العديد من مثل هذه الوثائق في الأرشيف الخاص.

إلا أن حلف «إيلاغين - ريخيل» بدا أنَّه غير قوي وقصير الأجل. وسبب ذلك كان سياسياً بحتاً - النضال من أجل التُّفوذ على ولي العرش الروسي والَّذي انخرط فيه الملك السويدي الَّذي يترأس الماسونية في بلاده.

وتحققت تلك الدسائس السيّاسيَّة السويدية من خلال الأمير «أب. كوراكين»، ومنذ طفولته كان هذا الأمير في رعاية جده «ني. بانين» الماسوني الرفيع المستوى، ورئيس المثلية السيّاسيَّة الخارجية، ومربي الأمير العظيم «باول ومنيتش». وبكونه حفيداً لـ «بانين» أصبح «كوراكين» رفيقاً في ألعاب ونشاطات الامبراطور «باور الأوَّل»، وقامت بينهما علاقات صداقة في ذلك الوقت، وتعززت أواصرها مع الوقت.

في عام ١٧٧٣ وبتوصية من الجد ينتمي «كوراكين» إلى الخلوة الماسونية، ويحصل في ذلك العام نفسه على أمر التعيين لدى وريث العرش، وفي عام ١٧٧٥ يحصل «كوراكين» على المرتبة الثالثة في خلوة «المساواة»، وأما في عام ١٧٧٦ فيقوم بمهمات الخلوة العظمى في سانت

بيتربورغ لتنظيم خلوة على النّظام السويدي. وحظي «كوراكين» في السويد على صلاحيات خاصةً. ويحمل معه إرشادات لتطبيق درجات النّظام السويدي. ويعطى له خصيصاً لقب «المعلم الكبير» للنظام السويدي. والّذي أعطاه عند عودته إلى «بيتربورغ» إلى الأمير «غب. غاغارين» (١١). إلا أن اللعبة على الدرجات كانت ستاراً فقط، اختبات وراءه الدسائس السبّاسيّة بهدف إحلال السبّطرة والنفوذ على الأمير العظيم «باول بتروفيتش».

في عام ١٧٧٧ انخرط في القضية الملك السويدي «غوستاف الثاث» بنفسه، الذي كان على رأس الماسونية السويدية، ويصل إلى بيتربورغ ويؤسس هناك شخصياً خلوة تقع تحت سيطرة الخلوة العظمى للسويد، لكن الأهم - هو أنّه عبر وساطة «بانين» و«كوراكين» ينجع في ضم ولي العهد الروسي الأمير العظيم «باول بتروفيتش» إليها(١٧) وبالطبع، حدث هذا في سرية تامة.

تميزت الخلوة السويدية المحلية بآلية منظماتها الخارجية، وإضافة إلى الدرجات الرمزية الثلاث، كان هناك أيضاً أربع درجات عليا مثل «الكابيتول» «فينيكس» في بيتربورغ. وفي هذه المدينة كان هناك تسم خلوات. ثلاث منها في موسكو، وواحدة في كل من «ريفيل» و«كرونشتان» و«ساراتوف». وكان هناك أيضاً خلوة عسكرية في الجيش الجنوبي.

ويقع تحت سيطرة الماسونية السويدية الجزء الأكبر من الخلوات الروسية، التي كانت تسيطر عليها سابقاً ألمانيا. وتخضع الشخصيات الحكومية المهمة المنضمين إلى الخلوات الروسية، للملك السويدي.

وحول هذا الأمر، تشير بشكل خاص المذكرة المؤرخة بعام ١٧٧٩-١٧٧٩ بين الأمير المسوني «كوراكين» والأمير السويدي «كارل زيودر مانلاندسكي». المحفوظة في الأرشيف الخاص (١١٨). ويتبين من هذه المذكرة أن الأمير «كوراكين» حصل ونفذ أوامر رئيس البلاد، التي كانت أغلبها معادية لروسيا. والحقيقة أن مساعي الماسونية من وراء الكواليس قد تَمَّ اكتشافها وفضحها من قبل المخابرات الروسية آنذاك اللّي استولت على مذكرة دكوراكين»، وثم نفيه إلى ضيعته في «ساراتوف».

وعلى الرغم من انحلال حلف وإيلاغين - ريخيل، استمر في النضال من أجل إخضاع الخلوات الروسية على النّظام السويدي إلى الماسونية الألمانية.

ومن جديد فإن الدسائس السرية والسمي بأي ثمن للتشهير بالخصوم الدين يُعدون في هذه الحالة أنصار نظام الأخوة دروزنبرغ، (وأحدهم كان له دور رئيسي في الماسونية السويدية). وفي الأرشيف الماسوني تحفظ وثيقة من عام ١٧٧٧ تعكس أجواء هذا الصراع(١٠٠٠).

معروف أنّه منذ بداية التأسيس النتظيمي للماسونية في روسيا وقرارات الخلوة الروسية العامة الإقليمية، أُرسلت الأعمال حسب طقوس الخلوة الإنكليزية العليا... ومع مرور الوقت كانت هذه الأعمال جزءاً من الأعمال المُتوَّعة العامة، وجزءاً منها لم يكن كافياً وهذا ما أثار استياء بعض الأخوة، وجزءاً آخر كان بمثابة التحريض لتأسيس خلوات غير قانونية وغير شرعية، وبعدها تحصل على شرعية التأسيس. وازداد الاستياء في المحيط الماسوني يوماً بعد أخر بحيث اكتسبت هذه الاستياءات شكل الانسحاب مِمًّا هدد وجود كل الخلوات بالسقوط المربع. وعندئذ كل الأعضاء الحقيقيين والمستائين من أخوتنا في الطبقة الفقيرة لرابطتنا القديمة والمشرفة، بدأوا بالتفكير في تصحيح هذه الفوضى والَّتي كان يمكن أن تُعد بمثابة القضاء على الماسونية.

وحسب هذه الأسباب جاء اقتراح المعلم الكبير الأخ الأمير غاغارين باسم كل أعضاء الخلوة في اجتماع اللجنة المحلية المنعقد في تموز الماضي، ونص هذا الاقتراح أن الاندماج الأخوي والصديق لخلواتنا مع خلوات النِّظام السويدي سيؤدي من دون أدنى شك إلى الموافقة وسيوقف كل النزاعات النَّي كانت موجودة سابقاً. ولم يتم إقرار هذا الاقتراح في اللجنة السَّابقة بسبب غياب الأخ «إيلاغين». ولكن عند عودته فقد وافق على ذلك الاقتراح الَّذي قدمه سابقاً بنفسه. ونتيجة لذلك بدأ فوراً بتنفيذ الحكم مع الأخ المعروف «ريخيل»، وأرسل أخيراً بالطرق العادية رسالة كتبها تسعة أخوة حول موضوع تجريب نظامهم.

لكن الرسالة لم تصل في الوقت المناسب. حيثُ السمي لذلك الاندماج أصبح معروفاً على أنَّه ثمَّ من الأخ «روز نبرغ» لتأسيس خلوة حكومية (٢٠).

ويتبين من الرسالة أن حلف «إيلاغين - ريخيل» كان يهدف لقيادة كل الخلوات الروسية، وأما ممثلو النَّظام السويدي فقد اقترحوا وصاية الملك السويدي عليها.

أصدر الدوق «زيودر ماندلانسكي» إعلاناً في عام ١٧٧٩ يعلن فيه لكل العالم أن السويد هي الإقليم التاسع للأخوية الماسونية «المرتبة الصارمة»، ضاماً إليها بعض المناطق الأخرى وكل روسيا(١٢٠).

وعندما عرضت دكاترينا عن هنذا الأمر أمرت باستياء محق ببإغلاق الخلوة السويدية ويترك أنصار الملك السويدي بيتربورغ ويظهرون في موسكو حيث يؤسسون خلوات تتابع بسرعة العمل حسب النظام السويدي (٢٢). وينضم إلى عمل الماسونية السري هذا خلوات «السيوف الثلاثة» و«أبيسا» و«الفضائل المسيحية الثلاث». وبشكل خاص خلوة «أوزيريس» لفترة قصيرة.

لابُدُّ من الحديث عن الخلوة الأخيرة بشكل خاص، فقد كانت تُسمَّى بالأميرية، أيّ خاصَّة بالأمراء، حيثُ كان كل مؤسسيها يتمتعون باللقب الأميري وكانوا ينتمون إلى الطبقات النبيلة القديمة، وكانوا يؤدون طقوسهم باللاتينية.

إلا أن «خلوة أوزيريس» أيضاً حيثُ انضمت إليها الأوساط الحاكمة في روسيا، كانت تدار من برلين.

وحُفظُ نداء حقيقي لأعضاء الخلوة الأميرية. إلى رؤسائهم الغربيين، والدي يطلبون فيه منهم الرعاية (حفظ لوقت طويل في الأرشيف الماسوني السري). «المعلم المحترم والأخوة المحترمون في خلوة ألمانيا القومية العليا... بفضل رأفة ورحمة مهندس الكون العظيم كان لنا الشرف في افتتاح خلوة عادلة وتحت اسم «اوزيريس» في موسكو ٢ آذار ١٧٧٦.

حصلنا على وثائق حول الدرجات الثلاث الأولى وممهورة بخاتم خلوة «أبولون» لمعلمنا المحترم الأمير «تروبيتسكي» الذي كان قد حصل عليها من الأخ المحترم، البارون «ريخيل».

نامل أن لا ترفضوا صدافتنا الأخوية لكم. ونرسل لكم أسماء الأعضاء الُذين ينتمون لخلوة «أوزيريس». وكذلك عنواننا. نرجو منكم إرسال فائمة بأسماء الخلوات لنا، والّتي تعمل تحت فيادتكم...وعدم رفضنا في أن تكون نوراً لعلمكم الأعلى في الأخوية الملكيّة لألمانيا.

توقيع: الأمير نيكولاي تروبتيسكي (المعلم)، «هاريتون تشيبو تاريف (سكرتير) سيرغي سالتيكوف (الناظر الأوَّل)، الأمير «ألكسي تشير كاسكي» (أمين الصندوق) الأمير ميخائيل بوشكين معلم البروتوكول، ميخائيل رحمانوف الناظر الثَّاني

وكان هناك ملحق للنداء يتضمن قائمة بأعضاء الخلوة، والقائمة تتحدث عن نفسها بنفسها: قائمة بأسماء أعضاء خلوة «أوزيريس» في موسكو (١٧٧٦).

- ١- الأمير نيكولاي تروبيتسكي (معلم الخلوة).
  - ٢- الأمير غريفوري لغاروكي (ناثب المعلم).
    - ٣- الأمير غريفوري شرباتو (معلم).
  - ٤- الأمير فاسيلى دولغاروكي (الناظر الأوُّل).
    - ٥- سيرغي ساليتكوف (الناظر الأوَّل).
    - ٦- ميخائيل رحمانوف (الناظر النَّاني).
    - ٧- ميخائيل خيراسكوف (الخطيب).
      - ٨- فاسيلى مايكوف (الخطيب).
      - ٩- سيمون ديسنيتسكي (الخطيب).
      - ١٠- ألكسى شيبيليف (سكترير).

- ۱۱- خاریتون شیبوتاریف (سکرتیر).
- ١٢- الأمير الكسي تشيركاسكي (امين الصندوق).
- ١٣ الأمير الكسندر تروبيتسكي (معلم البروتوكول).
  - ١٤- ميخائيل بوشكين (معلم البروتوكول).
    - ١٥- فاسيلى أرغاماكوف (البواب الأوُّل).
  - ١٦- الأمير فيودور غاغارين (البواب الثّاني).
    - ١٧- ألكسندر عوريف.
    - ۱۸- الأمير فاسيلي سيبيرسكي.
      - ١٩ سيرغى بليشيف.
      - ٢٠- الأمير فالاديمير شرياتوف.
    - ٢١- الأمير نيكولاي كوزلوفسكي.
      - ٢٢- ستيبان كولتيشيف.
      - ٢٣- الأمير سيرغي غوليتسين.
        - ٢٢- بيتر سالتيكوف.
        - ٢٥- نيكولاي ليتشيف.
      - ٢٦- الأمير نيكولاي تروبتسكي.
        - ٢٧- ما تعنى أفونين.
      - ٢٨- الأمير الكسندر زاسيكين.
        - ٢٩- غيورغي أبولدويف.
          - ٣٠- بغدان روينبرغ.
      - ٣١- الأمير سيرغى فولكونسكي.
        - ٣٢- الأمير سيرغي غوليتسين.
          - ۲۳- بیتر جیریبتسوف
          - ۳۶- نیکولای یفریسیف.
            - ٣٥- إيفان ستوييشين.
            - ٣٦- سيرغى بولتيف.
            - ۳۷- سيرغى بريديخن.
    - **٣٨- الأمير الكسندر فولكونسكي (٢٣).**

وتذبذب النُّفوذ في الخلوة الأميرية «أوزيريس» كما في غيرها من الخلوات الروسية، من نفوذ أجنبي إلى نفوذ آخر. وبوقوعها تحت نفوذ وسيطرة أخواتها، فإن خلية «أوزيريس» كانت تُعد تشكيله كوسموبوليتيه مثالية، معادية للمصالح القومية الروسية.

وتصبح خلوة «أوزيرس» الأميرية نواة لما يُسمَّى بالخلوة القومية العليا، والَّتي انضمت اليها، خلوة «أبولون» وغيرها من الخلوات الكبرى الأخرى إلى تلك الخلوة العليا. وأصبح المعلم الكبير للخلوة القومية العليا، رئيس خلوة «أوزيريس» الأمير «تروبيتسكي». وكانت هذه الخلوة العليا وطنية وقومية من حيث الاسم فقط، وأما على أرض الواقع فقد كانت تحت سيطرة الماسونية الألمانية وكانت تدار من برلين، وبالتَّالي من قبّل الملك البروسي.

والحقيقة ، أنّه لبعض الوقت فقط كانت تدعي الماسونية السويدية بأحقيتها في تزعم هذه الخلوة ، مستفيدة ، كورقة رابحة ، من مشاركة ولي عهد المرش الروسي فيها. وكما قلنا سابقاً إن ألمانيا كانت قد انتصرت في ذلك الصراع ، وأما النّظام السويدي فقد لجأ إلى العمل السري ، كي يولد من جديد أثناء حكم باول الأوّل و«الكسندر الأوّل» (الفترة البدائية). في عام ۱۷۸۲ تلقت الخلوة القومية العليا دعوة لإرسال مندوبيها إلى موتمر خلوات النّظام «المرتبة الصارمة» المنعقد في «فيلغلم سباد». وتم إرسال «ي.غ. شفارتس» و«ب.أ. تاتيشيف». وكان يرأس المؤتمر المعلم الكبير في كل الأخوية الدوق «فرديناند براون شيفينغ».

وكم الاعتراف بالخلوة القومية العليا في المؤتمر على أنها. مستقلة عن السويد ودخلت في نظام «المرتبة الصارمة... وهنا تم تجهيز مكان المقاطعة الثامنة لها، والتي جزئت إلى أربع مناطق:

١- الشُّمال (سانت بيتربورغ). ٢- الوسط (موسكو).

٣- الجنوب (كييف). ٤- سيبيريا (إيريكوتسك).

وحصل كل من الملك البروسي ودوق «براون شيفينغ» على أداة قوية للنفوذ السّياسيّ في روسيا، وأما «الأخوة» الروس فقد أصبحوا تابعين لهما.

وحصل الماسونيون الروس من دوق «براون شيفينغ» على لقب أوصياء للحاكم البروسي ورئيس الخلوة القومية العليا الألماني «يغشفارتس».

لقد جمل كل النّظام الأخوة الروس في وضع يخضعون ويرتبطون فيه بالأجانب، وكانت المنظمة تقوم على الشكل التالي: تَمَّ تأسيس «الكابيتول» (البناء) بهدف إقامة القيادة العليا ومناقشة المسائل العقائدية. وكان يمكن «للأخوة» من المراتب النّظريّة حصراً (اثنتان كما هو مفترض) الدخول إلى الكابيتول. وفي النّظام كان هناك آخرون أيضاً، من مراتب أعلى، لكن لم يكن أحد من الروس منهم أو يستحق ذلك، منصب رئيس الكابيتول لم

يكن ممكناً لأحد الحلول محله. إذ كان يفترض أن يحل مكانه وريث العرش الروسي. وعملياً كان المعلم الكبير «شفارتس» (المستشار) هو الشخصية الأولى في الكابيتول.

ولعب الكونت «تايتشيف» (بريور - الشخص الثّاني بعد المعلم الكبير - المترجم) والأمبر «تروبيتسكي» والأمير «تشيركاسكي» لعبوا أدواراً محددة لكنها ليست الأولى. وبالنّسبة للعمل الجاري وكتابة المذكرات إلى «الأخوة» الأجانب تَمَّ إحداث الإدارة، وكانت هناك خلوات «الأم» الّتي كان يجب أن يكون أعضاؤها من الماسونيين ذوي المناصب الرفيعة جدًّا «الرابة المتوجة» (تايتشيف)ز و«لاتونا» (تروبيتسكي)، و«أوزيريس» و«فينيكس».

إن خضوع الماسونية الروسية للنفوذ الألماني وتحولها إلى أداة للسيّاسة الخارجية الألمانية قد شجع على تفلفل ممثلي إحدى المنظمات السرية في العالم في روسيا- وهي خلوة «روزنكريستره، ومركز هذه الأخوية يقع في ألمانيا، ومن ثمّ في النمسا (فيينا). وشارك بنشاط ملحوظ فيها المفامر المتهور «ميسمر». ورعى الأخوية الإمبراطور النسماوي ليوبولد الثّاني، وكما تشير المصادر الماسونية الداخلية. كتب أنصار «وزنكريستر» القليل جدًّا عن أنفسهم وحاولوا استغلال المنظمات الأخرى للتخفي بشكل أفضل (عن). وكان أنصار «روزنكريستر» منظمين في الماسونية ذات العشر مراتب، حيث الدرجات التي تأتي بعد الثلاث الرمزية، لم تعطّ عملياً لأحد في روسيا.

وبهذا الشكل، كانت قيادة أنصار «روزنكريستر» الـروس أجنبية، ومنظمة «روزنكريستر» الأولى ظهرت في موسكو في نهاية السبعينيات وتطورت بمساعدة «شفارتس». ودخل بنفسه إليها أثناء رحلة قام بها في «فيلغلم سبار» لحضور مؤتمر ماسوني هناك. و طور «شفارتس» الخلوات الموجودة في موسكو والتي على الرغم من أنها لم تندمج مع خلوات الخلوة القومية العليا، لكنها أصبحت تعمل بشكل مواز، وما ساعد على ذلك أن الماسونيين من الدرجات النظرية كانوا في الوقت ذاته من أنصار «روزنكريستر». وكان عدد كل الخلوات المتحدة في موسكو نحو ١٩، والعدد ذاته تقريباً في مقاطعات روسيا المركزية» (٥٠).

وكما في الأخويات الماسونية الأخرى لم يعرف أنصار «روزنكريستر» من الدرجات المتدنية شيئاً عن نوايا وخطط الماسونيين ذوي الدرجات العليا. وكانت نشاطات الماسونيين من الدرجات المتدنية تجري بشكل خاص على الشكل التالي: «يجتمعون» ويتناولون الطعام ويمرحون، وكانوا يتقبلون كل واحد من دون تفريق، يتحدثون كثيراً، ويعرفون قليلاً.

ويمترف «نوفيكوف» قائلاً: أنا أعرف من كل الماسونية أربع درجات فقط، وأنا أتحدَّث حسب معرفتي، وأما الدرجات ٥ و٦ و٧ من الماسونية وما هي طبيعتها فلم أكن أعرفها. وبالطبع إن كل العمل الحقيقي ضدًّ روسيا ومن خلف ظهرها كان يتم في المرتبات

العليا وكان مجهولاً للعديد من صفوف الماسونيين الّذين كانوا يستخدمون تغطية وستاراً للنشاط الإجرامي المعادي لروسيا.

ومنذ عام ۱۷۸۷ أصبح «كوتوروف» صلة الوصل ما بين أنصار «روزنكريستر» الروس مع قادتهم الألمان، وكان كوتوزوف في هذا الوقت قد سافر إلى الخارج «لدراسة الكيمياء» وعاش هناك إلى حين موته في برلين.

ي عام ١٧٨٠ أصبح كوتوزوف «أحد مؤسسي خلوة أستريا». وفي عام ١٧٨٠ عضو خلوة «هارمونيا». ووصل إلى المراتب العليا وكان عضواً في إدارة الدرجات النظرية، وكان على ارتباط دائم مع أحد الماسونيين الأساسيين في العالم في ذلك الوقت وهو «ديوبوسك» (٢٦٠).

ووسط أنصار «روزنكريستر» تحديداً يمكننا مصادفة العدد الكبير من الدجالين والأفاقين، الله فدموا الرشوة والأجور مقابل الخدمات السيّاسيَّة الواقعية، والخيانة والفدر، وغيرها من المعارف العليا الَّتي تزعم بأنها تسمح بإدارة الأشخاص والحصول على الذهب بكميات غير محددة. ووسط الوجهاء الروس والنبلاء كان هناك الكثيرون الَّذين يتعطشون لإبرام تلك الصفقات. وتحفظ في الأرشيف الخاص ملامح وصفات هذا الجهاز في إنتاج المواد السحرية، (٢٠٠) الَّذي يُقدِّمه أنصار «روزنكريستر» من عداد الوجهاء الروس:

التجسيد الدقيق والعادل لـ «أوريما توميما»

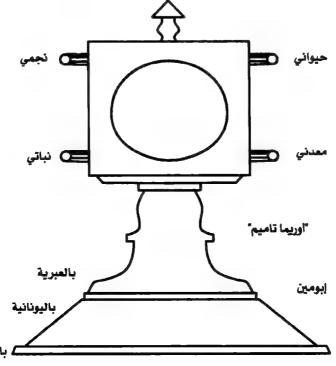

وإضافة إلى خلوة «روزنكريستر» لابد من الإشارة إلى منظمة سرية عالمية أخرى أيضاً وهي أخوية «المارتينيين». وقد ظهرت في روسيا في أواسط الستينيات من القرن الثامن عشر. ويُعد الأمير «أب غوليتسين» أول مارتيني روسي. وكان أولاد «المارتينية» في روسيا الكونت «ت. غرابيانكا» والأدميرال «بليشييف». وأصبحت موسكو مركزاً لها. وهنا اشترك في أعمال الماسونيين السرية العديد من الشخصيات الماسونية المشهورة، ولاسيما «أن. راديشيف» (٢٠٠).

كان «الماريتنيون» يتمتعون دائماً برعاية الشخصيات الرفيعة المستوى. وفي عام ١٧٨٠ أيد رئيس أركان قوات موسكو الماسوني القديم «ز. تشير نيشيف» المارتيني الماسونيين بقوة (٢٠٠).

اكتسبت خلوة «إيلاغين - ريخيل» في نهاية السبعينيات طابعاً ابتذالياً - مخاطراً، حيث اجتمع «الأخوة» في المساء ليمرحوا وليتسامروا ويتجادلوا حول القضايا السياسية الجارية. وكادت عمليات النصب والاختلاس أن تناقش بصراحة.

وحدثت عملية نزع الثقة النهائية من ماسونية «إيلاغين - ريخيل» نتيجة للمغامرات الجدلية للكونت «كاليسترو» الذي أصبح عضواً في عدة خلوات روسية ماسونية والذي أقنع العديد من «الأخوة» بمشاريع الحصول على الحجر الفلسفي وتصنيع الجهاز السحري الذي ذكرناه سابقاً.

والشكل الخاص لهذه الاختلاسات وعمليات النصب أصبح قضية الذهب الذي وعد «كاليسترو» بتصنيعه بمساعدة شعوذته. و«الأخوة» المفعمين بالرغبة إلى الكسب السريع أنفقوا العديد من الأموال لتصنيع الجهاز السحري «لإنتاج الذهب»، وغيره من المواد والأجهزة السحرية.

والحلقة الأكثر حدة وظرفاً في مغامرات «كاليسترو» كانت تنظيمه لخلوة الماسونية المصرية في بيتربورغ. وسمح للنساء بالانضمام إلى هذه الخلوة والاجتماع فيها بمشاركة «كاليسترو» نفسه، وكانت تأخذ طابع الحفلات التهتكية. وكما تعترف المصادر الماسونية الداخلية فإن اجتماعات هذه الخلوة «كانت مشابهة أحياناً لطقوس بعض الطوائف»(٢٠٠) وكانت كاترينا الثانية تهزأ من نشاط الخلوات الماسونية هذه.

إن كل هذا الاستهتار الذي يحصل في الخلوات الماسونية كان يتم إخفاؤه تماماً ، وهذا ما شجع على سرية هذه المنظمات. وجلسات مصادر الأرشيف كانت تعرف جيداً حالات النصب والاستيلاء على الأموال والتصرفات غير اللائقة والسكر والمريدة.. إلخ (٢١).

لم يثر المظهر الإنساني للعديد من الماسونيين تعاطفاً معيناً، ففي كل تصرفاتهم يظهر النتاقض الواضح بين العمل والقول. وبإعلان المشاعر الرفيعة السامية والمآثر الراقية، كان الماسونيون في واقع الأمر نموذجاً سلبياً.

الماسوني الكونت دف. ديميتريف - مامونوف، المذكور في المذكرات الماسونية في عام ١٧٥٦، تميز بقسوة فريدة من نوعها بالنسبة لعبيده، الذي قام بتعذيبهم والقيام بكل ما يرغمهم على الهرب منه. ووصل الأمر إلى الإمبراطورة، وتم الحجر عليه.

الأمير «ن.فبينين» الشخصية الماسونية المحبة للناس في عهد «باول الأول» عُرف كذلك بقسوته الفظيمة أثناء القضاء على تمرد الفلاحين المُزَّل في قريبة «براسوف» في محافظة «أورلوفسك». وبأمر من «بينين» الذي ترأس عمليات التنكيل شخصياً، تم قصف القريبة بالمدافع لمدة ساعتين وتم إطلاق ٣٣ قذيفة مدفعية عليها، ومن ثم تم إطلاق النار بكثافة عليها. وبالنتيجة تم إحراق القرية، ومات عشرون شخصاً، وجرح سبعون من الفلاحين، بما فيهم النساء والأطفال (٢٣). وعلى هذا الشكل كان الماسونيون يظهرون أو يبدون علاقاتهم تجاه الشعب الروسي.

الماسوني «كوراكين» المعروف أيضاً، كان يعذب فلاحيه كذلك، وكان لا يُعدهم من الناس، وكان يطلق عليهم الفئة المنعطة. وكما تشير المصادر الماسونية بذاتها. فإن الشخصية والمظهر الخارجي كانت تُعد بالنسبة لـ «كوراكين» أساس الحياة. وفي علاقاته مع الناس كان بارداً جداً. وإظهار مشاعر الصداقة كان بالنسبة له عبارة عن مجاملة فقط، ولم تضايقه حاجات الفلاحين لأبسط الخدمات ولا أوضاع الناس الذين ينتمون إليه (٢٣). والمؤسسات الخيرية التي أسسها كانت بالنسبة إليه عبارة عن إظهار الأخوة المتغطرسة، وليس مصلحة وخير الناس.

وكانت منتشرة في البيئة الماسونية عمليات الربا والرشوة. وقد حصل أحد الماسونيين القدامى، رئيس الخلوة «السكوت» الماسونية ويدعى «رومان فرونتسوف»، والد الأميرة «داشكوفا»، والذي ربى ولدين ماسونيين، حصل لقاء الرشاوى التي يتسلمها، على لقب «رومان - ذو الحقيبة الكبيرة». وبما أنه كان معيناً كحاكم على مقاطعات «فلاديمير وبنزنسك» و«تامبوف» فقد أفقر هذه المقاطعات. بحيث وصلت الأخبار حول «نهبه الفاحش» إلى الامبراطورة. وكان «فورنتسوف» بفساد أخلاقه وغياب ضميره بمثابة النموذج المثالي للماسونين (٢٠٠).

وبالنسبة للماسونيين فإن الرشاوي كانت تُعد وسيلة ناجحة للحصول على النفوذ.

والتحقيقات التي أجريت عام ١٧٩٢ أوضعت أن الماسونيين بالعمل السري والخفي قد قدموا رشاوى للعديد من الموظفين الحكوميين والمراقبين والمترجمين وحتى للمستخدمين في مهمة سرية. وكانت تخصص مبالغ كبرى لرشوة الصعف كي تنقل المعلومات عن الماسونيين وإصداراتهم ومؤسساتهم بشكل جيد وإيجابي (٢٥٠).

ونورد كمثال على ذلك نموذج حلف اليمين الذي أداه الأمير «بيبنين» أثناء انضمامه إلى خلوة «روزنكسريستر»: «أنا، نيكولاي بيبنين». أحلف أنني لن أنطق باسم الأخوية الذي سيقوله لي الأخ المحترم «شريدور» (عميل بروسي في روسيا، وكابتن سابق في الجيش البروسي) ولن أعطيه لأحد، وأنه أعطاني موافقة إلى ممثلي هذه الخلوة قبل انضمامي إليها. الأمير نيكولاي بينين، جنرال الجيش الروسي.

وفي التحقيق في قضية الماسونيين عام ١٧٩٢ أصبح القسم الماسوني وبعدل بمثابة ذنب يحاسب عليه القانون، إذ إنه حسب القوانين الروسية فإن المواطنين الروس لا يحق لهم أداء القسم إلا أمام شخصيات السلطة الروسية العليا.

دحسب القوانين الحكومية فإن القسم هو من أجل خدمة الحاكم والدولة، لكن أنتم (الماسونيون) خلافاً لذلك، قمتم بأداء القسم أثناء انضمامكم للخلوات. وكما هو واضح من أوراقكم. إضافة إلى أنها سرية».

وتتطلب الأعمال الماسونية حفظ الأسرار تماماً حول نشاطات الخلوات عن السلطات الروسية. وحسب معلومات التحقيقات تم التأكيد في الوثاثق الماسونية على سرية الخلوات الماسونية.

في بداية الثمانينيات كانت تنشط في روسيا نحو ١٤٥ خلوة ماسونية. وأصبحت الإمبراطورة «كاترينا الثانية» تشعر شيئاً فشيئاً كيف يلتف حولها خاتم النفوذ الماسوني، والمذي يختبئ خلفه أهداف الأعيان المؤثرين وصاحبي النفوذ في الفرب، وقبل كل شيء في المانيا. بعد المؤتمر المنعقد في دفيلغلم سباد» الذي أكد من جديد على دور الماسونيين الروس باعتبارهم عملاء سياسيين للملك البروسي، شعرت «كاترينا» تماماً بخطر على سلطتها. وبانتمائهم إلى الأوساط الحاكمة كان الماسونيون الروس بإرادتهم أم بغيرها بمثابة وسيلة لنفوذ وسيطرة الحكام الفربيين. ودخل جزء من الماسونيين في حاشيتها المقرية جداً (ن-ي. بانين) الذي قاد السياسة الخارجية لروسيا ومربي ابن «كاترينا - باول»، و «يب. إيلاغين» (مجلس الوزراء) ودفي. بيبيك وف» ودا ف. خرابوفيتس كي» (سـكرتير) ودارتيمييف» (سكرتير).

صلة الوصل النشيطة للسياسة الماسونية كانت تتمثل في الأعيان المحسوبين على «كاترينا» من عائلة «دولفاروكي» و«تروبيتسكي»، «كوراكين» و«شيرياتوف» و«بريوسوف» و«بيبنين» وغيرها.

وحول الطابع الخطير الذي اكتسبته الماسونية ونفوذها الكبير في حاشية الإمبراطورة يمكن التحدث عن مثال الكونت «ني. بانين»، الذي كان يُعد نموذجاً تقليدياً للشخصية الماسونية العالية المقام والمؤمنة بالعلم السري والخفي، قد تخفي وراء الرجل الهادئ والوقور، رجلاً ذو إرادة صلبة، ظالماً وصوفهاً ويحبك المؤامرات والدسائس من كل نوع.

في عام ١٧٤٧ بعد تعيينه سفيراً في الدانمارك، توجه دبانين، إلى هناك عبر ددرزدن،، وتم تقديمه في برلين إلى «فريدريك الثانيء ، وفي هامبورغ أنعم عليه بالدخول إلى القصسر البروسي. ونتيجة لذلك، وفي هذا الوقت تحديداً انضم إلى الخلوة الماسونية الألمانية والذي عمل فيها خلال فترة إقامته في الخارج (اثنتي عشرة سنة)، ومن الواضح أنه بدون الدسائس الماسونية أصبح (بانين، فجأة مريى ولى عهد العرش الروسي، الأمير العظيم (باول بتروفيتش، وباستفلاله لنفوذه بوصفه مربياً. جعل «بانين» من ولى المهد نصيراً وفياً لفريدريك الثاني ولكل الماسونية الألمانية. وابتداء من السبعينيات، وإلى جانب «باول الأول» المقبل، كما تحدثنا عن ذلك سابقاً. كان يتواجد دائماً لمراقبة الشخصية الموثوق بها «بانين»، الماسوني (المعلم الكبير للخلوة) الأمير «أب. كوراكين» وبعد موت «باول الأول» تبين أنه أوصى للأمير «كوراكين» صديقه المخلص بنجمة خلوة «الصقر الأسود» التي كان يحملها سابقاً فريدريك الثاني، والذي أعطاها بنفسه إلى الإمبراطورة الروسية، وكذلك وبسيف كان يعود إلى الكونت «دارتواه. وحول الطريقة التي تمت من خلالها تربية «باول» دينياً. يمكننا رؤية ذلك من تصرفات «ن.ي. بانين، الذي، على ما يبدو، كان إنساناً غير مؤمن. إذ لم يكن يهتم فيما إذا كان ذو سيادة أم لا، بل كان يهتم برسائل أخيه الماسوني «فورونتسوف» الذي تسمم من طعام ما، ويؤكد عند ذلك البانين، أن القانون لا يتطلب إهلاك الصحة، بل إهلاك الشهوة (مصطلح ومفهوم ماسوني). ولم يتخلُ «بانين» عن دسائسه حين كان يراقب أعمال أولاد ولي عهد العرش الروسي «باول» الأمراء العظام «الكسندر قسطنطين بافولفيتش»، ومن أجل هذا تم تعيين الماسوني «أ.ى بودبرغ» (٢٦). ومربي الأمير العظيم «الكسندر» كان الماسوني «مورافييف».

وباعتباره رئيس المثلية السياسية الخارجية لـ «كاترينا» اتبع الماسوني «بانين» خطأ سياسياً يقضي بالتقارب الدائم مع بروسيا، التي من خلال إرضائها كان يقوض المصالح القومية لروسيا. وبشهادة السفراء الأجانب «كان يمد يده بسرعة إلى الألماني». والتقسيم

الجفرافي للدولة السلافية «بولونيا» الذي سمى إليه بأمر من أعداء العالم السلافي، كان بمثابة جريمة حقيقية. سياسة ما وراء الكواليس التي اتبعها «فريدريك الثاني» والتي كانت تنفذ عبر «بانبن» أدت إلى تأزم حادفي العلاقات الروسية - التركية، والتي تطورت إلى حرب في عام ١٧٦٨. وفي هذه الحرب ظلت روسيا من دون حلفاء. وهذا ما استغله «فريدريك الثاني» كي ينفذ ما كان قد فكر فيه سابقاً أي مشروع تقسيم بولونيا. «للحصول على جزء من بولونيا كان يُعد نصراً بحد ذاته، ذلك لأن النمسا وبروسيا حصلتا على أفضل الأجزاء كهدية» (٣٠٠).

إن تدمير الدولة السلافية أدى إلى إضعاف روسيا وفي الوقت ذاته ازداد موقف بروسيا قوة، الخصم اللدود الدائم للدولة الروسية. عن أي مصالح هنا كان يدافع «بانين»، الذي هيأ لكل هذا؟ الكونت «غريغوري أورلوف»، ولم يكن آنئذ عضواً في الخلوات الماسونية، أشار بعدل إلى أن الأشخاص الذين صاغوا اتفاقية التقسيم يستحقون عقوبة الإعدام. كان «بانين» مجرماً حكومياً حقيقياً عندما فكر بتدمير النظام الحكومي الروسي وخلع الامبراطورة «كاترينا».

كان في العام ١٧٦٢ قد جهز لمشروع إقامة ما يسمى بالمجلس الإمبراطوري، الذي من خلاله، حسب رأيه طبعاً، يجب أن تمر كل الوثائق التي تتطلب توقيع القيصر. ومن دون تصديق هذا المجلس فإن أي قرار للقيصر لا يمكنه أن يأخذ القوة الشرعية. وكان من المتصور أن يتشكل هذا المجلس من الأعيان المشهورين جداً، والذين كما كان يخطط دبانين، يجب أن ينتموا إلى الخلوات الماسونية.

وفيما بعد، وتقريباً في عام ١٧٧٣، وضع «بانين» مع سكرتيره «فون فيزين» (ماسوني كذلك) وبالطبع بدعم من القيادة الماسونية، وضع مشروع «دستور» ذي طابع كوسموبوليتي معاد لروسيا، والذي حصلت من خلاله طبقة النبلاء الكوسموبوليتية على الحرية السياسية، وأما الشعب الروسي فقد حرم حتى من حق الاستعانة بالحاكم. وكان يجب أن يتم إصدار هذا «الدستور» بعد القضاء على «كاترينا» واستلام ملك جديد للمرش تكون الخلوات الماسونية قد وضعته وعينته.

إن المؤامرة ضد «كاترينا» تم تجهيزها في سرية تامة في الخلوات الماسونية. وما زال الحديث عن هذه المؤامرات محفوظاً، والمكتوب من قبل قريب سكرتير «بانين» - «فون فيزين»: (في عام ۱۷۷۲ أو ۱۷۷۵ عندما بلغ القيصر الصغير (الأمير العظيم باقل بتروفيتش) سن البلسوغ وتسزوج... فسإن الكونست ني. بانين، وأخسوه الفيلدمارشال «ب.ي. بانين».

والأمير «إر. داشكوف» والأمير «نف بانين» وغيرهم، والعديد من الأعيان والضباط في ذلك الوقت قد تآمروا جميعهم على القضاء على عرش كاترينا الثانية وتسليم الحكم من دون حق إلى ابنها البالغ. وعرف «باقل باقلوفيتش» عن هذا الأمر وواقق على الدستور الذي وضعه «بانين»، وصدقه بخاتمه وأقسم أن لا يخرق هذا القانون الحكومي.. كان لدى الكونت «بانين» سكرتير يثق فيه «فون فيزين»، ومحرر الوثيقة الدستورية و«باكونين» - وكلاهما اشتركا في المؤامرة. و«باكونين» بسبب أطماعه وشروره قرر أن يصبح خائناً: فقد تحدث أمام الأمير المفضل للإمبراطورة الأمير «أورلوف» عن كل ظروف المؤامرة وكل المشاركين، ويمكن كما كان يعتقد، أن يصبح محظياً عند الإمبراطورة أيضاً. واستدعت الإمبراطورة ابنها وأنبته بعنف لقاء مشاركته في المؤامرات ضدها. وخاف «بافل» وأعطى لوالدته قائمة بأسماء كل المشاركين.

من الواضح أنه كان هناك العديد من الأعيان - الأعضاء في الخلوات الماسونية المشاركين في المؤامرة. ولم تقرر «كاترينا الثانية» عندئذ الرد بوضوح على هذه المنظمة القوية وصاحبة النفوذ القوي.

وكما توضع بعد ذلك، أنه لم يكن أحد من المتآمرين قد قتل. وتم إبعاد الكونت «بانين» عن «بافل» مع مرسوم ملكي كريم منحه خمسه آلاف شخص كعبيد وبقي مستشاراً، وترك أخوه الفيلد مارشال والأميرة «داشكوها» القصر وانتقلا إلى موسكو. وسافر «الأمير بانين» إلى ضيعته في «سمولنسك»، وفرضت على الآخرين رقابة سرية (٢٨).

على الرغم من أن «كاترينا» وهبت بانين كل هذا، لكنها كتبت بفرح في تشرين الأول ١٧٧٣ إحدى صديقاتها المقربات بأن «بيتها قد تم تنظيفه»(٢٠٠ إلا أن دسائس ومؤامرات «بانين» لم تتوقف.

ففي الأعوام ١٧٧٣ - ١٧٧٤ كان وبانين مشاركاً في نشاط تآمري عالمي سري، مرتبط باسم المدعية بأنها ابنة الإمبراطورة إليزابيت وزوجها ورازوموفسكي وهذه المرأة البائسة حصلت على شهرتها باسم الأميرة «تارا كانوفا»، أصبحت لعبة في أيدي المتآمرين القساة الطامحين إلى تقويض استقرار السلطة الروسية. والخيوط الأولى لهذه المؤامرة تؤدي من جديد إلى الملك البروسي «فريدريك الثاني». وأثناء التحقيق مع المدعية أشارت إلى أنه عندما كان عمرها ١٧ سنة نقلوها من بروسيا (حيث عاشت طفولتها هناك) عبر روسيا وبيتربورغ إلى برلين. وبعد لقائها مع فريدريك الثاني أصبحت المدعية تطلق على نفسها أميرة وتتحدث عن أحقيتها بالعرش الروسي. ولتأكيد وإثبات حقوقها كان معها وثائق مصورة زعمت أنها صوراً

لوصايا الإمبراطورة «إليزابيت بيتروفنا» و«كاترينا الأولى» و«بطرس الأول» (1) وفي التحقيق أظهرت المدعية قطعة من رسالة إلى «بانين» تثبت أنها كانت تعرف عن المؤامرات الدستورية لهذه الشخصية الماسونية. وإضافة إلى ذلك، وعدته بـ عمرها.

وكتبت المدعية إلى دبانين، قائلة: «أنتم في سانت بيتربورغ لا تثقون بأحد، وتشكون في بعضكم بعضاً، تخافون، تخشون وتبحثون عن المدعم، ولا تعرفون أين تجدوه: يمكنكم العثور عليه لدي وفي حقوقي. واعرفوا أنني غير قادرة من حيث طبعي ومشاعري، على القيام بشيء دون معرفة الشعب، وغير قادرة على المكر والدهاء والسياسة المتوحشة، بل على العكس، كل حياتي ستكون مكرسة للشعب ... إذا لم أظهر في بيتربورغ قريباً، فإن هذا خطؤكم، أيها الكونت(11). من أين استطاعت المدعية التمتع بالمعلومات المعروفة لدائرة ضيقة جداً فقط من الأشخاص والمحفوظة بسرية تامة؟. من دون أدنى شك، من خلال القنوات الماسونية عبر عملاء فريدريك الثاني أو عبر الماسوني البولوني المرتبط بها «رادزيفيل». ومن المعروف أن محاولة العمليات السرية من وراء الكواليس هذه لتقويض السلطة الروسية قامت المعروف أن محاولة العمليات السرية من وراء الكواليس هذه لتقويض السلطة الروسية قامت

وعلى الرغم من هذا الفشل، فقد استعر «بانين» في دسائسه، ففي النصف الثاني من السبعينيات يساعد الملك البروسي لتقويض التقارب ما بين روسيا والنمسا التي وقفت كذلك ضد المخططات التوسعية لبرلين، وفي عام ١٧٨١ تم فضح دسائسه. ونتيجة لذلك ظهر ما يسمى بقضية بيبكوف وفي رسائل «الماسوني» بيبيكوف « التي تم الاستيلاء عليها والموجهة إلى الماسوني» كوراكين (الصديق المقرب وقريب بانين) وإلى مرافق الأمير العظيم «بافيل بتروفيتش»، قرأت الأم «كاترينا» شكاوى وآلام الوطن و«الوضع الحزين للأشخاص الخيرين». وأولوت «كاترينا» بعدل واضح، هذه القضية اهتماماً كبيراً و«بحثت عن الأشخاص الأكثر أهمية الذين يقفون خلف قضية بيبيكوف وكوراكين».

وليس غريباً، أنه في عام ١٧٨٧ تحديداً اتخذت «كاترينا» مجموعة من الإجراءات الحاسمة ضد الماسونية. أولاً: أصدرت أمراً لحظر الجمعيات السرية. والذي يُعد من حيث الجوهر، «الماسونيين» خارج القانون. ثانياً: طردت من حاشيتها المقرية جداً وبالتدريج الموظفين الماسونيين. وبالمناسبة، كان هذا الإجراء الأخير قد بدأ قبل ذلك بكثير. وتبعد «كاترينا» عنها «بانين» و«إيلاغين» و«خرابوفيتسكي» ومجموعة أخرى من الماسونيين المعروفين أيضاً. وعلى الرغم من مرسوم حظر الجمعيات السرية، فإن الأخوة الماسونيين تابعوا عملهم التخريبي. وتم إغلاق الخلوة التي يترأسها الجنرال «ميليسينو» فقط، وهي كانت تُعد مثالاً نادراً لعدم

المساهمة في الدسائس السياسية. وينتقل مركز العمل الماسوني من بيتربورغ إلى موسكو، وأما نشاط الخلوات الماسونية فيصبح أكثر سرية وعدائية لروسيا.

عزز الماسونيون من عملهم التنظيمي، وكان يكيف نشاطهم «إدارة المقاطعة الثامنة» ودكابيتول المقاطعة الثامنة»، ويحصل زعيمها «شفارتس» على صلاحيات مطلقة. وفي عام ١٧٨٤ يتم تأسيس «إدارة المرتبة النظرية» (غاوبت - ديريكتوريا). وكان مقرها في موسكو أيضاً، وضحت الصفوة الماسونية العليا.

وتمتع بصلاحيات خاصة أيضاً المنسق الرئيسي لنشاط المنظمات الماسونية على أراضي روسيا (وقبل كل شيء - حلقتها الرئيسية - المرتبة النظرية) وكان هذا المنسق هو «ي.ف. لابوخين)، ومرت من خلاله كل المذكرات الماسونية إن كان بين خلوات معينة، أو بين المسونيين الروس والمراكز الأجنبية «لماسونيين السريين».

وكان ممثلو الماسونية الروسية يتشاورون بنشاط مع المراكز الأجنبية. وبعد مرسوم وكاترينا، لعب هنا دفن. زينوفييف، القريب من الملك البروسي «فريدريك الثاني» دوراً مهماً جداً. فقد دعم الاتصالات مع رؤساء الخلوات الماسونية الأجنبية، وكان بمثابة أحد الوسطاء ما بين الماسونية الروسية والأجنبية. وفي عام ١٧٨٣ قضى دزينوفييف، ستة أشهر في براون شفيغ حيث أجرى محادثات مع دوق «براون شيفينغ». وأعطى زعيم الماسونية العالمية «زينوفييف» أوامر وإرشادات تفصيلية حول طريقة التصرف باسم الأخوية، وعند مفادرته زوده برسائل إرشادية عديدة إلى الماسونيين الأكثر شهرة المقيمين في فرنسا وإيطاليا. وزار «زينوفييف» حاملاً هذه الرسائل، الخلوات الماسونية في «جنوة» و«روما» و«نابولي» و«تورينو» وغيرها من المدن. وفي «ليون» ينضم إلى الأخوية الماسونية الخاصة التي تضم الماسونيين الأكثر أهمية، ولا سيما «فيلليرموز» و «بينان» و«سان مارتين» وهؤلاء الماسونيون يعلمون كما يجب المشاركة في البناء الماسوني لإقامة ديانة عالمية شاملة وإخضاع الإنسانية جمعاء إليها.

بعد وفاة «شفارتس» في عام ١٧٨٤ أصبح الأمير «ريوريكوفيتش يوري فلاديميروفيتش دولفاروكوف، المعلم الكبير للخلوة المحلية، ورئيس كابيتول المقاطعة الثامنة والمعلم الكبير لإدارة المرتبة النظرية.

ويرتقي نجم الماسونية وغيرهما من نجوم آل «دولفاروكوف». فقد حصل «ف. ف دولفاروكوف» على المناصب الماسونية الرفيعة، وهو الجنرال والمستشار السري. ومنذ عام ١٧٨٤ أصبح المراقب الثاني للخلوة الإقليمية، والمعلم المحلي لإدارة المرتبة النظرية وعضواً في كابيتول المقاطعة الثامنة (٢٠).

والأمير «ألكسي نيكولا يفتش دولفاروكوف» الجنرال انضم إلى قيادة الجمعية العلمية للصدافة.

والأمير مغريفوري الكسييفيتش دولفاروكوف، عضو الخلوة السرية (نيبوتان)، وفي المرتبة الثالثة في عام ١٧٨٠، ومن أنصار «روزنكريستر». وعضو المرتبة النظرية في بيتربورغ.

والحالات التي ترك فيها ممثلو الأوساط الأميرية والنبيلة العليا الخلوات الماسونية بعد حظر الجمعيات السرية، كانت نادرة جداً. وعلى العكس من ذلك، فبعد تزايد العمل السري، بحث الماسونيون عن طرق شرعية جديدة لنشاطاتهم. وهذا «الغطاء يصبح ما يسمى» الشركة الطابعة أو المطبعة.

وفي الوقت نفسه قام الماسونيون بتنشيط الجمعية العلمية للصداقة، المنبت أو الموطن السابق للرجعية المتطرفة الماسونية وإعادة صياغة وعي الشباب الروسي بروح كوسموبوليتية من قبلهم. وأصبح العديد من خريجي هذه الجمعية ماسونيين معروفين ومهمين. وقد أسس هذه الجمعية العلمية للصداقة أخصائي المرتبة النظرية والشخصية الناشطة من وراء الكواليس عالمياً والمعادى لروسيا دى. غ. شفارتس، (وبوفاته تم إغلاق الجمعية).

إن من إحدى الصفات المهيزة الأساسية للماسونية كانت دائماً تتجسد في السعي الاستغلال أي حركة اجتماعية من أجل تحقيق أهدافها، وكانت تترأسها من وراء الكواليس، وتنظمها لصالحها وصالح إيديولوجيتها المدمرة.

والاهتمام الأساسي، بالطبع، كان موجهاً لتلك الحركات التي تحمل طابعاً قومياً عاماً، وانبثقت من خصائص تطور الشعب الروسي، وكان الزعماء الماسونيون معلمين في السياسة والمؤامرات والدسائس السياسية. وأدركوا، أكثر من غيرهم، أنه مع الحركة الاجتماعية التي تنبثق من عمق الحياة الوطنية، من الصعب، أو من غير الممكن، النضال علناً، لكن من السهل جداً القضاء عليها، بإدخال رجالاتهم إليها وإعطاء غلافها أو شكلها الجذاب خارجياً طابعاً متناقضاً.

وهذه المحاولة تحديداً هام بها الزعماء الماسونيون ابتداءً من النصف الثاني للقرن الثامن عشر، لقد كان طابع الحركات الاجتماعية التي حدثت في المجتمع الروسي في ذلك الوقت، منبثقاً من الحاجة إلى إصلاح الحياة الروسية فيما يتعلق بالظروف الاجتماعية الجديدة.

والإصلاحات البطرسية (نسبة إلى بطرس - المترجم) والتي حملت طابعاً مزدوجاً، وأعطت روسيا الكثير من الإيجابيات، أدت في الوقت نفسه إلى الانشقاق، وإلى تتاقض ملموس في مصالح طبقات المجتمع المتوعة. وتطلبت مصالح الحياة الروسية التغلب على هذا

الانشقاق وإجراء الإصلاحات الوطنية العامة على طريق التخفيف من حدة التناقضات بين الجماهير الغفيرة للشعب الروسي، الذي يحمل تقاليد عمرها ألف عام وأكثر، وبين الطبقات القليلة العدد بالمقارنة معه، والتي ظهرت نتيجة لإصلاحات بطرس.

كان يلزم روسيا إصلاحات على أساس التقاليد والعادات وأفكار الحياة الوطنية وإخضاع نشاط الطبقة المتولدة حديثاً لمصالح الشعب الروسي. واقترحت الأوساط الماسونية العالمية خيارها للإصلاح - خلق «شعب قليل» على أساس «طبقة جديدة) يميل نحو الغرب ويقاد من الماسونية من وراء الكواليس. وفي هذا الصدد، نذكر المحاولة الفاشلة لتحويل المفكر الروسي المعروف «نيكولاي إيفانوفيتش نوفيكوف» إلى ممثل لهذا «الشعب القليل»، وكان نشاط «نوفيكوف» وبكل تأكيد ينظر إليه فقط على ضوء مشاركته في عمل المنظمات الماسونية. وإن حقائق حياة «نوفيكوف» تدل على أن هذا الإنسان من حيث شخصيته، لا يقاس بشكل أعلى من مضمون هذه المنظمة السرية، ومن حيث المضمون فهو غريب جداً عنها.

زد على ذلك، وبصفته كاتباً - ومفكراً، وناشراً للأدب الروسي القديم، كان كذلك أيضاً قبل انضمامه إلى الماسونية، والتي حاول بسذاجته أن يستغلها لتحقيق أهدافه.

وعمله في لجنة تشكيل وضع جديد بمثابة سكرتير، وإصدار المجلات الهجائية «تروتين» و«جيفوبيس» أظهرت كلها جميعاً وبوضوح مشاعره القومية - الروسية وعلاقاته السلبية الحادة تجاه الأعيان الكوسموبوليتيين والنبلاء. ويشير «نوفيكوف» في مجلاته صورة الجزء الكوسموبوليتي للطبقة الحاكمة، الذي ينظر إلى روسيا على أنها «أرض ممادية» يعذبونها كي يأكلوا بشراهة ويناموا ويفسقوا فيها. وهؤلاء ما هم إلا وحوش دون أصل أو نسب، فقدوا هيبتهم وشرفهم وضميرهم متحولين إلى غزاة متوحشين» (13).

ومن شفة لأخرى يمكن سماع عبارات كثيرة من هؤلاء النبلاء والتي لم يكن يطيق التكلم بها، حتى أنه كان يمقتها ويتأسف لأنه ولد فيها. ويكره «نوفيكوف» ويحتقر هؤلاء النبلاء. وعواطفه كلها تميل نحو الشعب الروسي البسيط، وفي المقام الأول نحو الفلاحين، الذين يظهرهم على أنهم الأشخاص المحبين للعمل والخير والذين يتعذبون من مضايقات وعذابات النبلاء.

من الواضح أن «نوفيكوف» يقف مع إصلاح الحياة الروسية على الأسس القومية. ومن أجل هذا بالتحديد أصدر العديد من الكتب الأدبية الروسية القديمة والتي تشير إلى معنوية الأشخاص الروس العالية. وكان «نوفيكوف» يكتب في مقدمة تلك الكتب: «ليس عندنا كل شيء بعد، والحمد لله()

إن مشاركة «نوفيكوف» في أعمال المنظمة الماسونية - كانت بمثابة تراجيديا في حياته. لقد استغل الماسونيون سذاجة انوفيكوف، السياسية، بإقناعه أنه يستطيع في إطار الخلوات الماسونية أن يحقق أفكاره وأحلامه التنويرية، وبتقديم الوعود له بالمساعدة والدعم. وبالنسبة للقادة الماسونيين كانت شخصية «نوفيكوف» غطاء لمخططاتهم الإجرامية وطريقة لإخضاع نشاطه التتويري تحت سيطرتهم ورقابتهم. كان مدعواً للانضمام إلى خلوة «استريا» في عام ١٧٧٥ ، عندما كان يبلغ من العمر ٣١ عاماً ، على الرغم من أنه كان يتمتع بهذه القدرات من قبل بالتأكيد (في ذلك الوقت انضمت الأغلبية المطلقة من ممثلي الأوساط الحاكمة إلى الخلوات في الأعمار ما بين ١٨ - ٢٥ سنة). وكما أشار بصدق باحث مختص في إبداعات «نوفيكوف» ويدعى «ماكاغوننسكو»، إذ قال إن «نوفيكوف» سرعان ما اتخذ موقفاً مستقلاً. في الأخوية الماسونية، وتألب في مقالاته على الأسس الإيديولوجية «للفلسفة الماسبونية المعادية للمجتمع على هذه التربة نشب صراع بين «نوفيكوف» وأنصار «روزنكريستر» القياديين الروس - المتصوف «شفارتس»، ومن ثم المفامر السياسي «شديدور»، وبينه وبين بقية «الأخوة» كانت هناك مشاعر باردة. وبدخوله بسرعة في عداد قادة الأخوية الماسونية دروزنكريستر، استطاع «نوفيكوف» مع هذا، أن لا يدافع عن استقلاليته عن القادة في الأخوية، والابتعاد عن طلبات «الأخوة» وعن الطقوس السخيفة فحسب، بل استخدام الأخوية لفترة معينة لتحقيق أهدافه التنويرية الثقافية (٢١). خلال الأعوام ١٧٧٩ -١٧٩٢ أسس نوفيكوف «منظمة تتويرية مع مطابعه في موسكو» والتي تصدر مثات الأعمال في التاريخ الوطني ومؤلفات الكتاب البروس والترجمات من الأدب الكلاسيكي الأوروبي الفريي ومؤلفات في التربية والاقتصاد والقواعد ومئات الكتب التعليمية وغيرها. وبالطبع إن كل هذا لم يكن ليعجب القادة الأجانب للأخوية الماسونية.

إن الاستقلال عن القيادة الماسونية قد حدد مسبقاً مصير المفكر الروسي، وفي حقيقة الأمر، كان الهدف منه القضاء على العمل التتويري الذي عاش من أجله. ومن بين العديد من عشرات القادة الماسونيين الرفيعي المستوى، بما فيهم، الذين يشغلون مناصب مهمة في البلاط الإمبراطوري، تعرض «نوفيكوف» فقط للملاحقة القضائية، على الرغم من أنه كانت هناك العديد من الشخصيات الماسونية المعروفة المهمة جداً. وفي عام ١٧٩٢ تم اعتقاله.

وواضح من قضية فنوفيكوف، أن العديد من الدسائس الإجرامية السياسية التي قام بها الماسونيون ضد الدولة الروسية، لم يكن يعرفها فنوفيكوف، زد على ذلك، لم يكن يعرف مضمون بعض الكتب الماسونية التي طبعت في مطبعته بأوامر من الزعماء الماسونيين. وشرحوا له، أنه ليس مستعداً بعد لإدراك أسرارهم وألفازهم. ولم ير فنوفيكوف، من كان يترأس أخوية

«روزنكريستر» التي كان منضماً إليها، وعرف فقط رئيسه المباشر. وفي الاستجواب عرض وفيكوف» قائلاً: لم أكن أعرف من في الحقيقة الزعيم... ولم أكن أعرف لا هذا ولا ذاك الذي أقل منه شأناً، وكنت أعرف فقط من أمامي أو بقربي عند دخوله في الأخوية وعدوه مع مرور الوقت أنهم سيكشفون له عن كل أسرار الوجود وتلقينه القدرة على إدارة الأحداث بمساعدة السحر والشعوذة، وقبل هذا يجب أن تنفذ كل الأوامر الصادرة عن القادة الماسونيين بحذا فيرها.

مرت سنوات، والأخوة الروس لم يسارعوا إلى إطلاع «نوفيكوف» على الألفاز العليا. حيث ظهر شك طبيعي، حول ما إذا كانت موجودة فعلاً هذه الألفاز العليا عموماً، وألا يحتمل أن يكون الحديث عنها فقط بمثابة فخ لأولئك الأشخاص بهدف إعطاء أهميَّة كبرى لوجود الأخوية، والتي في واقع الأمر، تحمل طابعاً سياسياً؟؟.

في الاستجواب قال «نوفيكوف»: في أعمال السحر لم يستطع أحد منا أن يتعلم، وكما هو واضح من الأوراق، ولوجودي في المراتب الدنيا، لم أكن أعرف عن هذه العلوم إلا أسماءها فقط».

ومن خلال اعترافات «نوفيكوف» نؤكد أنَّه عُرض على كل شخص ينضم إلى الأخوية تصميم «للمضمون السري مع كلمات» الأيَّام السنة العظمى للأعمال. وعلى طلب شرح ذلك له، كانوا يقولون إن هذا التصميم موجود ومكتوب سحرياً ومن لم يتدرب عليه في ممارفه الدنيا، فلن يستطيع أن يفهم ويدرك معارفه العليا، ويمكنهم تعليمه فقط عندما يكون في المراتب العليا. وهذه المناقشات لم تكن إلا نوعاً من الدجل والنفاق.

وعموماً، تحدثت كل مواد التحقيق عن أن «نوفيكوف» كان شخصية قليلة الأهميَّة في درجات الترقي الماسونية وحقيقة أن الضرية الأساسية كانت موجهة إليه فقط، تشير إلى المؤامرة المُعقَّدة النَّتي حاكها ضده الماسونيون ذاتهم والذين كانوا من أقرب المقربين إلى الإمبراطورة. وبإدراك أن الضرية لا يمكن تفاديها، قرر الماسونيون نقله إلى الحلقة التأنية من حيث الأهميَّة في سلسلتهم، ويقضون في الوقت ذاته على أحد مراكز التنوير الروسية. وتطلبت آلية هذه المؤامرة دراسة خاصَّة كذلك. ومن المهيز أنَّه في قضية الماسونية لم يعان أيّ من الماسونيين الرفيعي المستوى ولا أيّ من قادة وزعماء الأخويات الماسونية. وأسماؤهم معروفة جيداً للقائمين على التحقيق. الفريب أيضاً أنَّه تَمَّ إخبار الإمبراطورة آنَّه في الخلوات الألمانية في ١٧٩٠ طرحت قضية استبدال الطبقة الحاكمة على العرش الروسي. وكان في هذه المؤامرة أيضاً ماسونيون روس حاولوا استغلال الوضع السياسيّ – العسكري المعقد في أوربة للاستيلاء على السلطة في روسيا. وإن القضية ضدَّ «نوفيكوف» كانت مدبرة بمشاركة الجنرال – على الشركوفية الكونت «يا.اً. بريوس» المعروف بانتمائه إلى الخلوات الماسونية.

والدور الكبير في الحكم على ونوفيكوف، لعبته وشاية الموظف الماسوني الكبير الأمير وغ. ب. غاغارين، زعيم العديد من الخلوات، والمعلم الكبير للخلوة الإقليمية العليا، ورئيس «كابيتول فينيكس». وبالمناسبة، فإن هذا لم يمنعه من شغل منصب ماسوني قيادي في بداية القرن التاسع عشر أيضاً.

عموماً، وبعد أن تَمَّ حجز «نوفيكوف» في قلعة «شليسيل بورغ» ثمَّ نفي العديد من الأشخاص أيضاً، ووضعت الامبراطورة، على ما يبدو، نقطة النهاية على هذه القضية. وحقيقة لم يكن أيّ من الماسونيين لم يعان، وتم الحفاظ على الشبكة المُعقَّدة من الخلوات الماسونية التي استمرت التي استمرت في نشاطها السري، ومقابل ذلك تم القضاء على الخلوات الماسونية التي استمرت في نشاطها السري، وبذلك تم القضاء على أحد مراكز التنوير الروسية. ولذلك يمكن الموافقة مع نتائج بحث ودراسة «ماكاغوننكو»، إنه تمت ملاحقة «نوفيكوف» ليس بسبب الماسونية، بل بسبب نشاطه التنويري الضخم، الذي أصبح ظاهرة كبيرة للحياة الاجتماعيّة في الثمانينيات (۱۳).

قابعاً في السجن لمدة أربع سنوات، دون الحصول على أي مساعدة، ومنسياً من «أخوته» أدرك «نوفيكوف» الكثير من الأمور وفهمها تماماً. وفي المقام الأوَّل أنَّه أصبح رهينة للدسائس السِّياسيَّة السِّرِيَّة للماسونِينِ.

وبخروجه من السجن، ابتعد «نوفيكوف» كثيراً جدًا عن المُنظَّمات الماسونية، على الرغم من أنَّه لم يعلن في أيّ مكان عن «الطلاق» الرسمي معها، مدركاً خطورة هذا الأمر. ووجد القادة الماسونيون بدورهم أنَّه من المفيد لهم استغلال صورة «نوفيكوف» كشهيد بريء للأفكار الماسونية، دون الاعتراف في أنَّه ابتعد عنهم حقيقة. وعن هذا الأمر بشكل خاص، تتحدث مذكرة «نوفيكوف» مع دب. روينتش». ومن خلال جواب «نوفيكوف» على رسالة «رونيتش» بتاريخ ١٨٠٨ يتضع أن «رونيتش» أعرب عن رغبته بعدم الاقتراب في موسكو مع أيّ من الشخصيات الماسونية. وأيده في ذلك «نوفيكوف» مقترحاً على «رونيتش» الصداقة (١٨٠٠).

إن ملاحقة الماسونيين المرتبطة مع قضية «نوفيكوف» لم تمس عملياً أياً من القادة الرئيسيين للأخوية الماسونية. وفي عام ١٧٩٢ وحسب الاتصال السري للأمير «بروزروفسكي» مع «كاترينا التّانية» فإنه كان هناك نحو ٨٠٠ ماسوني في روسيا، إلا أن هذا العدد الرسمي قد قلل كثيراً من تعداد «الأخوة». وحسب إحصائياتنا فإن عددهم كان يتراوح ما بين ١٥٠٠- منحص. لكن الأهم - أنها كانت قُوّة تنظيمية بشكل جيد وتتم قيادتها وإدراتها من مركز واحد ولا تتقيد بأي قيود أخلاقيّة مطلقاً.

في عام ١٧٩٤ حظرت «كاترينا الثّانية» من خلال مرسوم خاص نشاط الخلوات الماسونية.

وكان الشّعب الروسي البسيط إن كان في المدينة أو القرية يطلق على الماسونيين كلمة مفارمازونه أيّ أنها كلمة تشمل المحتالين والكذابين والدجالين. وكانت علاقة الأشخاص الروس تجاه الماسونية سلبية للفاية. ما من أحد من الأشخاص الروس المهمين حقيقة، والأصلاء، انتمى إلى الماسونيين، على الرغم من أن الأخيرين أرادوا أن يوقعوا في حبائلهم السّريّة وفي جمعيتهم تلك أشخاصاً مهمين وعظماء مثل (سوفوروف) و(كوتوزوف) و(كارامازين).

إن أبحاثنا في الأرشيف تتيح لنا أن نتوصل إلى خلاصة مفادها أن مشاركتهم في الخلوات الماسونية - فترة أو مرحلة عرضية في مرحلة الشباب، لا تملك بالنسبة لهم أي أهميّة. وبقطع الملاقة مع الماسونيين في مرحلة الشباب، لم يستسلموا لمؤامراتهم وأقوالهم ودعواتهم للدخول في الخلوات والحصول على المراتب العليا.

وعموماً، وبالنظر والمعاينة إلى عهد «كاترينا» يمكن القول بثقة إن كل الشخصيات المهمة في الحقيقة في عصرها، والمحفوظة في المدونات التاريخية، ابتعدت عن الخلوات الماسونية (١٤٠٠). وبسخرية أو باحتقار كان قد تعامل مع الماسونيين كل من «غ. باتيومكين» والأخوة أورلوف» و«درجافين». والمشاعر الأكثر عدائية تجاه الماسونية كان يكنها القائد الروسي الشُهير «روميانتسيف - زادونايسكي».

وبسلبية حادة وواضحة تجاه الماسونية تعامل «م.ف. لومونوسوف» إذ رأى فيها مرضاً خطيراً للثقافة الروسية. وبالمناسبة، كان العديد من خصومه في أكاديمية العلوم لاسيما «بتلوف» قد انضم إلى الخلوات الماسونية. وبوقوفه ضدً العنف والاضطهاد الأجنبي، دعا «لومونوسوف» إلى تأهيل «الأشخاص القوميين والشرفاء علمياً».

والعالم الروسي الشهير الآخر «أت. بولوتوف»، وعندما عرض عليه الدخول في الخلوة الماسونية وأغروه بفوائد شتى من «الأخوة» السرية أجاب: «أرجوكم كثيراً أن تبعدوني عن هذا. وكل ما لا تتحدثون عنه لمدح جمعيتكم، أعرفه منذ وقت طويل جداً، وأنتم لستم الأوائل، بل حاول غيركم الكثيرون جداً أن يدفعوني للانضمام إلى الأخوية الماسونية وفي جمعيات ومنظمات أخرى... (عدم الانضمام إليها) تجبرنا شريعتنا المسيحية، وأعتقد أن لدينا من المسائل والالتزامات الكثير، تلك التي تلزمنا بتنفيذها، وتلك التي ليست هناك أي حاجة بالتزامنا بأي مناصب أخرى، ونتمنى من الله أن ننفذ فقط تلك التي تلزمنا به العقيدة المسيحية (٥٠).

## الفصـــل الثَّالث

عمليَّة اغتيال «بافل الأوَّل» - اللجنة الماسونية السُّرِيَّة لـ الكسندر الأوَّل - اصلاحات «الماسونيون» - تشريع الماسونية - الربيع الجديد - الدُّولة الماسونية في الدُّولة الروسية - التحضير لمؤامرة ضدَّ الكسندر الأوَّل - العداء للكنيسة الأرثوذكسية - تاسيس شبكة المجمعات السُّريَّة - مرسوم حظرها.

إن المصير التراجيدي للإمبراطور «باول الأوَّل» هو بمثابة مثال ساطع لتلك الشخصية التي كانت منفمسة في الشبكات الماسونية، وتعرض نفسها لخطر الموت، إذا حاولت الخروج منها أو الابتعاد عنها. لقد كان الماسونيون يأملون تحقيق الكثير أثناء حكم باول الأوَّل وكانت لآمالهم هذه أساس راسخ. فالإمبراطور كان قد ترعرع تحت رقابة الماسوني الجنير «ن.ي. بانين». والصديق المقرب لولي عهد العرش كان من أحد قادة الماسونية الروسية وهو الأمير «أب. كوراكين»، وهو الذي حاك المديد من الدسائس والمؤامرات التي انتهت بالنسبة لباول الأوَّل بالدخول في أخوية «الماسونيين». وإضافة إلى كوراكين، أصبح من اللوحات والصور لباول الأول، حيث كان يتجسد على خلفية الرموز الماسونية. وفي إحدى هذه اللوحات كانت هناك عين ترى كل شيء في نجمة سداسية، ومطرقة، ومعول وعلى رقبة باول كان هناك مثلث ماسوني ذهبي على شريط أزرق. وفي لوحة أخرى، كان باول في متزر ماسوني من الدرجة الثالثة من النظام السويدي(۱).

من الواضح أن الماسونيين كانوا يخططون لتأسيس مُنظّمة ماسونية في روسيا على الشكل الموجود في السويد أو إنكلترا، حيث كان زعيم الأخوية الملك أو ممثل الأسرة المالكة. وليس عبثاً أنّه منذ عام ١٧٨٢ أن بقي منصب «المعلم الإقليمي العظيم، شاغراً، والّذي كان يخصصه الماسونيون لباول الأوّل.

في الأيّام الأولى لحكمه دعا باول أصدقاءه الماسونيين «كوراكين» و«بليشيف» و«بيبنين» إليه وكذلك زميله «لابوخين» الناظر الأساسي وزعيم الماسونيين. (البناؤون الأحرار) (كما كان يطلق عليهم). وأصبح «كوراكين» النائب المام للإمبراطورية. وحصل «بيبنين» على لقب فيلدمارشال، وعين مستشاراً للأخوية، وحصل كذلك على ستة آلاف فلاح ومزارع. وأصبح «بليشيف» الجنرال إليادر، وعلى حق المثول مع الأعيان عند الإمبراطور. وأعطيت حقوق لا مثيل لها لزعيم الماسونية «لابوخين». وتم ضمه إلى فئة المستشارين ويمكنه الدخول في أي وقت على جلالته. أيّ أنّه شغل ذات المنصب الذي شغله الماسوني «خرابو هيتسكي» في عهد «يكاترينا». وحصل «لابوخين» على حق حصري باستخدام أرشيف المستشارية السّريّة الّذي يشمل كماً هائلاً من الوثائق ((ويمكن تخيل الفوائد الّتي حصل عليها ممثلو الأخوية السّريّة للسيّم للقيام بمؤامراتهم الماسونية.

البناؤون الأحرار أو الماسونيون يحاولون تثبيت تأثيرهم على الإمبراطور بصورة تنظيمية أيضاً. وقد أعدوا مشروعاً لإقامة أخوية جديدة، وزعموا أنها ليست ماسونية، لكن بنيتها شبيهة تماماً بالماسونية، ووضعت «باول الأوَّل» تحت السيطرة التامة.

بعد أن تَمَّ تتويجه في موسكو ١٧٩٧. دعا باول الأوَّل «ميتي» للقائه، وهو المعلم المحترم لخلوة «السيوف الثلاثة»، ودعا كذلك «الأخوة» في هذه الخلوة والَّتي كان ينتمي إليها الإمبراطور نفسه. وحسب المصادر الماسونية قام بالتقرب من كل واحد منهم وتعانق مع قادتهم ووعدهم بإلغاء مرسوم «كاترينا» حول حظر الماسونية (٢).

إلا أنَّه بعد أن اطلع على وثائق التحقيق في عام ١٧٩٢ حول الماسونيين الموسكوفيين وحصوله على معلومات مفصلة عن دور الماسونيين في الثورة الفرنسية وإعدام (وبشكل أدق اغتيال) الملك والملكة، وبعد أن عرف أيضاً بعض الشَّيء عن الدسائس الَّتي كان يحيكها الماسونيون من خلف ظهره، غير الإمبراطور قراره، وفي العام ١٧٩٧ ذاته يصدر مرسوماً يقضي بتطبيق قانون ١٧٩٤ (عن حظر الخلوات الماسونية) «بكل حذر ممكن».

وبالتدريج يبدأ باول الأوَّل بإبعاد أصدقائه الماسونيين عن مجلسه، ويحصلون على مهمة خارج البلاد أو خارج بيتربورغ وأصبحوا لا يتمتعون بنفوذهم السَّابق وحصل الجمود النهائي بين الماسونيين وباول الأوَّل بعد قبوله لقب «الأستاذ الكبير» لأخوية «مالطا» الَّتي كانت في ذلك الوقت على خلاف وخصومة مع جزء كبير من الماسونية، وعلى الرغم من أنَّه كان ينتمي إليها في واقع الأمر.

وعموماً، في عام ١٧٩٨ أصبح ينظر إلى باول الأوَّل من قبَلِ الماسونيين ليس بكونه صديقاً أو راعياً، بل كعدو يعيق تحقيق أهدافهم (وعلى الرغم من هذا لم يقم بأي إجراء تعسفى ضدهم).

وعندئذ تحديداً تقوم في الأوساط الماسونية بمخطط المؤامرة بهدف القضاء على حياة باول الأوَّل واستبداله بابنه الكسندر، الَّذي وعد أن يكون مناسباً أكثر لتنفيذ المخططات الماسونية. نحن بعيدون بالطبع عن فكرة إرجاع سبب مقتل باول الأوَّل إلى موامرة الماسونيين فقط (وهناك كانت قوة محركة أخرى، لا سيما السفير الإنكليزي والمجموعات المستاءة في البلاط). إلا أن الماسونية السِّريَّة لعبت دوراً حاسماً في هذه الجريمة فقط وأمنت المنظمين والمجموعة المنفذة للمتآمرين.

إن فكرة المؤامرة في السّريَّة الماسونية ظهرت في عام ١٧٩٧ - ١٧٩٨، وكان أصحاب هذه الفكرة من الحكومة الثلاثية للماسونيين المتنفذين، المتجمعين من حوله وفي عهد الكسندر الأوَّل. وقد دخل فيها «ستروغانوف» موظف «الشرق العظيم الفرنسي» «نوفوسيلستيف»، والمقرب من أوساط الماسوني الإنكليزي الأوَّل «فوكس»، و«آدم تشارتوريجسكي» القومي البولوني والمعادي بشدة لروسيا. ومن خلال مذكرة الكسندر الأوَّل مع «لاغارب» يأتي أن هذه الحكومة الَّتي يتزعمها الكسندر الأوَّل بنفسه تحضر لموامرة حكومية.

في خريف ١٧٩٧ لم يكن الأمير العظيم الكسندر قد حدد بعد العدد الدقيق للأحداث التي ستنتقل إلينا من وصية والده مسبقاً. وبعد مرور أقل من عام من ارتقائه عرش والده، وافق على ضرورة تغيير النّظام السيّاسيّ في البلاد من خلال الطّريق الثوري(1).

منذ العام الأوَّل لحكم الأب، وأثناء مراسم النتويج، طلب من «آدم تشارتو ريجسكي» وضع مسودة مشروع مرسوم لاستلامه العرش مع تعداد كل نواقص الحكم الحالي، وكل ميزات من سيحل مكانه (مذكرات تشارتوريجسكي)، وكما كتب أخصائي التُّاريخ وفاليشيفسكي، فقد قام الأمير العظيم الكسندر بخطوة نحو الدعاية الثورية، وفي عام ١٧٩٨ كان يحلم بجذب المستشار الحكومي ذاته إلى هذه القضية وبمساعدة من أحد أصدقائه الشباب ويدعى «فيكتور كوتشوبي» (ماسوني من عام ١٧٨١)، طلب من «بيزيورودكي» وضع مشروع الإصلاح الدستوري<sup>(٥)</sup>. والحقيقة أن «بيزيورودكي» عثر على سبب لعدم المشاركة في وضع مثل هذا المشروع، مقابل ذلك تمكن الماسونيون من جذب نائب المستشار «بانين» إلى جانبهم وهو الماسوني المروف وحفيد مربى باول الأول «ن.ي. بانين»، وهو كذلك الماسوني

الأكثر شهرة. والحفيد قد ذهب بعيداً جداً أكثر مِمًا فعله جده، فإذا كان الجد ماسونياً بشكل عملي وعقلاني، فإن الحفيد انجذب نحو التصوف والإيمان بالفيب وكان مستعداً لبيع نفسه للشيطان من خلال أوهامه الماسونية.

كان هناك أيضاً الأدميرال «يوسف ريباس» واحداً من منظمي المؤامرة، وجاء ذكر هذا الأدميرال، كما رأينا سابقاً، في المذكرات الماسونية لكابيتول الشرق سانت بيتربورغ ١٧٧٧. وحسب آراء علماء التَّاريخ فقد كان يُعد نفسه «مفامراً بشخصية لص» و«متآمراً حقيقياً للقيام بالانقلابات». وفي عمليَّة التحضير للمؤامرة شارك كذلك السفير الإنكليزي «فيتفورت» (ماسوني) وعشيقته «جيربيتسوفا» (أخت الماسوني الجنرال جيربيتسوف). أجرى «بانين» محادثات صريحة مع ولي العهد ذاته. ويقول «تشارتوريجسكي»: حدثني الإمبراطور الكسندر أن الكونت «بانين» أول من تَحَدَّث معه حول هذا الأمر (حول ضرورة اغتيال باول الأول). والوسيط في لقاء ولي العهد مع الكونت «بانين» كان الكونت «بأنان» المتآمر الماسوني المعروف ورجل البلاط المكار. «لم يتفوق عليه أحد في برودته وقدرته على إخفاء مشاعره الحقيقية وأفكاره في قسوة متعمدة (١٠).

ولتنفيذ عمليَّة قتل باول الأوَّل تشكِّل فريق كامل من الحرس مؤلف من الشخصيات المنضمة إلى الخلوات الماسونية:

- «تاليزين» قائد فرقة «بري أبراجنسك».
- «أوفاروف» قائد فرقة «كافالير غارد».
  - «ارغاماكوف» جنرال.
  - الأمير «ياشفيل» فرقة الخيالة.
- الأمير «ى. فيازيمسكى» و«ف. منصوروف» فرقة اسماعيل.
  - «أ. أرغاماكوف». فرقة برى أبراجنسك.
    - «ب. تولستوي» فرقة سيمينوف.
      - الأمير «ب. غولتسين» قبطان.
        - دي. تاتارينوف، قبطان.
        - دیا. سکاریاتین، قبطان.
    - ن. بوروزدين، فرقة كافاليرغارد (٧٠).

وانضم إلى هذا الفريق أيضاً الأخوة «زوبوف» (١٠ وبعض الشخصيات المدنية المنضمين كذلك إلى الماسونية.

وكان المنسق غير المباشر للمؤامرة عباً. بالين، الذي كان يعلب لعبة مزدوجة مع باول الأول، معلناً له أنّه يعرف عن عمليّة تحضير للانقلاب وإن جميع المساركين يقعون تحت مراقبته، قائلاً إن من بينهم الأمراء العظام (الكسندر وقسطنطين). وللتغلب على تردد الأمير العظيم الكسندر والحصول على موافقته للبدء بالانقلاب فوراً، يحصل من باول الأول على أمر باعتقال أولاده كمشاركين في المؤامرة. وبحصوله على أمر مكتوب من الإمبراطور (والّذي أمره باستخدامه في الحالات القصوى فقط)، يعرضه «بالن» على الأمراء الآخرين ليحثهم على القيام بإجراء حاسم.

وأخيراً، تُمَّ الحصول على موافقة الأمير العظيم الكسندر بافلوفيتش، وفي ليلة ١١-١٦ آذار المشيخ المان فَتِلَ باول الأوَّل من قِبَلِ المتآمرين الماسونيين. وبحصوله على السُّلطة من خلال هذا الطُّريق الفظيع، بدا أن الإمبراطور الجديد الكسندر كان رهينة للماسونيين في السنوات الأولى لحكمه.

إذا كان الماسونيون في حاشية «كاترينا الثّانية» ودباهل الأوّل» يشكلون جزءاً من المقريين والموظفين فقط، فإن حاشية «الكسندر الأوّل» كانت مليئة بالماسونيين. وكل أعضاء وسطه المقرب، وكما كان يطلق عليهم «اللجنة غير الرسمية» (وبشكل أدق الماسونية)، كانوا من أعضاء الأخوية الماسونية ذوي المراتب العليا.

- الأمير «تشارتور يجسكي» (الشرق العظيم لبولونيا، خلوات بيتربورغ).
  - الكونت ب. أ. ستروغانوف (الشرق العظيم الفرنسي).
    - الكونت فب كاتشوبي (خلوة ميزفا).
  - الكونت نن. نوفوسيلتسيف (خلوة الأخوة المتحدين).
    - أد. بالاشوف (خلوات الأخوة المتحدين وفلسطين).
      - الأمير أن. غوليتسين (خلوة يتزعمها بوزدييف).
        - م.م. سبيرانسكي.

وبهذه التشكيلة من الموظفين المقربين فإن نشاط الكسندر الأول، كما سنرى ذلك لاحقاً، قد كان يحمل طابعاً معادياً للحكومة ولروسيا.

وتحت هذه الرعاية الكبرى تبدأ الماسونية بالتطور بشكل سريع، وتخرج من إطار العمل السري خلوات قديمة، وظهرت أخرى جديدة، وفي العامين الأولين لحكمه يتم افتتاح ثلاثة خلوات جديدة وأخرى قديمة تعاود نشاطها. وفي بيتربورغ في 100 كانون النَّاني ١٨٠٧ تاسست - خلوة «أبو الهول» (المعلم لابزين)، وفي عام ١٨٠٣ - خلوة «نبتون» (المعلم ب. ي. غولينيشيف - كوتوزوف). وفي موسكو عام ١٨٠٣ - خلوة «هارمونيا».

في عام ١٩٠٢ طلب «المعلم المحترم» لخلوة «الشعلة المتوجة» في بيتربورغ، ورئيس الفرقة الأولى في دكاديتسك» الجنرال «بيبر»، طلب مقابلة رسمية مع الكسندر الأوّل وتوجه إليه بالتماس السماح للماسونيين الروس بالعمل في روسيا. وحسب المصادر الماسونية استوضح الكسندر الأوَّل بالتقصيل من «بيبر» عن أهداف وتنظيم وتاريخ الماسونية في دول عديدة وفي نهاية المقابلة أعلن أنَّه ليس مستعداً للسماح بالعمل لهذه المُنظَّمة «المفيدة» في روسيا فحسب، بل أن ينضم إليها كذلك.

وكما تُؤكِّد المصادر الماسونية فإن درعاية الإمبراطور تمت خلال بضعة شهور، إلا أنَّه إلى الآن لم يتأكد في أى خلوة حصل ذلك، (١).

ية عام ١٨١٠ كانت تعمل ية روسيا إحدى وثلاثون خلوة، دون حساب خلوات «روزنكريستر» المنبعثة من جديد إلى الحياة وبعض خلوات المرتبة الصارمة. وية هذا العام كذلك وللاعتراف بالماسونية الروسية الجديدة تَمَّ إحداث «الخلوة المجلية العظمى» من قبل الأجانب، وكانت بمبادرة حصرية من «السويد» ومرتبطة معها تماماً. لكن لفترة قصيرة فقط. فقد تُمَّ استبدال الارتباط بالسويد، بالارتباط بالشرق الفرنسي العظيم.

أثارت الحرب مع نابليون موجة جديدة من التنظيم الماسوني على أساس الخلوات الماسونية للشرق الفرنسي العظيم. وظهرت ما يُسمَّى بالخلوات الروسية العسكرية، لاسيَّما في فرانكفورت ناماين، وفي «موبيج» و«ريمس». وحسب المصادر الماسونية، فقد تَمَّ تتويج الملك «فريدريك فيلغلم بروسكي» في أيار ١٨١٤ في إحدى هذه الخلوات الَّتي اجتمعت تحت رعاية الكسندر الأوَّل في منزل «تاليران». وحضر هذا التتويج الكونت «ميترنيخ» والفيلدمارشال «بليوفر» (١٠٠).

وشيئاً فشيئاً أصبح الماسونيون الروس يتقربون من الماسونية الفرنسية. وفي كانون الثناني ١٨١٥ وبرعاية من الشرق الفرنسي العظيم تأسست الخلوة العظمى أستريا في باريس (اتحاد خمس خلوات عسكرية)، وتم التناكيد أثناء ذلك على أنّه منذ الآن وحسب انتقال الخلوة العظمى (استريا) إلى روسيا فإن الشرق العظيم يعترف باستقلاليتها (حكم ذاتي) ويتم بالنّالي تعزيز مركز السلّطة الماسونية.

وضمت الخلوة العظمى «استريا» المنتقلة إلى روسيا عام ١٨١٥ نحو أربعين خلوة (ست بقيت تحت الرعاية السويدية)<sup>(١١)</sup>وفي عام ١٨١٧ تأسست في «بيتربورغ» كذلك «الإدارة العليبا» مبن «المجلس الإداري الأعلى»، وضمت مديري الخلوات ذات الطقوس السكوتلندية (١٢).

وإضافة إلى هذه المراكز نشطت كذلك أعمال «كابيتول» (فينيكس) الّذي يعمل في عاصمتين ويقود عمل الخلوات الماسونية ذات النّظام السويدي (١٢).

وفي الواقع، تَحَوَّلت الماسونية في العقدين الأولين لحكم الكسندر الأوَّل إلى دولة داخل دولة، تنشط حسب قوانينها وشرائعها السريّة ويقودها الحكام السريون. إن قائمة واحدة من الخلوات فقط، والعاملة في عدَّة مدن، تشير إلى المدى الَّذي بسطت فيه ونشرت شبكتها هذه النظمة السرّبّة.

الخلوات الماسونية في روسيا في القرن الثامن عشر - الربع الأوّل من القرن التاسع عشر (١٤).

| سنة التأسيس | المدينة      | اسم الخلوة             |
|-------------|--------------|------------------------|
| 1777        | سان بيتربورغ | الكسندر                |
| ١٨٠٥        | سان بيتربورغ | الكسندر للإحسان والخير |
| 1877        | سان بيتربورغ | بيليكان /البحمة/       |
| 1917        | -            | الكسندر الأسد الذهبي   |
| 1.41.4      | بامبورغ      | الكسندر للوفاء العسكري |
| 1414        | موسكو        | النحلة                 |
| 1774        | موسكو        | الإنقاذ الثلاثي        |
| 1771        | سان بيتربورغ | أبيسا                  |
| ١٧٧٣        | ليفا         | أبولون (١)             |
| 1770        | سان بيتربورغ | أبولون (٢)             |
| 1749        | موسكو        | استريا (۱)             |
| 1/10        | سان بيتريورغ | استريا (۲)             |
| ١٧٧٢        | سان بيتربورغ | استريا الخلوة العظمى   |
| 1414        | سان بيتربورغ | بيللون                 |
| ١٧٨٤        | <b>ڪيي</b> ف | الصقر الأبيض           |
| 1818        | سان بيتربورغ | الخلود                 |
| ۱۷۷۳        | سان بيتربورغ | الخير                  |

| سنة التاسيس | المدينة      | اسم الخلوة                 |
|-------------|--------------|----------------------------|
| ۱۷۸٤        | موسكو        | الإحسان (للبجعة)           |
| 1777        | سان بيتربورغ | النجمة المضيئة             |
| ١٨٠٩        | سان بيتربورغ | الخلوة المظمى سان بيتربورغ |
| 141.        | سان بيتريورغ | فيفليما                    |
|             |              | خلوة فالأديمير             |

وكما يشير «باكونين» فإن عدد الماسونيين المنضمين إلى اتحادين كبيرين، تراوح ما بين ١٣٠٠ في عام ١٨١٦ -١٨١٨ و١٦٠٠ عضو في ١٨٢٠ -١٨٢٢. وكانت هناك بمض الخلوات السّريّة أيضاً وكانت تعمل وتتشط خارج إطار هذين الاتحاديين.

إن أكبر عدد من الماسونيين ٧٠٠-٨٠٠ عضو - كان من نصيب سان بيتربورغ، وكذلك الحال في موسكو. وإضافة إلى موسكو وسان بيتربورغ كان هناك بعض الخلوات السّريّة أيضاً وكانت تعمل وتتشط خارج إطار هذين الاتحادين.

إن أكبر عدد من الماسونيين - ٧٠٠- ١٠٠ عضو - كان من نصيب سان بيتربورغ. وكذلك الحال في موسكو. وإضافة إلى موسكو وسان بيتربورغ كان هناك خلوات في خمسين مدينة على الأقل. بيلو - توك وفولوغدا وكييف وكيشنيف وكرونشدات وميتاها ونوفغورود وبالتاها وريازان وتومسك وأوديسا وغيرها. ومتوسط عدد أعضاء هذه الخلوات كان من ٣٠-٥٠ عضواً، لكن كان هنا خلوات صغيرة تضم نحو ١٥ عضواً، وخلوات كبيرة جدًا تضم ١٥٠ عضواً. والمعدد العام للماسونيين المعروفين، عدا عن الأخويات السريَّة الخاصة، في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر - والربع الأوَّل من القرن التاسع عشر - وصل إلى ٢٠٠٠ شخص (٥٠٠).

لقد تغلغلت الماسونية في كل قواعد المجتمع المثقف. وشملت بنفوذها الأشخاص من الطبقة النبيلة الصغرى. وقد دخل هؤلاء إلى الماسونية بسبب توقهم إلى المناصب الرفيعة وكانوا مستعدين للإذعان في كل شيء لرؤوسائهم الماسونيين.

واعترف أحد هؤلاء الماسونيين مفسراً سبب انتماء هؤلاء إلى الجمعيات السريَّة قائلاً: إن الرغبة في أن تكون لدى الشخص علاقات واتصالات أمر ضروري، لأنك بدون هذه العلاقات لن تتجح مطلقاً في خدمتك، فالأغلبية كانوا إما ماسونيين أو متصوفين: والناس عندما يساعد بعضهم بعضاً يصلون إلى مراتب رفيعة ويحققون ما يرغبون فيه بسرعة (١١).

كانت هناك حالات معروفة عندما أدخل الماسونيون -السَّادة العبيد الَّذين يعملون لديهم في الخلوات الماسونية كي يقوم هؤلاء بالخدمات الدونية لسادتهم.

## أفراد الخلوات الماسونية في نهاية القرن الثامن عشر - الربع الأوَّل من القرن ١٩

| الحاشية في البلاط الموظفون الحكوميون وفي الولايات والأشخاص أعضاء الشرف والحظوة في البلاط الموظفون المدنيون | ٦    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الموظفون الحكوميون وفي الولايات والأشخاص أعضاء الشرف والحظوة في البلاط البلاط الموظفون المدنيون            |      |
| البلاط الموظفون المدنيون                                                                                   | 72   |
| الموظفون المدنيون                                                                                          | 11.  |
|                                                                                                            |      |
| الموظفون الدبلوماسيون                                                                                      | 737  |
|                                                                                                            | 77   |
| الموظفون في السلك التعليمي                                                                                 | ٧٦   |
| الموظفون في السلك القضائي                                                                                  | 77   |
| الموظفون في الشرطة                                                                                         | ٩    |
| بلدية بريباليتكا                                                                                           | 1.44 |
| العسكريون                                                                                                  | ٨٩   |
| الملاّكون والنبلاء الملاّكون والنبلاء                                                                      | 70   |
| رؤوساء المناطق من النبلاء المناطق من النبلاء                                                               | ٣٠٥  |
| التجار                                                                                                     | 72   |
| رجال الدّين من الأرثوذكس                                                                                   | 79   |
| رجال الدّين من طواثف أخرى                                                                                  | 1.4  |
| البروهيسورات والعلماء                                                                                      | 117  |
| الأطباء                                                                                                    | 170  |
| الكتاب والمترجمون والشعراء                                                                                 | ٤٠   |
| الموسيقيون                                                                                                 | ٥٠   |
| الفنانون والنحاتون                                                                                         | 14   |
| المهندسون المماريون                                                                                        | 14   |
| المحامون                                                                                                   | ٦    |

| أشخاص من مهن أخرى              | Y0   |
|--------------------------------|------|
| الحرفيون                       | ٤٨   |
| العبيد                         | ٨    |
| الطلاب                         | ٤    |
| المستخدمون في الهيئات الخاصَّة | ٤٨   |
| أشخاص آخرون                    | ٤٣١  |
| المجموع                        | 4411 |

إن نصف أعضاء الخلوات الماسونية الناشطين في روسيا كان من الأجانب (العابرون إلى روسيا أو المقيمون للعمل). وإذا حسبنا كل الأشخاص من أصل أجنبي، وكذلك كل الأشخاص الدين لا ينتمون إلى الشَّعب الروسي (البولونيون والفنلنديون واليهود وغيرهم) فإن نسبة غير الروس ترتفع بحدة وتصل إلى ٨٠٪ وأكثر. وبالمناسبة فإن نسبة غير الروس في بعض الخلوات قد تصل إلى ٩٠٪.

إن مجموعة من الخلوات الأساسية الّتي لعبت دوراً مهماً في السيّاسة قد تشكلت أساساً من الأجانب، ناهيك عن أنهم كانوا يتحدثون اللّغات الأجنبية. وخلوة «اتحاد الأصدقاء» المعروفة بنشاطها التآمري قد كانت أغلبيتها من الأجانب، ولم يكن هناك شخص واحد روسي في رئاستها وكان يتزعمها «كارل أود - دي - سيون» (١٧٠).

وكانت قيادة الخلوة العظمى «أستريا» حتَّى عام ١٨٢٠ مؤلفة من البولوني الكونت «رجيفوسكي» (١١٠)، وكانت علاقته عدائية جدًّا تجاه روسيا على الرغم من أنَّه كان يخفي ذلك من خلال أحاديثه الجيدة عن الشَّعب الروسي (١١).

ولتوضيح ذلك الأمر بشكل جيد نورد قائمة بالخلوات الأساسية الناشطة في عهد «الكسندر الأوَّل» ونشير أيضاً إلى عدد أعضائها وإلى اللغة الأساسية فيها (٢٠٠٠).

| اسم الخلوة            | عدد الأعضاء | اللغة     |
|-----------------------|-------------|-----------|
| اتحاد الأصدقاء        | 199         | الفرنسية  |
| فاسطين                | ۸۱          | الفرنسية  |
| خلوة بطرس نحو الحقيقة | YAY         | الألمانية |
| إيزيدي                | 44          | الألمانية |

| اللغة                | عدد الأعضاء | اسم الخلوة                   |
|----------------------|-------------|------------------------------|
| الألمانية            | ۳۷          | نبتون                        |
| الروسية              | 1.4         | ميخائيل المنتخب              |
| الألمانية            | ۱٦٧         | الكسندر                      |
| الفرنسية والروسية    | ٦٠          | يوردان (فيودوسيا)            |
| الألمانية            | ٨٦          | النجمة المضيئة               |
| الروسية              | ٤٩          | غيورغي بابيدو نوستس (موبيج)  |
| البولونية والفرنسية  | ٤٦          | جيتومير                      |
| الروسية              | 1.          | تومسك                        |
| الألمانية            | 72          | ريفيل                        |
| الألمانية            | 78          | الكسندر                      |
| الفرنسية والروسية    | ٣٨          | المفتاح إلى الخير (سيمبيرسك) |
| الألمانية            | 72          | الكرات العالمية الثلاث       |
| الروسية              | 72          | النسر الروسي                 |
| الفرنسية والروسية    | 12          | السلافيون المتحدون (كييف)    |
| الروسية              | 77          | الحب نحو الحقيقة             |
| الفرنسية             | ٤٧          | أصدفاء الشَّمال              |
| البولونية            | 77          | الجناح الأسود                |
| البولونية والألمانية | ٩           | الخاتم الذهبي                |
| الألمانية            | ١٢          | الكسندر (يامبورغ)            |

وكما في السابق، كانت عمليّة إدارة الخلوات الروسية تتم من خارج الحدود وكانت مرتبطة بشبكات عديدة مع «أخواتها» الأجنبية. فعلى سبيل المثال كانت الخلوة العظمى في ساكسونيا في درزدن تقوم بمراسلات نشطة مع الخلوة العظمى «استريا» حول القيام بنشاطات في الخلوات الماسونية في روسيا ١٨١٥ - ١٨١٨ (٢١). وأقيمت كذلك العلاقات المتينة ما بين الماسونيين الروس وبين الخلوة الألمانية «كرال تسور غيرينيش زيم» في مدينة «براون شفغ»، وفي مواد الأرشيف المحفوظة نجد أن هذا الأمر مؤكد.

وكانت خلوة «فلاديمير نحو النَّظام» على اتصال دائم مع الخلوة العظمى في السويد. وإن ارتباط الماسونية الروسية بالماسونية الأجنبية ظهر بوضوح في كل شيء تقريباً، حيث إن «الأخوة» الأجانب لم يثقوا في الماسونيين الروس وكانوا يراقبونهم دائماً بإرسال مبعوثيهم الخاصين.

وكانت الخلوات الأجنبية بمثابة هيئات رقابة تعمل على أراضي روسيا وكانت تضم الأجانب فقط. وهذه الخلوات هي «شعب الإله» و«إسرائيل الجديد» و«الوحدة» و«تامبرلي» و«الهاكل الثلاثة» و«اتحاد الفرنسيين والبولونيين» وغيرها(٢٧٠).

وبالمناسبة لم يشارك الماسونيون الروس من ذوي المناصب الرفيعة في أعمال الخلوات الأجنبية بشكل عملى (٢٣).

إن الدُّولة «الماسونية الموجودة داخل الدُّولة الروسية قد قوض لوقت ما إيديولوجياً وسياسياً نشاط الآلية الحكومية الوطنية الروسية. وكانت أغلبية المُنظَمات الاجتماعيَّة إما خاضعة للنفوذ وإما خاضعة لرقابة الخلوات الماسونية. وإما للجمعيات الماسونية عموماً.

وتورد المصادر الماسونية الداخلية قائمة طويلة بأسماء هذه المُنظَّمات. وعلى الرغم من أن جزءاً منها ينتمي إلى فترة الفقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، فإن أغلبها ينتمي إلى فترة عهد الكسندر الأوَّل.

الجمعيات والمنظمات الخاضعة للرقابة او لنفوذ الخلوات الماسونية (٢٠).

أكاديمية الفنون

ندوة محبي الكلمة الروسية

الجمعية التوراتية

الجمعية العسكرية

الجمعية الخيرية لمحبى العلوم والفنون

الجمعية الخيرية لمحبى الثقافة الروسية

الرابطة الطوعية لمحبى الكلمة الروسية

الجمعية الاقتصادية الطوعية

الجمعية الجفرافية

الجمعية الأدبية

الجمعية العلمية

الجمعية الإمبراطورية لباحثى الطبيعة لجنة المعاهد حمعية الملك ساكسون الملكيّة جمعية المعادن والثروات الطبيعية المهد الزراعي في موسكو جمعية موسكو لباحثى الطبيعة جمعية أصدقاء البيئة الجمعية التاريخية الروسية جمعية المزارعين جمعية الأطياء الرابطة التربوية جمعية الآثار والمتاحف أكاديمية العلوم الروسية جمعية الشّمال السلاف المتحدون اتحاد أعمال الخير اتحاد التحرير شركة الطباعة رابطة العلماء الجمعية الطبية -الفيزيائية الجمعية التقنية في فاركوف جمعية محبى الإنسان الجمعية الجنوبية

عند دراسة الاتجاهات الأساسية للنفوذ الماسوني السري في المجتمع الروسي، يمكننا اكتشاف نظام الأفضليات لدى الماسونيين، ويتمثل في حجب الجهاز الحكومي وإسباغ نشاطه صفة المدائية لكل ما هو روسي والقيام برقابة المراكز الروحية في البلاد وامتلاك وسائل الاتصال الجماهيري أي وسائل الإعلام. وقد كتب عن هذا أحد الماسونيين ويدعى «سد. نيتشايف» في عام ١٨٢٥ قائلاً: إن وزراء الظل الدين يقودون الوزير، يكونون بعيدي النّظر

أكثر من أصحاب المقامات الكبار، والذين يملون على الوزير نظرتهم للحفاظ على النِّظام العام. وهناك كذلك بوليس غير مرئى يقوم بأشياء فظيعة (٢٠٠).

وفيما يتعلق بعمل الكوادر الماسونية في مجال حجب الجهاز الحكومي في روسيا، فإن هذا العمل كان يحمل في ذلك الوقت طابعاً لا يقهر مطلقاً. فمنذ بداية تأسيس النّظام الوزاري في عام ١٨٠٢ فإن المناصب الأساسية والحساسة، وحتّى في مسألة حظر الجمعيات السّريّة في عام ١٨٢٢، كان يشغلها ماسونيون رفيعو المناصب.

ه وزارة الداخلية كان يرأسها «كوتشويي» (۱۹۰۲ -۱۸۰۷)، وكوراكين (۱۸۰۷ - ۱۸۰۷). وكوراكين (۱۸۰۷ - ۱۸۲۰). و«كوز دافليف» (۱۸۱۹ -۱۸۲۳).

ووزارة الخارجية: «فورونتسوف» ۱۸۰۲-۱۸۰۶)، «تشارتا ريجسكي» (۱۸۰۵ -۱۸۰۳)، و«بودبرغ» (۱۸۰٦-۱۸۰۷).

ووزارة العدل: «لابوخين» (١٨٠٣ -١٨١٠) «ديميتريف» (١٨١٠-١٨١٤). وكان ينتمي إلى الخلوات الماسونية العديد من أصدقاء الوزراء وكذلك رؤوساء الإدارات والمصالح.

كان لوزارة الداخلية في ذلك الوقت أهميّة كبرى في النّظُمُ السلطوية، فوزير الداخلية كان رئيس الحكومة أيضاً. ومنذ الأيّام الأولى لوجود هذه الوزارة كان يترأسها الماسوني (خلوة ميزفا) الكونت «كوبوتشي» منذ عام ١٧٨٦. وأما صديقه (نائبه) فكان الكونت «ستروغانوف». وعاش هذا الأخير في باريس دون انقطاع منذ عام ١٧٨١ وحتَّى ١٧٩٦ وشارك في أعمال الخلوات الماسونية ونشاطاتها منذ شبابه. كونه منتمياً إلى أخوية «الشرق الفرنسي العظيم»، وكان أبوه قد أخذه معه إلى هناك، وأبوه يدعي «أس. ستروغانوف» وهو ماسوني دولي، وينتمي إلى الصفوة في أخوية الشرق الفرنسي العظيم وشارك في وضع ميثاقها. ووصل الابن «ستروغانوف» إلى روسيا كعميل جاهز للأخوية الأجنبية ذات النُّفوذ الكبير.

أثناء وزارة الماسوني «كوتشوبي» كانت كل المناصب الرفيعة في وزارة الداخلية يشغلها والماسونيون». والحق يقال إن المنصب لا يشغله أحد ما دون أن يكون منتسباً إلى الخلوات الماسونية. فعلى سبيل المثال، كان سكرتير إدارة الاقتصاد الوطني والمطبوعات في القسم الأوَّل لوزارة الداخلية أثناء وجود «كوتشوبي»، كان الماسوني «كوجو خوف» وأصبح فيما بعد رئيس شؤون الإدارة السرية والمستشار السري. وهذا الماسوني مر خلال ١٨١٥ -١٨١٩ عبر كل المراتب الماسونية وحصل على وظيفة مدير المراسم في أخوية «أبو الهول» (٢٠٠ ومنذ عام ١٨١١ ورير وحتًى ١٨١٩ كان هناك ما يشبه عمليَّة التتابع قام بها الماسونيون، لشغل منصب وزير الداخلية، إذ كان في تلك الفترة الماسوني القديم «كوزارافليف» وقد شارك هذا الماسوني في

الأعمال والنشاطات الحكومية المختلفةكافة ، وكان معروفاً كذلك بنشاطه الاجتماعي. وبالرغم من أنَّه لم يكن رجل علم إلا أنَّه كان عضواً في أكاديمية العلوم الروسية وغيرها من الجمعيات العلمية الأخرى (\*\*). وبعد مماته عاد منصب الوزير إلى «كوتشوبي» مرة أخرى ولمدة أربع سنوات.

وضمن المبادرات الأولى لوزارة الداخلية من بين المشكلات العديدة الني كان على المحكومة إيجاد الحلول لها، كان ما يُسمَّى بإنشاء لجنة تزويد اليهود بكل أسباب الراحة وحسن التنظيم، والني انضم إليها بشكل خاص، الماسونيون «كوتشوبي» و«تشارتا ريجسكي» و«زوبوف» و«بوتوتسكي».

وعلى الرغم من أن «كوتشوبي» قد أكد أنَّه يتقيد ويراعي «النَّظام الوطني» فإن الإصلاحات الَّتي قام بها كانت تحمل طابعاً معادياً للروس.

وأصبح «سبيرانسكي» من أحد الشخصيات المهمة في وزارة الداخلية ، وهو ماسوني حتَّى العظم. وكانت نظرة «سبيرانسكي» الإيديولوجية تنص على أن «كل عالمنا الروحي والديني، قد أنجر إلى الحكمة الإلهية... وأنا شخصياً كنت قد درستها جيداً لمدة عشر سنوات (٢٨٠). وبهذا الشكل وعوضاً عن اهتدائه وتمسكه بالقيم الوطنية والدينية كان يهتدي في نشاطه بثقافة العلم بالغيب.

وهل من المدهش أن دائرة أصدقائه ومعاونيه النين أعدوا الإصلاحات الروسية، كانت أساساً ماسونية، وقسم منهم انضم إلى الخلوات، التي أصبح «سبيرانسكي» نفسه عضواً فيها منذ عام ١٨١٠ وكانت تدعى «النجمة المضيئة». وكان يترأس الخلوة استاذ اللغة العبرية في أكاديمية بيتربورغ الدينية المدعو «ي.أ. فيسلر»، وكان من أنصار «سبيرانسكي» أيضاً «غاونشيلد» و«روزنيكامبف».

وكان كل من المجال الاقتصادي والمالي تحت رقابة صارمة من قِبَلِ الخلوات الماسونية. وكان مدير البنك الحكومي في السنوات ١٨١٠-١٨٢٠ الماسوني وليبكين، وكان منتسباً إلى القسم المالي في الخلوة، وكانت الجمعية الاقتصادية قد استولى عليها الماسونيون. ويكفي القول أن السكرتير الدائم لها منذ عام ١٧٩٣ كان الكاتب. الماسوني الذي تدرج في مراتب ماسونية عليا وفأ ليفشين، إن تراجيديا روسيا في ذلك الوقت كانت تكمن في أن القوى السرية ذات الاتجاهات والكوسموبوليتية، حاولت فرض الإصلاحات الغريبة عليها، وكانت تسرع في القيام بالإصلاحات الوطنية الضرورية وأولها إلغاء قانون العبوديّة على أساس الحكم الذاتي لجماعات العبيد لاحقاً. إن الطّريق الذي اقترحه الكوسموبوليتيون الماسونيون الماسونيو

قانون العبوديَّة قد مر من خلال القضاء على الجماعة، أي العبيد، وهذا يعني القضاء على إحدى القواعد الأساسية لوجود الدُّولة الروسية. وقد اقترح الإصلاحيون الوطنيون القضاء على العبوديَّة على أساس الحفاظ على العبيد وتطوير حياتهم. إلا أن هذا الطَّريق كان غير مفيد للنبلاء والإقطاعيين الدين كانوا ينوون الحفاظ على سلطاتهم على العبيد حتَّى بعد إلفاء القانون. وأدى الخيار الماسوني لهذه الإصلاحات إلى اغتصاب أراضي الفلاحين وإلى إخضاعهم اقتصادياً للنموذج الأوروبي الغربي.

وبزغت في الخلوات الماسونية بعض مشاريع الدُّستور الروسي، وكانت كلها ذات طابع غربي، تشمل الوسائل الأوروبية الغربية (وأولها الإنكليزية) الحكومية. وإن النُظُم المختارة التي اقترحها هؤلاء كانت تضمن انتقال السُّلطة من الحاكم الأعلى إلى أيادي الصفوة المُنظَمة جيداً وإلى القضاء على الأشكال التقليدية للحكم الذاتي الشعبي والحرمان من إمكان اتّخاذ القرارات حتَّى على المستويات الأدنى بالنَّسبة للفلاحين الروس.

وجاء في مشروع اسبيرانسكي، للدستور (١٨٠٩) أن يتم تأسيس مجلس الدوما التشريعي الحكومي مؤلف من نواب يتم اختيارهم من الولايات على أساس النصاب. وفي حقيقة الأمر كان هذا مشابهاً لمجلس الدوما الذي سيتم تأسيسه في عام ١٩٠٦، والذي أصبح مصدراً لمشكلات روسيا. فمجلس الدوما قد حد كثيراً من سلطة الحاكم، ونقل تلك السلطة إلى أيادى الصفوة الماسونية السريَّة.

إن آلية الانتخابات ذاتها في الولايات كانت بحيث يصل إلى المجلس جزء محدد من النبلاء ذوى الاتجاهات الكوسموبوليتية.

ومقابل تأسيس الدوما تُمَّ تأسيس المجلس الحكومي كذلك، إلا أن نشاطه لم يستطع أن يوقف اغتصاب السُّلطة الحكومية من قِبَل الدوما.

المشروع الآخر للدستور (١٨١٩) تم وضعه من قِبَلِ الماسوني الفرنسي «ب.يبيشار - ديشامب» وقام بترجمته الأمير الروسي الماسوني «ب.أ. فيازيمسكي». وزعيم هذا المشروع كان الكونت الماسوني «نن. نوفوسيلتسيف». ومن حيث الجوهر كرر هذا الدُّستور مشروع «سبيرانسكي» ونوه إلى درجة كبيرة بالدستور البولوني ١٨١٥.

أعد الماسوني «ن. ي. تورغينيف» الَّذي كان عضواً في الخلوات الماسونية الأجنبية وفي الوقت ذاته كان يشغل منصب مستشار سكرتير المجلس الحكومي، أعد «تورغينيف» مشروع (١٨١٦) للدستور. يمتدُّ لفترة ٢٥ سنة. وافترض في المرحلة الأولى أن يتم إعداد كادر من الإصلاحيين المحترفين، ويفترض أن يبلغ عددهم نحو ٢٠٠-١٠٠ شاب، ومن الماسونيين كما

هو واضح، ويجب إرسالهم إلى الخارج. وبالاعتماد على هؤلاء الإصلاحيين يفترض «تورغينيف» أن يعيد بناء كل وظائف روسيا الحكومية حسب نموذج إنكلترا البرلمانية، وحتَّى تأسيس طبقة من «الشخصيات المسرحيَّة» في روسيا الَّذين عليهم أن يدعموا شرعياً سلطة الماسونية من وراء الكواليس.

وقد ذهب أعضاء المُنظَّمات الماسونية الراديكاليون إلى أبعد من ذلك أيضاً ومنهم «نوفيكوف» و«بيستيل»، إذ كانوا بمثابة واضعي ما يُسمَّى بالدستور الجمهوري، كما كانوا من منظرى اغتيال القيصر.

إن الخطوات الأولى لتنفيذ المشاريع الماسونية كانت متخذة في الولايات الغربية في روسيا. وأشارت هذه المحاولات إلى أن هذف الماسونيين كان يكمن في الاستيلاء على الأراضى واغتصابها من الفلاحين.

في عام ١٨٠٧ كان جزء من الولايات الغربية قد تَمَّ ضمه من دون وجه حق إلى ما يُسمَّى «الملكة البولنية»، والُتي انضم إليها أيضاً أجزاء من روسيا الصفرى وبيلاروسيا. والسُّلطة في هذه المناطق انتقلت إلى الطبقة العليا الَّتي كانت ماسونية بالطبع. ووقع القسم الأعظم من الفلاحين الروس تحت قبضة البولونيين.

إن إعلان دستور عام ١٨٠٧ لتحرير الفلاحين ومرسوم ٢١ كانون الأوَّل ١٨٠٧ كان بمثابة اعتراف بأملاك أصحاب الأراضي وكذلك شكل ظروفاً قانونية لاضطهاد الفلاحين وظردهم من أراضيهم من قِبَلِ الملاكين. وعلى أساس هذا الإصلاح تَمَّ الاستيلاء على كل ما يملكه الفلاحون.

إن الإصلاحات المعادية لروسيا في الولايات الغربية ارتبطت باسم الأمير العظيم القسطنطين باطلوفيتش، الدي حصل على تعليمه على يد الماسوني «بودبرغ»، وكذلك العالم المشهور المختص بشؤون روسيا «آدم تشارتاريجسكي» وإن راعي الخلوات الماسونية، أيّ آدم «تشارتاريجسي، كان قد تقرب في عام ١٧٩٦ من الأمير العظيم الكسندر بافلوفيتش. وعند استلام «بافل الأول» للعرش حصل «آدم، على رتبة جنرال وتم تعينيه «ياور» لولي المهد. وتنقل منذ ذلك الحين في المراتب والمناصب العليا في وزارة الخارجية، ومنذ واصبح في عام ١٨٠٢ صديقاً للوزير، وفي عامي ١٨٠٤ - ١٨٠١ أصبح وزيراً للخارجية، ومنذ عام ١٨٠٥ أصبح عضواً في المجلس الحكومي. وعلى الرغم من آرائه المعادية لروسيا عُين بعد تأسيس «الملكة البولونية» عضواً في الحكومة المؤقتة وأصبح عضواً في مجلس شيوخ بعد تأسيس «الملكة البولونية» عضواً في الحكومة المؤقتة وأصبح عضواً في مجلس شيوخ الله الملكة.

إن فكرة تأسيس «المملكة البولونية» ذاتها كانت ذات طابع ماسوني وكانت تهدف إلى تفتيت روسيا.

وفي حقيقة الأمر، إن سعي الماسونية لتأسيس المملكة البولونية وكذلك تأسيس برلمان خاص بها قد مني بالفشل. فالقوى المعادية لروسيا الني اتحدت فيما بينها نسجت خيوط شبكتها التآمرية في السر، وفي النهاية أعلنوا الانتفاضة ضدً الشَّعب الروسي، والماسوني الرفيع المستوى «تشارتا ريجسكي» الدي كان زعيماً لها، أصبح رئيس الحكومة المعادية لروسيا والمؤلفة من الولايات المنتفضة. وبعد القضاء على المتآمرين هرب الأمير إلى خارج الحدود واصدرت المحكمة حكماً بحرمانه من مناصبه كلها(٢٠).

انعكس النُّفوذ الماسوني في العديد من أفكار ومشاريع الإصلاحيين في عهد الكسندر. وقد اخترعوا مثلاً فكرة معادية للكاثوليكية إعادة بناء الديانة الروسية عن طريق الماسونية. وكان «سبيرانسكي» يُخطَّط من أجل تأسيس خلوة خاصةً وإرغام الأشخاص الأكثر نفوذاً من النبلاء على المشاركة في نشاطاتها. وكانت طقوس تلك الخلوة قد تَمُ وضعها من قبَلِ زعيم خلوة «النجمة المضيئة» المدعو «فيسلر» وتمت مناقشتها في عام ١٨١٠ من قبل الخلوة (٠٠٠).

من الواضح أنَّه تحت تأثير هذه الأفكار تُمَّ تأسيس خلوة ماسونية، لكن سرعان ما انحلت، إذ كانت ملحدة، وتم طرد أعضائها ونفيهم.

لقد حملت إلينا مواد الأرشيف قائمة بأسماء رجال الدِّين الَّذين تعاونوا مع المُنظَمات الماسونية وحتَّى أنهم كانوا منضمين فيها ونذكر منهم «غلوخاريف» و«ديسنيتسكي» و«إيوف» و«كولوكولوف» و«كريليف-بلاتونوف» و«ليفيتسكي» و«مالوف» و«سبيرانسكي» و«سوكولوف» و«أيدوفان».

وبدورها أصبحت الخلوة الماسونية العلنية ما يُسمَّى بخلوة «جمعية الإنجيل» والَّتي كان هدفها الأساسي إعادة صياغة الأرثوذكسية حسب «البدايات المقدسة»، وفي حقيقة الأمر، تم إلغاؤها واستبدالها بأمر آخر يضم في ثناياه الصوفية والكوسموبوليتية. وتم تأسيس ٢٨٩ فرعاً لهذه الجمعية في جميع أنحاء روسيا، وقد ترأسها الماسونيون. وتزعم الجمعية الماسوني المعروف والصوفي الأمير «غوليتسين» الذي كان يشغل منصبي وزير الشُّؤون الدينيية والثقافة الشُّعبية. وكانت هذه من المراحل المؤلمة في الحياة الدينية في روسيا. وتم ملاحقة أنصار الأرثوذكسية وانتشر العديد من «الديانات» الأخرى. وكان «غوليتسي» يقوم كذلك بدور المراقب، وهذا أتاح له القضاء على أيّ رفض واحتجاج ضدًّ الماسونية والصوفية.

وعلى الرغم من أن الماسونيين الروس كانوا يعلنون تمسكهم بالأرثوذكسية ، إلا أنهم كانوا يسعون لتدميرها من الداخل.

إن الصوفية والإيمان بالغيب تحلُّ محل «الإله»، وإن اللجوء الدائم إلى «مهندس الكون» لا يمني اللجوء إلى الرب بل إلى كيان ما فوق الخيال، يخضع النَّاس لسيطرته. ويصبح الهرم الماسوني رمزاً لمراقبة الشيطان على الإنسانية.

وإن اختراع كل الآليات الصوفية المكنة وكذلك المواد المختلفة. كان يتم من قبّلِ الماسونيين بهدف البحث عن وسائل للخروج عن طاعة الله، ووضع أنفسهم خارج شروط الإرادة الإلهية.

«الحجر الفلسفي» والكلمات الصوفية مثل «تيتراغراماتون» كل هذه تُعد حلقة في سلسلة متكاملة - أي تمييز أنفسهم عن الله، خالقين بذلك ظروفاً خاصَّة بهم في الوجود والَّتي ليس لها مثيل لدى الآخرين، وما هذا إلا قمة الأنانية، إذ إن هذه الشروط والظروف ممكنة لهم فقط (أيّ لأعضاء الخلوة الماسونية فقط) وينظر إلى كل الآخرين على أنهم أعداء لبيئتهم، والَّتي يجب حمايتها بقُوَّة. يقول الله: الخيريجب أن يكون للجميع، والماسونيون يسعون إلى الخير من أجلهم فقط. وكل من يعترض على ذلك، فإنه عدو لهم. حب الأعداء - كما يُؤكد المعلم العظيم الماسوني «بوزديف» - ليس حقيقياً أبداً للإنسان، إذ كيف يمكن أن نحب أعداءنا، عندما لا يمكننا أن نحب أصدقاءنا. يجب أن نتعلم أولاً أن نحب أصدقاءنا ونكره أعداءنا.. (\*\*).

إن شخصية «بوزديف» تعكس بوضوح الصُّورة الأخلاقيَّة للماسوني الروسي في نهاية القرن السابع عشر والَّذي يتفوه بجمل فارغة عن إصلاح النَّفس والمترافقة بالحقد تجاه العادات والأفكار الموجودة لدى الشَّعب الروسي، واحتقار النَّاس البسطاء ببساطة. بدأ «بوزديف» نشاطه في عهد الماسوني المعروف الكونت «بانين»، بعد ذلك انتقل إلى الماسوني «تشيرنيشيف». وعندما كان يبلغ ٤٣ سنة من العمر عين معلماً عظيماً لخلوة «أورفيا» وفي عام ١٧٨٩ حصل على «المرتبة الإيديولوجية» في الأخوية الماسونية. وفي بداية القرن التاسع عشر أصبح «بوزديف» شخصية لها نفوذ عظيم. «لقد نظر الماسونيون الموسكوفيون إليه على انَّه قديس».

وتوجه إليه الجميع للنصيحة والرشد في الأصور الإيديولوجية والنظرية (٢٠). كان وبوزديف، شخصية ظالمة ومتعسفة تجاه عبيده، وكان يرفض تماماً إعطاء الشّعب البسيط ما يُسمّى بالحرية المدنية كما كان يرفض تعليم الفلاحين، النموذج الآخر لأخلاق الماسونيين كان الزّعيم الماسوني الآخر في عهد الكسندر المدعو ولابوخين، الذي ألف العديد من الكتب الماسونية. ففي الثمانينيات من القرن الثامن عشر حصل على الدرجات الماسونية العليا، إذ أصبح ناظراً للأخوة الروس وكان نفوذه عظيماً وسط الماسونيين، لكنه كان مستعداً وفي أي لحظة

أن يقضي على خصومه بإلصاق شتى النهم بهم. وارتبط اسمه بالعديد من الاختلاسات المادية، ومستغلاً شهرته الكبيرة كان يأخذ الأموال من الأشخاص الأثرياء كدين، لكنه نادراً ما كان يعيدها إليهم. وكان من أنصار «الخمر» و«السكر» ويصفه أحد الأشخاص قائلاً: «لابوخين - إنسان دون أخلاق، سكير، نصير للمؤامرات والدسائس يحصل على ستين ألف روبل كدخل له، مؤلف العديد من الكتب الصوفية، يعطى بيد ويأخذ ويسرق بأخرى (٢٣).

ويقول العديد من الأشخاص المعاصرين في ذلك الوقت إن هذه النماذج الماسونية لم تكن تستخدم وسائل الدسائس والمؤامرات لاعتبارها «موضة»، بل «قناعاً» لتفطية أعمالهم القذرة (٢١٠).

وانتشرت في تلك الفترة، خلافاً لكل الفترات السابقة، الوشايات والدسائس والمرتبطة بشكل خاص بظهور شخصيات في الخلوات الماسونية تتوقع من مشاركتها في العمل السري المكافآت والجوائز.

لقد دخل الماسوني «غولينشيف - كوتوزوف» التّاريخ على أنّه قام بتسميم «كارامازين» (۱۳۰ فقد قام باختلاق العديد من الوشايات الّتي سودت «تاريخ الدّولة الروسية سعياً للتشهير بمضمونها القومي. وكانت هذه الوشايات بمثابة انتقام الأخوة الماسونيين لقاء رفض «كارامازين» للتعاون معهم. وكان «كارامازين» المُؤرِّخ في شبابه قد انضم إلى إحدى الخلوات، وبعد ذلك خرج منها، مدركاً النوايا الحقيقية لمؤلاء الماسونيين.

وقد حفظ لنا الأرشيف العديد من هذه الأمثلة، ومنها على سبيل المثال، ما يخص عضو خلوة «الأصدقاء المتحدون» الماسونية المدعو «سميرنوف»، اللذي حصل على المرتبة الثالثة بشرائها بمبلغ ٢٠٠-٤٠٠ روبل كما أن هناك العديد من الأمثلة لطرد بعض الأعضاء من «الوسط الأخوي» الماسوني بسبب السكر والفظاظة. وكان هناك أيضاً أشخاص يبتزون أموال الغير - ويسرقون الصناديق المالية للخلوات. وكان من هؤلاء «أندريان سلوتشانسكي» وهالمسوني كريستبان فريدريك ماتي» ومهنته مدرس، وقد قام بسرقة إحدى وستين مخطوطة قديمة من مكتبات موسكو وباعها خارج الحدود. كما كان هناك العديد من حالات السرقة والاختلاسات.

إن الكسندر الأوَّل الَّذي كان يشعر أنَّه رهينة بأيدي الماسونيين كان يسعى تدريجياً وبحذر للتخلص من هذه العلاقة الخطرة. لكنه لم يستطع أن يقوم بذلك حقيقة، لكن في نهاية عهده ضعفت المراقبة اللصيقة من الماسونيين عليه. ومن دون أن يُقرِّر مواجهتهم علناً ومواجهة من يهدد سلطته تمكن من التُّخلُص من بعض الشخصيات الماسونية قتلة القيصر ك: «بانين، «بالن، في عامى ١٨٠٥-١٨٠٦ يفقد الماسونيون ك «تشارتا ريجسكى وستروغانوف»

نفوذهما السَّابق، وأصبحت ثقة القيصر تجاه وسبيرانسكي، أقل هاقل، ووسبيرانسكي، هذا لم يُعُد يتميز «بالاستقامة والإخلاص» وأجرى من خلف ظهر القيصر مؤامرات سرية. وكما توضح لاحقاً، كان وسبيرانسكي، في حقيقة الأمر قد واشترى، بعض الشخصيات الرهيعة المستوى من العاملين ليحصل منهم على المعلومات الّتي لم يكن يستطيع الحصول عليها من خلال عمله. وإن قضية الماسوني وبيكا، الّذي كان يعمل في الخارجية بمثابة رجل استخبارات وفي مجال فك رموز الوثائق السّريَّة، قد كشفت أن هذا الموظف كان على علاقة وثيقة مع وسبيرانسكي، الذي حاول بدوره، من دون علم القيصر، التفلفل في مجال العلاقات الخارجية بشُوَّة أكثر مِمًّا كان يُريد له القيصر نفسه. وكما هو واضح من وثائق تلك القضية حاول وسبيرانسكي، رشوة وشراء وبيكا، مستغلاً شكاويه وواعداً إياه بالمساعدة. وكما يقول كاتب سيرة حياة اسبيرانسكي، فإن وبيكا، أعطى «سبيرانسكي» كل شيء وكان يقوم بدور العميل المزدوج، على الرغم من أن علاقات وسبيرانسكي، انحصرت في واقع الأمر مع الماسونيين الفرنسيين.

كان الشّعب الروسي يتابع بشغف مسألة ترقية وسبيرانسكي، إذ كان يرى فيه زعيماً للحركة الماسونية المرتبطة بفرنسا المستعدة للعدوانية ضدَّ روسيا. وقبل الحرب بقليل، وتحديداً في عام ١٨١١، أرسل محافظ موسكو الكونت وروستويشين، رسالة إلى القيصر ويكاترينا، عن الماسونيين، وجاء فيها أن الماسونيين وقد رفعوا رؤوسهم، وإن عدداً من الأمراء قد اجتمعوا على مناقشة قضايا مهمة جدًّا وأصبحوا ينشرون أخباراً جنونية ويرسلون الكتب إلى بعضهم بعضاً والتي تتحدث عن الصوفية وعن ضرورة تغيير نمط الحكم وعن حق الأُمَّة في اختيار حاكم أو زعيم لها... وقاموا بضم العديد من الشخصيات المهمة وأصبحوا كلهم يكنون الولاء لـ «سبيرانسكي، العدو وقاموا بضم العديد من المبوديّة، حتَّى أنَّه كان يُؤيّد بيم المبيد من دون أراض أو عائلة.

إن الانتفاضة الوطنية عام ١٨١٢ قد خيبت آمال العديد من الماسونيين الدين كانوا يأملون بانتصار نابليون وإقامة نظام موالٍ لهم في روسيا. وقد أرغمت تحركات الجيش الروسي زعماء الحركات الماسونية على إلغاء مخططاتهم التآمرية.

شهدت الفترة ما بعد عام ١٨١٥ عمليَّة إعادة إحياء للعمل السري، ويحصل الكسندر الأوَّل على معلومات تفيد أن هناك تحركات وتطورات في المجمعات السَّريَّة. وفي إحدى اللحظات الصعبة بالنَّسبة إليه، وصول نبأ الفوضى والتمرد في فيلق «سيميونوف» (تشرين أول ١٨٢٠) التابع للجيش الروسي. ويبدأ القيصر بشكل جدي في القضاء على المجمعات السَّريَّة. وفي رسالة منه إلى «أراكتشيف» يوضح فيها الأسباب الحقيقية للتمرد في الفيلق، قائلاً: ليس هناك أحد بإمكانه أن يقنعني أن هذه الأعمال هي من تدبير الجنود أنفسهم، والإيحاء لم

يكن عسكرياً على ما يبدو... بل إيحاء غريب... وأعترف أنَّه من قبل الجمعيات السِّريَّة الَّتي وفقاً للبراهين الَّتي بحوزتنا. مرتبطة مع بعضها بعضاً وتقوم بالتنسيق فيما بينها...».

في عام ١٨٢١ لدى عودته من الخارج، استلم القيصر معلومات عن موامرة سياسية تقوم بها المُنظَّمات الماسونية مع أسماء الشخصيات الرئيسية في هذه المنظمات، واستلم خصوصاً رسالة عن المنظمات السَّريَّة وقد بعث بتلك الرسالة قائد فرقة في الجيش الروسى الجنرال «بنكندورف».

لقد دعا الرَّاي العام الأرثوذكسي الوطني القيصر إلى وقف نشاطات المتآمرين. ويفهم من هذا أن الحديث يدور عن خطر الخلوات الماسونية، فالماسونيون يحاولون السيطرة على الحكم. وتوجه قائد خلوة «أستريا» الماسونية، عضو مجلس الشيوخ «كوشيليف» بطلب يدعو فيه القيصر إلى إجراء إصلاحات في المنظمات الماسونية، وكأنه يدعوه لرعاية هذه المنظمات. ويعترف «كوشيليف» صراحة أن الخلوات الحالية تُشكّل خطراً على الدولة، وأنه في وضعها الحالي لا يرجى منها أيّ شيء سوى الجرائم»(٢٠٠). وكلمته الأخيرة كان يقصد منها على ما يبدو التهديد.

كل هذه الأمور قد أفقدت صبر القيصر، ففي الأوّل من آب ١٨٢٢ وفي مرسوم موجه إلى وزير الداخلية الكونت «كوتشوبي» أمر الكسندر الأوّل بإغلاق منشآت كل المجمعات السرية، تحت أيّ اسم كان، إن كانت خلوات ماسونية أو غيرها، وعدم السماح بفتحها في المستقبل، وإرغام كل أعضاء هذه المنظمات على التعهد بمدم الانضمام في أيّ وقت وبأي شكل إلى المنظمات الماسونية أو غيرها، والطلب من العسكريين والموظفين الحكوميين، عدم الانتساب إلى أي مُنظمات سرية، وأخذ منهم تعهداً بأنهم لن ينضموا إليها في المستقبل ومن يرفض منهم تلبية ذلك يفصل من الخدمة فوراً».

قام القيصر بحذر بعملية تنظيف لجهازه الحكومي من الموظفين الماسونيين، وفي عام ١٨٢٣، يتم إبعاد الماسونيين، وحيث عن منصب وزير الداخلية، ويتم دمج هذا المنصب مع منصب وزير الثقافة. إلا أن الماسونيين لم يوقفوا نشاطهم، بل يتابعونه بسرية أكبر، وتصل إلى القيصر معلومات جديدة وجديدة عن المؤامرة التي تحاك في السر. وقد حفظت المذكرة التي كتبها الكسندر الأول بخط يده عام ١٨٢٤ والتي تَمَّ العثور عليها في مكتبه بعد موته، وجاء فيها: «إن هناك أمكنة مختلفة للمُنظَمات السِّريَّة أو للنوادي المتواجدة في كل مكان، ومهمتها التفريق بين القوات العسكرية أولاً والمجتمع ثانياً، ولديهم رسل سريون ينتشرون في كل مكان ويقومون بنشر حزبهم والدعوة إليه».

والمؤامرة الجديدة التي انبثقت في الخلوات الماسونية، قد اكتسبت ملامح أكبر بكثير.

## الفصــل الرَّابع

مؤامرة الماسونيين - الديسمبريين ضدَّ روسيا - تشكيلة المُنظَّمات التخريبية. مخططات المُتامرين - العصيان الديسمبري بمثّابة الاستفزاز - من أجل قسطنطين والدستور - الماسونيون - مجرموا لمجزرة.

الموامرة الماسونية التي سميت بـ «الديسمبرية» كانت تُشكّل خطراً جسيماً على وجود الدّولة الروسية منذ ألف عام. ولم يكن هـدف المتآمرين إلغاء شكل الحكم وتغيير البناء الحكومي فحسب، بل تفكيك الدّولة الروسية إلى عِدَّة مناطق مستقلة متفرقة. وكانت قاعدة الديسمبريين الاجتماعيَّة مؤلفة من جزء من الطبقة الحاكمة والمثقفين في روسيا، منعدمي الحس الوطني والمستعدين لتقويض الأسس الاجتماعيَّة والعادات والتقاليد والمثل الوطنية.

كان ينتمي نحو ١٢١ من «الديسمبريين» إلى الخلوات الماسونية (أكثر من ١٨»)(١)، بما فيهم كل قادة المؤامرة. والحركة الديسمبرية بصفتها ماسونية بحتة، ترعرعت من خلال فرعها الأكثر خطوة وسرية، وهو أخوية «الكوة المستديرة»، (مؤسسها أ.فيسغاوبت)، التي لعبت دوراً مأساوياً في تحديد مصير الحكم الملكي في فرنسا، ومن خلال ضمها لكل أساليب المنظمة اليسوعية ودواوين التفتيش القاسية التي طبقتها على كل أعدائها، كانت هذه الأخوية قد خاضت صراعاً سرياً لتدمير نظام الحكم الملكي والكنيسة المسيحية في الدورا الأوروبية وبعد حظر نشاطها في ألمانيا (١٧٨٤) عملت تحت اسم الخلوة الفرنسية الماسونية «الأصدقاء المتحدون»، ومنذ عام ١٧٩٠ - تحت اسم الحلف البروسي السري «وغينبوند» (حلف الخيرين).

كانت الماسونية الروسية مرتبطة بأخوية «الكوة المستديرة» منذ بداياتها الأولى (الأمير ن. ريبنين)، إلا أنها اكتسبت طابعاً شمولياً أثناء حملة القوات الروسية ضدًّ نابليون. ومن بين

الماسونيين الروس المرتبطين بقُوَّة مع «توغينبوند»، يقول الباحثون إنهم «أورلوف» و«تورغينيف» و«بيستيل» و «مورافييف» (۱).

كان «إيرنست - بينيامين - سولومون راوباخ» من أحد مؤسسي أخوية «الكوة المستديرة» وكان يعيش منذ عام ١٨٠٤ في منزل العضو «نوفوسيلتسيف»، وبعد ذلك عند الأمير «فولكونسكي»، ولقاء نشاطه المريب تُمُّ إبعاد «راوباخ» من روسيا<sup>(۳)</sup>.

ي عام ١٨١٦، ويأمر مباشر من قادة «توغينبوند» أسس العقيد الروسي الشاب الماسوني منذ شبابه «مورا فييف» أسس ما يُسمَّى بـ «حلف الإنقاذ» المؤلف من ثلاثين ضابطاً هدفهم خوض الكفاح السري مع السُّلطة القيصرية. ومن بين الناشطين في هذا الحلف السري المرتبطين مع «توغينبوند» كان «تروبيتسكي» و«مورافييف» و«ياكوشكين». وبعد ذلك بقليل انضم إلى الحلف «نوفيكوف» و«بيستيل»، وقد وضع هذا الأخير ميثاق الجمعية (الحلف). وقد اقترح مضاعفة عدد أعضاء الجمعية، وكان يسعى لأن يحصل أعضاؤها على مناصب عليا في الدُّولة، مقدمين أنفسهم على أنهم من الرعايا المخلصين. وفي إطار الخلوات الماسونية ولا سيما «توغينبوند» كان ينص الميثاق على أداء القسم، الَّذي التزم من خلاله الأعضاء على الحفاظ على السَّريَّة وعدم الوشاية بيعضهم بعضاً. وإلا فإن العقاب سيطالهم أينما كانوا.

كان الإقطاعي الروسي دمس. لونين الحد المتآمرين الماسونيين التقليديين من ضمن دالديسمبريين، والدي اعتنق الكاثوليكية وهو كوسموبوليتي ومعادي للشعب الروسي. وكان عضواً في خلوة دالسيوف المتوجة الثلاث الماسونية، ثم أصبح عضواً غير مباشر في كل المنظمات الدسمورية.

حضر دحلف الإنقاذ» المؤامرة الّتي كان هدفها اغتيال القيصر الكسندر الأوّل أثناء تواجده في موسكو عام ١٨١٧<sup>(1)</sup>. وكان ينوي المتآمرون القيام بعملية الاغتيال بواسطة قارب إلا أنهم اضطروا لتغيير خطتهم فيما بعد. ونتيجة لذلك حصلت عمليّة إعادة تنظيم دلحلف الإنقاذ» إلى مُنظَّمة أكثر خطورة تقوم على أسس خلوة «توغينبوند» كلياً - وهي «حلف النعيم» (١٨١٢-١٨١١). وكما هو الحال مع المُنظَّمة السابقة، كان هدف المُنظَّمة الجديدة التحضير للمؤامرة المُسلَّحة ضدُّ الحكومة واستمالة الرَّاي العام لصالحها (لاسيَّما تفريق وحل وحدة الأعداء السنّاسيّين).

وضع المتآمرون خططهم لإقامة شبكة كبيرة من المُنظَّمات السَّريَّة والعلنية الَّتي أرادوا من خلالها التحكم بالرأي العام. ومن أجل هذا أعدوا في اجتماعاتهم دائرة من الموضوعات والشخصيات ومهمتهم كيل المديح أو الذم في كل حالة مناسبة، وفي السنة الأولى فقط انضم

إلى العمل السري للمنظمة أكثر من مئتي شخص. وتألف قادتها عموماً من تلك الشخصيات الَّتي تزعمت «حلف الإنقاذ» وكانت القيادة أو الإدارة تتم عبر إدارات في بيتربورغ وموسكو وتولتشين.

في محاولة لإدراك «مثلاً» المتآمرين، لابد قبل كل شيء من أن نشير إلى طابع منظمتهم المعادي للأرثوذكسية. فالماسونيون يطمحون إلى القضاء على الكنيسة الأرثوذكسية وإيجاد عبادة جديدة تحل مكانها حسب نموذج «مهندس الكون» الماسوني. وفي إحدى المرجعيات الأدبية للمؤلف الديسمبري «أوليباشيف» نجد رواية للحياة الّتي ستكون في روسيا بعد تنفيذ مخططات المتآمرين. ففي بيتربورغ وعوضاً عن تاج الكسندر، يرى المؤلف «قوس النصر» الماسوني. وفي المعبد الرائع الّذي تزيد موجوداته روعة عما هو موجود في إيطاليا، سيكون هناك هيكل من المرمر عليه شعلة لا تتطفئ أبداً. تختفي المسيحية الأرثوذكسية ويبقى بعض العجائز فقط مِمَّن يتبعون تلك الديانة، أمًا باقي الشعب فيعيش حسب «النظام الجديد» (٥).

قام الماسونيون من دحلف النعيم، بمجموعة من الأعمال السريّة للتحكم بالرأي العام الاسيّما إطلاق الإشاعات والأقاويل عن أعدائهم السيّاسيّين. وفي كانون النّاني ١٨٢٠ عقد المتآمرون اجتماعاً كان في حقيقة الأمر بمثابة اجتماع خلوة ماسونية إذ إن كل المشاركين كانوا من «الماسونيين». وفي النتيجة تم اتّخاذ قرار بالإجماع على خوض النّضال من أجل إقامة نظام جمهوري<sup>(7)</sup>. وفي هذا الاجتماع تتوضح وتُفسر أساليب عمل المتآمرين الّذين يتحدون القيصر ويعلنون صراحة للقضاء على القيصر والتحضير للعصيان في فيلق سيمينوف في الجيش) وكان الماسونيون في حالة غضب شديد وقرروا القضاء على «حلف الإنقاذ» بشكل وهمي، وبحجة حلَّ الحلف من تلقاء نفسه قاموا بالتخلص من الأعضاء غير المخلصين وأسسوا جمعية سرية جديدة، على الرغم من التَّصنيف المفرض لقادة المؤامرة فقد ظهرت جمعيتان في الحقيقة: جنوبية وشمالية.

وأصبح «بيستيل» الطامح إلى القضاء على القيصر من خلال «الطريق التُوري» و«من خلال ضرية قاضية بواسطة القوات المسكرية» زعيماً للمتآمرين من الجمعية الجنوبية. وكتب «بيستيل» مشروع الدُّستور «الحقيقة الروسية»، الَّذي كان دستوراً روسياً بالاسم فقط، وإذ كان في حقيقة الأمر متناقضاً تماماً مع مصالح الشُّعب الروسي، فقد جاء فيه القضاء على الكنيسة الروسية والسُّلطة القيصرية وتطبيق نظام الحكم الجمهوري في روسيا.

كانت «الحقيقة الروسية» بمثابة العقاب لديكتاتور الأراضي الروسية الَّذي كان عليه الوصول إلى السُّلطة بعد قتل كل أعضاء «البيت القيصري» دون استثناء، وحسب رأي «بيستيل» فإن «الحقيقة الروسية» تجعل من عمليَّة سبر الأحداث الضرورية آمنية في أخطر

الأوقات بالنّسبة للثورة - منذ لحظة بداية الثورة المُسلّحة وحتَّى لحظة تأسيس الجمهورية وبداية عمل المُؤسّسات الثورية الجديدة. وفي حقيقة الأمر، كان هذا يعني إقامة نظام حكم مشابه لنظام حكم البولشيفيك. وكان من المفترض أن يتم بعد اغتيال القيصر إرغام مجلس السينودس ودمجلس الشيوخ، على إعلان الحكومة المؤقتة المؤلفة من أعضاء الجمعية، وتوزيع المناصب المهمة مثل الوزارات المهمة والجيش على أعضائها.

وبالمناسبة، إن الفضل في إعداد الدُّستور الجمهوري الأوَّل والنظام الديكتاتوري لا يعود إلى الماسوني «بيستيل»، بل للماسوني «أن. نوفيكوف»، عضو خلوة «حب الحقيقة» الَّذي انغمس في المُنظَّمة التآمرية «حلف النعيم». والحق أنَّه هو بالدُّات من استمال «بيستيل» إلى نشاط جمعية المتآمرين السريين.

كان الدُستور الدي أعده الزَّعيم الآخر للمتآمرين المدعو «مورافييف» لا يقل عداء للشعب الروسي. وكما لدى «بيستيل»، كان دستور «مورافييف» ينص على القضاء على النَظام الحكومي الروسي وإبهاد الأسرة المائكة الشرعية وفي المستقبل تأسيس الجمهورية. وبعد ذلك، أشار «مورافييف» إذا لم تقبل العائلة الإمبراطورية الدستور، فإنني أقترح القضاء عليها، وإقامة نظام حكم جمهوري. ونص دستور «مورافييف» كذلك على اغتصاب كامل تقريباً لأراضي الفلاحين الروس أشاء إلغاء قانون العبوديَّة وفي الختام، وحسب الدستور، سنتفكك روسيا وتتجزأ إلى خمسة عشرة دولة كل واحدة منها تملك عاصمة لها، وأما المركز «الفدرالي» العام فتصبح «نيجني نوففورود» وتم اقتراح الدُّول الثَّالية: «باتونيا» (عاصمتها غيلسينغ فورس)، فتصبح «نيجني نوففورود» وتم اقتراح الدُّول الثَّالية: «باتونيا» (عاصمتها غيلسينغ فورس)، الغربية (فيلنا)، «دينبروفسك» «سمولنسك» «البحر (كييف» «أوكرانيا» (خاركوف» «وراء الفولفا» (ياروسلاف)، «البحوسكايا» (أيركوتسك)، «لينسكايا» (ايركوتسك)، «موسكوفسكايا» (اموسكو)، «دونسكايا» (تشير كاسك)، والمديد من مخططات هذا النظام الحكومي قد ثمُّ الاستفادة منها من قبل «البولشفيك» وغيرهم.

كان «الديسمبريون» مرتبطين مع كل القوى المعادية لروسيا وقبل كل شيء، مع الحركات البولونية القومية. التي تدعو صراحة إلى الكفاح المُسلَّح ضد روسيا. وفي ١٨١٧- ١٨٢٥ كان يوجد في المحافظات الغربية مجموعة كاملة من المُنظَّمات البولونية الماسونية السَّريَّة، لا سيما جمعية «فيلومات». وفي عام ١٨١٩ ظهرت جمعية «الماسونية القومية» التي كانت تُحوُّلت في عام ١٨٢١ إلى «الجمعية الوطنية». وهذه المُنظَّمات التآمرية تحديداً هي التي كانت على علاقة قوية مع «الديسمبريين».

إن الاتصالات الدُّوليَّة للمتمردين كانت تتم بالطبع عبر المراكز الأوروبية الغربية الماسونية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد وغيرها. وكان المبعوثون الماسونيون من أوربة الغربية يأتون إلى روسيا، وبدورهم كان الماسونيون الروس يسافرون في كل أوربة الغربية للتشاور والتنسيق في الخارج. في عام ١٨١٠-١٨٢٠ حصلت عمليًّات فوضى وعصيان في كل أوربة الغربية، وساعد في تطور الأحداث المسببات العامة لهذه العمليات، والتي حسب رأي المديد من الباحثين، كانت تدار من قبل مركز واحد، من قبل الماسونيين الأوروبيين.

وإن الفوضى العامة والثورات في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا (نابولي) والمؤامرات الماسونية في ألمانيا وفرنسا قد أدت إلى عدم استقرار وزعزعة الحياة الاجتماعيَّة في أوربة. وبالنِّسبة للمتآمرين الماسونيين الروس فإن هذه الفوضى اعتبروها فرصة للتحرك. ولوحظت مجموعة من حالات مشاركة الفوضويين الأوروبيين في اجتماعات الجمعيات الروسية السِّريَّة.

الماسوني المشهور «بواناروتي» الذي كان على علاقة وطيدة مع المتآمرين الروس، أرسل مبعوثيه إلى روسيا الفوضوي «ماريانو دجيلي»، حيثُ مارس نشاطه تحت غطاء مدرس للغة الإيطالية في منزل الديسمبري «لابى».

واهـتم المتمـردون الـروس بأعمـال «أخـوتهم» الماسـونيين في أمريكا اللاتينيـة واليونـان واعتبروها نموذجاً لحرية شعبهم.

وانتظر المتآمرون الماسونيون اللحظة المناسبة للتحرك ضدً السُّلطة الروسية، وجاءت هذه اللحظة في تشرين النَّاني ١٨٢٥، عندما مات الإمبراطور الكسندر الأوَّل في «تاغانروغ». وانتقلت السُّلطة رسمياً إلى أخيه الأكبر قسطنطين، إلا أنَّه حسب بروتوكولات وراثة المرش، لم يستطع أن يورث أنجاله السلطة، إذ كان متزوجاً زواجاً مدنياً، ولذلك تنازل قسطنطين عن المرش لأخيه «نيقولاي».

إلا أنّه قبل أن يعلن التتويج رسمياً، كان قسطنطيين يُعد الإمبراطور، الّذي أقسم له سُكًان روسيا في ٢٧ تشرين التَّاني. ولاستلام «نيقولاي» العرش كان لابُدُّ من قسم جديد، تَمَّ تحديده في ١٤ كانون الأوَّل. وعندئذ أعد المتآمرون خطة محددة لاستلام السُّلطة. وبمعرفة تامة أن أداء قسم «نيقولاي» يُعد أمراً شرعياً، قاموا بهدف إرباك الشَّعب الروسي، بإطلاق الأقاويل الكاذبة عن أن «نيقولاي» يُريد أن يخلع قسطنطين من العرش عنوة. ودعوا إلى القيام بالواجب المطلوب منهم للدهاع عن حاكمهم الشرعي «قسطنطين». وفي محاولة لإنهاض وتحريك الشَّعب والجيش في انتفاضة، اختار المتآمرون الطَّريق الدونية في كذبهم. ففي ١٤ كانون الأول، وفي وحددوا وحددوا

ذلك في ساحة مجلس الشيوخ بالقرب من بناء مجلس الشيوخ، في المكان الذي سيتواجد فيه الأعضاء لحفل أداء القسم. وعن طريق قُوَّة السَّلاح أراد المتآمرون أن يجبروا الأعضاء على إعلان الحكومة غير قانونية وإصدار مرسوم ثوري للشعب يعلن فيه «القضاء على الحكم السَّابق، وفيام حكومة ثورية مؤقتة.

ومنذ صباح ١٤ كانون الأوَّل ذهب المتآمرون الماسونيون إلى تُكناتهم العسكرية ودعوا الجنود إلى التبرؤ من قسم «نيقولاي» والوقوف مع القيصر الحقيقي «قسطنطين» واستغل الكاذبون المنحطون المشاعر الحساسة والمخلصة للشعب الروسي تجاه القيصر. وبهذا الشكل، لم يُؤيِّد الجنود الموافقون على التعاون مع الديسمبريين، أقكارهم المعادية لروسيا، بل السُّلطة الشرعية الروسية، والتي كانوا مستعدين لحمايتها بالقُوَّة.

وتمركز الجنود في ساحة مجلس الشيوخ، وسالت الدماء الأولى في الساعة الحادية عشر صباحاً وقتل المتآمرون، خشية فضح أمرهم، الجنرال «ميلورادوفيتش» الذي حاول توضيح الحقيقة للجنود.

كان منظرو الديسمبريين يطمعون لجذب الشَّعب الروسي إلى جانبهم، بإطلاق الوعود الكاذبة، وكانوا يطلقون الشعارات مثل «من أجل قسطنطين والدستور»

(إن كلمة «الدُّستور» تعني بالروسية «كونستيتوتسيا» وكان هذا الشعار الذي أطلقه المتآمرون يوصي بأنهم مع قسطنطين (بالروسية كونستانتين) ومع «كونستيتوتسيا» (الدُّستور)، لكن الجنود فهموا من هذا الشعار أنهم مع «كونستتين ومع كونستانتينا» أيّ زوجة قسطنطين - المترجم). وبمساعدة من المنظرين الَّذين أطلقوا الأقاويل الكاذبة، شكل المتآمرون رأياً عاماً، كان واضحاً أنَّه لم يكن إلى جانب السُّلطة الروسية الشرعية.

وازدادت موجات المشاركين المؤيدين اللقيصر قسطنطين وزوجته)». وحلت اللحظة المأساوية بالنسبة للدُّولة الروسية، وعندئذ وجد نيقولاي الأوَّل في نفسه القُوَّة لتنظيم الهجوم على المتآمرين، وانقض مع أنصاره على المتمردين، وبعد مرور بعض الوقت ثمَّ تنظيف السُّاحة. ونتيجة لموامرة «الديسمبريين» قتل ١٢٧١ شخص (٧٠)، ويتحمل وزرذلك العمل بالطبع الماسونيون.

#### الفصيل الخامس

في السر - الحفاظ على التنظيم الماسوني - الرعاية في المجالات العليا - متابعة العمل السري - دعم والأخوق الأجانب - الدسائس ضدً الأرثوذكسية - تعزيز النشاط الماسوني في عهد الكسندر الثّاني - والماسونيون من أجل الثورة ، - تعالف والأخوة ، السوليين - بساكونين ونيتشايف - قساطعو الطّريق السياسيون.

إن القضاء على المؤامرة الماسونية للديسمبريين وسجن المجرمين السيّاسيّين والخطر التام على الجمعيات السرّيّة لم يوقف نشاط الماسونيين. فهم اتبعوا العمل السري، وحتَّى أن نشاطهم في الخلوات الأجنبية قد ازداد كذلك. وكان الماسونيون النبلاء - الروس لأسباب شتى يتوجهون بانتظام إلى الخارج - إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وإنكلترا، ويدفعون أموالاً طائلة على شكل رسوم وضرائب لقاء حقهم في المشاركة في أعمال الخلوات الأجنبية.

من المفيد هنا أن نورد قائمة بأسماء الخلوات الأجنبية، التي شارك في نشاطاتها الماسونيون الروس، وهي:

«أتيتيستا، أماليا، بيوز. بلوز، الأخوات التسع، عمل الخير، أصدقاء الحقيقة، الوحدة، إيما نويل، الصليب الحديدي، الكرة الذهبية، التفاحة الذهبية، يوحنا المقدسي، يوسف، الصقر الأحمر، المفاتيح الثلاثة، لورد ساكفيل، لويزا، ميزفا، الآمال، سان أندريه، يوحنا (فرنسا) وهامبورغ، يوحنا المقدسي في نانسي، القديس يوحنا، سلافيانسكا في باريس، وغيرها.

وبالطبع، إن هذه القائمة لا تستثني الخلوات الأجنبية التي ينتمي إليها الماسونيون الروس، لكنها تشير إلى ضخامة الرقعة الجغرافية لهذه الظاهرة.

حتًى أن المصادر الماسونية الداخلية، لاسيّما المواد التاريخية للماسونيين «بوتكنيا»، «كاندا أوروف»، تشير إلى استمرار اجتماعات ثمانية خلوات على الأقل في روسيا، تتبع النّظام السويدي للماسونية (تضم عدا عن الثلاث الأولى ذات الدرجات «يوحنا المقدسي» ثلاث مراتب عليا أيضاً. وتدخل في الخلوة العظمى الإقليمية خلوة «فلاديمير نحو النّظام». ودخلت في هذه الخلوات بشكل أساسي الطبقة الأرستقراطية، وأما اجتماعاتها فقد كانت تتم في سانت بيتربورغ وفي الضواحي وهناك معلومات عن هذا النّظام الّذي يعود إلى العام ١٨٢٨ وهو عبارة عن إرشادات معطاة من «المعلم الكبير» لخلوة «البجعة المتوجة» حول نظام تلقي وثائق الخلوة العظمى الإقليمية (أ).

وتابعت الخلوة المظمى «أستريا» نشاطاتها حتَّى بعد إغلاقها. وتشير المصادر الماسونية الداخلية عن عقد اجتماعاتها في عام ١٨٢٧ <sup>(٩)</sup>.

وكسلطة ماسونية سرية، كانت خلوة «كابيتول أبو الهول» تثير اهتماماً خاصاً. فقد ظهرت هذه المُنظَّمة في بيتربورغ عام ۱۷۷۸ واعتبرت بمثابة جهاز إرسال للماسونيين من خارج الحدود. وفي عام ۱۷۸۱ توجهت إلى العمل السري، مُنظَّمة أقسامها في كلتا العاصمتين. ومنذ نهاية القرن الثامن عشر كانت تمارس نشاطها في شكل سري، متزعمة خلوات النظام السويدي. وكما تشير المصادر الماسونية الداخلية فإن هذه الخلوة مارست نشاطها في شكل متنير حتى الستينيات من القرن التاسع عشر.

وهناك العديد من الأدلة في الأرشيف حول نشاط الماسونيين أثناء حكم نيقولاي الأوَّل. أجرى «ب. س. سيتبانوف» زعيم الماسونيين الموسكوفيين بعد موت «بوزدييف» أجرى عام ١٨٢٢-١٨٢٧ محادثات مع الطلاب، وقبل عام ١٨٢٦ كانت تتشط خلوة «بونتا»، وقبل عام ١٨٣٠ نشطت خلوة «نبتون» في موسكو. وحتَّى العام ١٨٣٧ وحسب معلومات «باكونين» كان هناك عِدَّة أدلة مختلفة من حيث طابعها: ففي ٢٤ حزيران ١٨٣٧ عقدت خلوة «استريا» اجتماعاً في منزل مستشار القصر «يونتان أوتو»، عضو خلوة «بطرس إلى الحقيقة».

وحول نشاطات الأخوة الماسونيين تتحدث الكونتيسا «تولستوي» إذ تقول: بعد إغلاق الخلوات اختفت كل المجموعات، لكن اجتماعات الأخوة استمرت على شكل محادثات غالباً، لاسيَّما أيام الأربعاء في منزل «كورياتوف». كما أن قبول أعضاء جدد استمر كذلك»(١٠٠).

إن نيقولاي الأوَّل لم يدرك حقيقة الموامرة الماسونية، بقضائه على النخبة الراديكالية، وقد صدق القيصر كلمات الماسونيين الرفيعي المستوى وغفر لهم مشاركتهم في المُنظَّمات السرية (١١٠).

في نيسان ١٨٢٧ تَـمُ تعيين الماسوني «كوتشوبي» ذاته في منصب رئيس المجلس الحكومي ورئيس مجلس الوزراء. وقبل ذلك (في كانون الأوّل ١٨٢٦) تَمُ تعينيه رئيساً «للجنة دراسة كل الاقتراحات الخاصّة بعمليات تطوير الجهاز الحكومي».

وليس مفاجئاً أن اقتراحات تلك اللجنة بقيت في إطار الخطط الغربية التي ستنفذ فيما بعد أثناء حكم الكسندر الثّاني. وكان من أعضاء تلك اللجنة تسبيرانسكي، وتغوليتسين، وهذا الأخير تُمَّ تعيينه لمنصب فخري كمستشار للأخويات الروسية من قبّلِ نيقولاي الأول، إن الثقة به كانت عظيمة، بحيث أن القيصر وزوجته عندما سافرا من بيتربورغ أوكلا له برعاية أسرتيهما. وقد شارك هذا الماسوني من عام ١٨٣٩ وحتَّى ١٨٤١ في الاجتماعات العامة للمجلس الحكومي.

وهناك نماذج أخرى لتغلغل الماسونية في العمل الإجرامي أثناء حكم نيقولاي، ولعل أفضلها ما جاء في روايات فيودور دوستويفسكي إذ بين طابعها المعادي للديانة المسيحية (الأرثوذكسية) وطموحها لإخضاعها الكنسية المسيحية الروسية (۱۲). وإن غاية الماسونيين لإخضاع الكنيسة الروسية لهم لا يخلو من الدهشة فعلاً، ففي حقيقة الأمركان هذا يعني قلب الكنيسة رأساً على عقب، وأما الأفكار الّتي تناضل من أجلها، تصبح مهيمنة، وبذلك يتم القضاء على الأرثوذكسية، وكما يشير العديد من الكتاب أن الماسوئيين يستخدمون اسم «المسيح عليه السّلام» ويستغلونه لغايات أخرى. ويقومون بذلك لكسب ثقة النّاس وبعد ذلك يرغمونهم على الخضوع للشيطان.

وفي رواية «الأخوة كارامازوف» يصف «أليوشا» أخاه «إيضان» بالماسوني. وإيضان كارامازوف - في رأي دوستويفسكي - ممثل حقيقي للعالم الماسوني الدي يتحدث عن «عودة البطاقة إلى الله» كي يحصل من الشيطان عليها والمشاركة مما في القضاء على روسيا.

تغيرت مواقع الماسونيين إلى الأفضل مع حكم الكسندر الثّاني، والّذي كان من أعماله الأولى أثناء التتويج إصدار العضو عن الماسونيين المتآمرين - الديسمبريين. وحسب المصادر الماسونية الداخلية فإن هذا الإمبراطور كان ينتمي إلى «الماسونية» في إحدى الخلوات الإنكليزية (۱۸۵۳ ومع وصوله إلى الحكم تعززت مواقع الماسونية. وكانت الأعوام ١٨٥٦ -١٨٦٣ أعوام انبعاث نشاط «الأخوة» في خلوة «نبتون» في «سانت بيتربورغ» (١٠).

وتعززت كذلك مواقع دالمارتينيين، وزادت مجموعاتهم، وفي هذه المجموعات يستطيع أيّ شخص وصل إلى المرتبة الثالثة أن يكون من عداد المارتينيين (١٥٠).

الوزير الأوَّل في عهد الكسندر الثَّاني - وزير الداخلية - أصبح رئيس خلوة بيتربورغ الماسونية الكونت الانسكا، وقد بدأت حياته الماسونية في خلوة الأصدقاء المتحدون، في عام ١٨٢٠ وكان يشغل مناصب رفيعة المستوى في العديد من الخلوات.

كما ساهم في تأسيس العديد منها في بيتربورغ (١٦). ولم يمنعه نشاطه الماسوني السري من الارتقاء من منصب إلى آخر أكثر رفعة.

وفي عهد الكسندر الثّاني أصبح الماسوني المعروف، ورجل الأعمال في مجال البنوك اليهودي اليونيل روتشيلد، الوكيل المالي للحكومة الروسية في الخارج. وعبر يديه كانت تمر كل القروض الخارجية، وأتاح نفوذه على النمو السريع لنشاطات رجال الأعمال اليهود. وكان يستمد هذا اليهودي قوته من خلال عائلة روتشيلد المعروفة مالياً، فالبارون «جيمس روتشيلد»، مثلاً كان في عهد الودفيغ - فيليب، يمتلك على ١٠٠ مليون فرنك وكان في المرتبة الثّانية بعد ملك فرنسا في الثراء (يملك ٠٨٠ مليون فرنك)(١٠٠).

إن نشاط الماسوني روتشيلد كان مرتبطاً بالدسائس المعادية لروسيا للاتحاد العالمي للإسرائيليين «الَّذي تأسس عام ١٨٦٠ من قبَلِ الماسوني المعروف «اسحق - أدولف- كريم» وكان هذا الاتحاد موجوداً تحت رعاية بيت مال آل روتشيلد. في السبعينيات ثم تأسس نحو أربعين لجنة محلية لهذا الاتحاد في روسيا، وكانت تنشط في سرية مطلقة وكانت بمثابة قاعدة للنفوذ السياسي، وخلق المشاعر المعادية لروسيا وسط اليهود. وإن مجموعة من هذه اللجان السرية، الماسونية بالطبع، نشطت تحت غطاء ما يُسمَّى بـ «جمعية نشر التعليم ما بين اليهود في روسيا». وهذه الجمعية تحديداً أصبحت من إحدى المراكز لإعداد الكوادر الماسونية في جميع أنحاء روسيا، ومن خلالها كان المبعوثون الماسونيون الدوليون يمارسون نشاطاتهم في روسيا.

إن الإيديولوجية الماسونية الجديدة التي تغلغلت في روسيا والقادمة من الغرب أسبغت على ممثلي الماسونية الروسية اللون الزهري - الأحمر للحركة الاشتراكية الثورية. والاشتراكيون - الماسونيون، أمثال «بيير ليرو»، و«برودون» كانوا ينشرون علناً الأفكار الماسونية على هيئة النظريات الاشتراكية. وأسس الجهاز الدعائي للخلوات الماسونية وعبر قنواته، لخلق رأى عام جديد متعاطف مع الأفكار الاشتراكية لإعادة بناء العالم.

وقام الماسونيون بنشاط بحملات دعاية واضحة، مثل قصص وروايات «جورج صاند» (كونسويلا) و(الكونت رودولشتات). والبطل الرَّئيسيّ لهذه الروايات كان الكونت «البرت رودولشتات» عضو الخلوة الماسونية، والَّذي أسس مُنظَمة تدعى «غير المرئيين» الَّتى كان

هدفها إعادة بناء العالم تماماً على أسس والحقيقة والحب، وشعار الثورة الفرنسية العظمى: والحُرِّيَّة والمساواة والأخوة، وخلف كل هذا كانت تكمن قُوَّة خفية تسعى لإخضاع العالم النها.

دغير المرئيين، - هي عبارة عن اتحاد قوي «للشخصيات الرفيعة المستوى، حيثُ الماسونية ما هي إلا المرتبة الأولى، الني يقف خلفها حكمام العالم، لا سيما من الاتحاد العالمي للإسرائيليين.

إن هذا المخطط العالمي وتحقيق الهيمنة العالمية على الإنسانية جمعاء يتجسد في حياة روسيا من خلال تطوير الحركات الاشتراكية والثورية.

إن كل التوريين الروس إما كانوا ينتمون إلى الماسونية، وإما كانوا مرتبطين بقُوة معها. فعلى سبيل المثال، اثنان، زعيمان من هولاء الثوريين المعروفين مثل «باكونين» و«كروبوتكين» كانا ينتميان إلى الخلوات الماسونية. ويقول الأمير «كروبوتكين» بصراحة: بل الأفضل للحركة الثورية الروسية ومن الجيّد والمفيد أيضاً أن تكون مرتبطة بالماسونية (١٠٠٠). وكما تدلُّ الحقائق فإن الحركة الثورية الروسية قد تشكلت على أساس الإيديولوجية الموسية.

إن أواسط القرن التاسع عشر يُعد عصر الثورات الماسونية التي دمرت الثروات الروحية والأخلاقية للدول القومية بهدف إقامة دولة أوروبية فوقية شاملة. وإن كل قادة ثورات ١٨٤٨ كانوا من الماسونيين الرفيعي المستوى. وهؤلاء الأشخاص تحديداً وهم «مادزيني وغاريبالدي وسافج وبيرتاني - قدمتهم الدعاية الماسونية على أنّهم نماذج للشخصيات الاجتماعيّة الرفيعة المستوى، والّتي تربى على منوالها الإرهابيون الروس في المستقبل. في عام ١٨٦٧ وبزعامة «غاريبالدي» تُمَّ تأسيس المُنظَمة الماسونية العالمية «عصبة السّلام والحُريَّة»، الّتي أعلنت فكرة توحيد «الولايات المُتَّحدة الأوروبية» والّتي كانت تقضي بالقضاء على الوجود القومي وإقامة مجتمع مثالي كوسموبوليتي.

وفي إطار هذه العصبة الماسونية يؤسس دباكونين، مُنظَمة سرية تدعى دحلف الأخوة الأمميين، (١٩٠). والَّتي انقسم أعضاؤها إلى ثلاث درجات من الهداية. ففي القمة كان دالأخوة الأمميون، الناشطون بسرية مطلقة وغير مراقبين من أحد.

وخضع لهم «الأخوة الوطنيون»، وفي أدنى المراتب كان هناك أعضاء المُنظَّمة الأقل سرية والأقل علنا وهي «الحلف الدُّوليّ للديمقراطية الاشتراكية» (٢٠٠). والحلف الماسوني والدي كانت فروعه منتشرة في عدد من الدُّول الأوروبية، ضم كل ملامح «الماسونية» (٢٠٠) وفي صراعهم من

أجل السُّلطة اصطدم هؤلاء الماسونيون بفرع آخر من المُنظَّمات التخريبية المتمثلة في دأممية ماركس، ففي عام ١٨٦٩ حاول المتآمرون الماسونيون بزعامة وباكونين، ووغيلوم، الاستيلاء والسيطرة على والأممية، ووبالاعتماد على المُنظَّمة الفرنكوماسونية، الَّتي لم يكن يشك في وجودها لا أعضاء الأممية ولا حتَّى مراكزهم القيادية، كان وباكونين، يمتقد أن بإمكانه الاستيلاء على قيادة والأممية، في مؤتمر وبال، في أيلول ١٨٦٩. إلا أن وباكونين، ووأخوته، الماسونيين فشلوا في تحقيق ذلك.

من المدهش حقاً أن يكون «باكونين» في صراعه مع «الأمهية» إلى جانب مركز تُشكّل القوى المعادية لروسيا ومؤامراتهم. لاسيّما أن صلة الوصل ما بين «الأخوية الأمهية» لـ «باكونين» وبغيرتسين» وبين المحيطين به كانت تتمثل في الماسوني «فيروبوف»، ضابط الاتصالات السّريّة من وراء الكواليس عالمياً. وفي عام ١٨٨٠ - ١٨٩٠ لعب هذا الشخص أحد الأدوار المهمة في تنظيم الخلوات الماسونية في روسيا (٢٠٠). إذ كان صديقاً مقرياً لـ «غير تسين» في السنوات الأخيرة من حياته، وذاك جعل منه بمثابة ملهمة الروحي. وإن صداقة هذا الماسوني المعروف مع «غيرتسين» توحي إلى مشاركة الأخير أيضاً في هذه المنظمة.

ومن خلال فشله مع «الأممية» استمر مع ذلك «باكونين» في نشاطه التخريبي في عدد من الدُّول الأوروبية، وقبل كل شيء في روسيا. وهو بالتحديد من أعطى دفعة لتطوير المُنظَّمات الثورية، معطياً إياها طابعاً إرهابياً معادياً لروسيا.

وقد أصبحت مجموعة ونيتشايف، التي حصلت على صلاحيات كبرى من الحلف للعمل التُوْريَ في روسيا، أصبحت المُنظَمة الأهم لحلف باكونين الماسوني. وبإرسال ونيتشايف، إلى روسيا، يثني وأحد آباء الثورة الروسية، أيّ باكونين على نشاطه الإرهابي وعلى شتى أنواع ممارساته الإجرامية، بما فيها العصيان المُسلَّح والقرصنة. «القرصنة - أعلن ذلك باكونين - هي من أحد أشكال الحياة الشَّعبيَّة المحترمة في روسيا - والقرصان هو بطل، مدافع ومفكر شعبي وعدو لدود للدُّولة ولكل النظام الاجتماعي والمدني الَّذي أقامته الدُّولة، (٢٣٠). وكان وباكونين، يدعو الشباب أيضاً على ممارسة القرصنة علناً. على الجيل الحالي أن يبدأ ثورة حقيقية... وعليه أن يقضي على كل العوائق الموجودة... وعلى استعمال والسموم والسكاكين وغيرها... وستزدهر الثورة في هذا الجو... إنهم يطلقون عليه إرهاباً. فليكن... لا فرق لدينا (١٤٠٠). ويُؤيد باكونين فكرة القضاء على القيصر. وكان ونيتشايف من خلال هذه التعليمات قد أسس مُنظمة ثورية بتنظيم حديدي وأخضع أعضاءها لسيطرة وهيمنة ديكتاتور واحد، وأحد هؤلاء الأعضاء رفض الانصياع لأوامره لكنه سرعان ما ثمَّ قتله بوحشية (٢٠٠٠).

ساعد «نيتشايف» في تأسيس مركز تخريبي آخر أيضاً والذي كان يقوده «كاسبر ميخائيل تورسكي»، ومن ثمَّ تزعمه «نيتشايف». وكان لهذا المركز في الخارج مطبعة تُسمَّى «نابات». وكان نيتشايف قد جمع الكثير من الأموال، وعلى ما يبدو أخذها من الخلوات الماسونية وبدأ نشاطه المعادي لروسيا، وكانت نواة ذلك النشاط فكرة المؤامرة والقضاء على القيصر.

إن أنصار «باكونين» المتآمرين كانوا قريبين جدًا من المتآمرين من أنصار «لافروف» وهؤلاء وأولئك كانوا يُؤيِّدون الثورة الاجتماعيَّة الشاملة غير المكنة بدون القضاء على القيصر.

وكل هذه الحركات المدعومة من الإيديولوجية الماسونية لحلف «الأخوة الأمميين» وغيرها من المنظمات، أسست بدورها إيديولوجيا الحركة الثورية الروسية في السبعينيات الثمانينيات، وإيديولوجيا القرصنة وقطع الطّريق السيّاسيّة والْتي كانت نتيجتها اغتيال الكسندر الثّاني. وقد ذهب هذا القيصر بعيداً في تتازلاته للحركة السّريّة المعادية لروسيا، وعندما استيقظ من غفوته، كان الوقت متأخراً جداً، إذ إن هدف هذه الحركات كان دائماً يتمثل في القضاء على القيصر.

إن الجريمة المرعبة ضد الدولة الروسية قد هزت بقُوة كل النّاس الروس الحقيقيين. وبالنّسبة للكثيرين منهم أصبح الطابع الإجرامي للإيديولوجيا الماسونية وعدم مطابقتها لكل ما هو وطني، أصبح واضحاً تماماً، وقد حلت أوقات صعبة بالنّسبة للماسونيين، وهم يشتكون من صعوبات العمل وتقليص العضوية وعدم الفهم من قبل الآخرين في المجتمع، لكنهم يستمرون في القيام بأعمالهم الإجرامية. (في بعض الخلوات - كما كتب أحد الماسونيين ويدعي «ناغرودسكي» - بقي هناك من ٥-٦ أشخاص، ومع هذا فإن البعض من الأخوة قد حافظ على عاداته. آملين بحلول أوقات أفضل)(٢٠٠).

# الجـــزء الثّاني

# سنقدم لكم الحقيقة الماسونية الكبرى

#### الفصيل السادس

التُوسُع الجديد للماسونية في روسيا - الشرق الفرنسي العظيم - «اتصاد التحرير» - السَّرِيَّة الماسونية - الليبرالية - المارتينيون - «انصار فيلاليت» - أنصار «روزنكريسان».

في بداية القرن العشرين كانت الماسونية الروسية تُعد الشكل العدائي الأكثر لتنظيم القوى المعادية لروسيا، واضعة لنفسها هدف القضاء على البدايات الموجودية لروسيا، سعت الماسونية إلى توحيد كل الحركات المعادية لروسيا إن كان في البلاد نفسها أو في الخارج. وكانت الماسونية في منبعها الأساسي بمثابة دليل الدّافع التدميري المعادي لروسيا من الغرب، الهادف إلى تفكيك روسيا واستغلال مواردها الطبيعية.

لقد ظهر النشاط الفعال للعمل التخريبي للماسونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العسرين، ظهر قبل أيّ شيء في نشاط الخلوات الماسونية الفرنسية والبلجيكية والألمانية (١). وفي الأعوام ١٨٩٠ -١٨٨٨ كانت مشهورة ومعروفة مشاركة عالم النفس «باجينيف» في الخلوات الماسونية، ورجل الاقتصاد «بروكوبوفيتش» والفيلسوف «فيروبوف».

في عام ١٨٩٦ أعربت مجلة «ريفيو ماسونيك» الماسونية وهي لسان حال «الشرق الفرنسي العظيم»، أعربت عن آراء «الأخوة» بحيث تجد الماسونية أخيراً في روسيا الدولة المضيافة. وقبل ذلك لم يكن، أي الماسونية، مسموح بها في هذه الدولة، وإذا كان أحد ما من الأنصار المخلصين لـ «حيرام» أراد أن يزرع أقاصيا هناك، فسوف يكون لديه الكثير من الحظ لإرساله إلى سيبيريا، في ذلك الجحيم، حيث تُم قتل العديد من الأبرياء المخلصين ".

أصبحت مجموعة المحاضرين وقادة مدرسة العلوم الاجتماعيَّة الروسية العليا الموجودة في باريس، في الأعوام ١٩٠١ - ١٩٠٥، النواة الأولى للماسونية الروسية، وكان الماسوني

دمم. كوفاليفسكي، من أحد مؤسسيها ، وكذلك الماسونيون «باجينيف» (عالم نفس) و«س.أ. كوتليار يفسكي، (بروفيسور في جامعة موسكو).

ظهرت الخلوة الماسونية الروسية الأولى في فرنسا، وقد أسسها هناك «كوفاليفسكي». ومن بين الماسونيين في هذه المدرسة الفرنسية، إضافة إلى أساتذة المدرسة الروسية العليا في باريس، تُمَّ تسمية المحامي دي. كيدرين، والكاتب دأف أمفيتياتروف، والمتآمر السياسي المحامى دماكلاكوف، (").

منذ تسعينيات القرن التاسع عشر وحتًى العام ١٩١٧ ثَمَّ تأسيس خمسين خلوة على الأقل في روسيا (دون حساب المملكة البولونية وفنلندة). وقد أوردنا أشهر الخلوات الماسونية في الجدول التالى.

الخلوات الماسونية الأساسية في روسيا نهاية القرن التاسع عشر - بداية القرن العشرين

| التواجد          | عام التأسيس | اسم الخلوة          |
|------------------|-------------|---------------------|
| باريس - بيتربورغ | ۱۸٤۰        | أفررورا(ئ)          |
| باريس - بيتربروغ | 184.        | جبال سيناء          |
| باريس - بيتربورغ | 1.44 •      | الفضاء (كوسموس)     |
| باريس - بيتربورغ | 1844        | حقوق الإنسان        |
| بيتربورغ         | 1/4.        | اللوتوس             |
| موسكو            | 114.        | القديس يوحنا        |
| موسكو            | 19          | الحج إلى الكعبة     |
| بيتربورغ         | 19          | أبو لونيا           |
| كييف             | 19          | القديس فلاديمير     |
| بالقافا          | 1.49        | كيريلا وميفوديا     |
| بيتربورغ         | 1.44.4      | كارما               |
| بيتربورغ         | 1494        | بيراميدا            |
| بيتربورغ         | 14.4        | النجمة الشَّماليَّة |
| بيتريورغ         | 19.4        | الإحياء             |

| التواجد          | عام التأسيس | اسم الخلوة             |
|------------------|-------------|------------------------|
| بيتربورغ         | ١٩٠٨        | الخاتم الحديدي         |
| ينجني نوففورود   | 19-1        | المسكرية               |
| موسكو            | بعد ۱۹۰٤    | الخلوة العظمى «أستريا» |
| موسكو            | بعد ۱۹۰٤    | إلى العقيدة            |
| موسكو            | بعد ۱۹۰٤    | إلى الأمل              |
| موسكو            | بعد ۱۹۰۶    | إلى الحقيقة            |
| موسكو            | بعد ۱۹۰۶    | فاسطين                 |
| موسكو            | بعد ۱۹۰۶    | إيزيدا                 |
| موسكو            | بعد ۱۹۰۶    | نبتون                  |
| موسكو            | بعد ۱۹۰۶    | إلى الإدراك الذاتي     |
| موسكو            | 19.8        | النجمة                 |
| موسكو            | 19.2        | العربيَّة              |
| موسكو - بيتربورغ | بعد ۱۹۰٤    | الصليب الزهي           |
| موسكو- بيتريورغ  | بعد ۱۹۰٤    | حكام الأخوية المالطية  |
| بيتربورغ         | 19.4-19.4   | إيللومينات             |
| بيتربورغ         | حوالي ۱۹۱۰  | لوتسيفير               |
| بيتريورغ         | 141.        | مالايا ميدفيديتسا      |
| ڪييف             | 141.        | القديس أندريه          |
| ڪييف             | 141.        | السلاف المتحدون        |
| كييف             | 1917        | كابيتول نارتسيس        |
| بيتريورغ         | 1910        | دومسكايا               |
| بيرد يتشيف       | 1910        | الجبهوية               |

وسوف نتحدث كثيراً عن بعض هذه الخلوات فيما بعد. وهنا أردت أن أشير خصوصاً إلى أن تتشيط الماسونية الروسية ارتبط مباشرة بنشاط المنظمات السياسية السرية ذات الاتجاه الليبرالي، والتي كان أفرادها متواجدين أو منتمين إلى الخلوات الماسونية الأجنبية. والحديث

يدور هنا عن ما يُسمَّى بـ «اتحاد التحرير»، المؤسس في تموز ١٩٠٣ في «شافهاوزن» (سويسرا)، والسدور الأساسي فيه كان يلعبه الماسونيون «كوفاليفسكي» و«بروكوبوفيتش» و«باغوتشارسكي» و«باجنييف» و«روبرتي» وغيرهم. وحسب مواد الأرشيف الخاص فإن زعيم هذا «الاتحاد» كان «ب. ستروف» ماسونياً أيضاً. وفي حقيقة الأمر، قام هؤلاء الأشخاص بتأسيس آلية سرية ليبرائية ماسونية، أيّ مُنظَّمة سرية تتوخى تحقيق أهدافها الماسونية تحت غطاء الليبرائية السياسية.

حتًى أن الطابع الماسوني لـ «اتحاد التحرير» اعترف به «ميليوكوف» الذي كتب الله استلم من قادته تحديداً اقتراحات عديدة ولجوجة على «الدخول في أيّ اتحاد سري. ويقوم ميليوكوف أيضاً عن القرارت السّريَّة غير المعروفة لمن هو منتسب إلى «اتحاد التحرير» التي حاولت الإقناع أنهم يزاولون نشاطاً اجتماعياً. ويتابع قائلاً: وبالنتيجة قدر لي أن أهادن مع تلك القرارات الجاهزة المتخذة دون مشاركتي، وأنا سعيد جدًّا لأنني لا اتحمل مسؤولية اتخاذها. وضد التيار لم أكن بالطبع قادراً على المسير(\*). في هذا الاعتراف انعكس كل مضمون وجوهر المثقفين الروس الذين لا يشعرون بالحس الوطني والمستعدين للصراع ضدَّ نظام الحكم الذي يكنون الكراهية له والخضوع لقرارات مُنظمة سرية غير معروفة، وهذا بالتحديد جعل من العديد منهم ألعوبة في أيدى القوى السّريَّة الخفية والمخابرات الأجنبية.

في كانون التَّاني ١٩٠٤ انتقل نشاط «اتحاد التحرير» بشكل مباشر إلى روسيا، وبدأ نشطاء هذا الاتحاد في هذه السنة تحديداً يجندون الشخصيات القريبة إليهم روحياً في الخلوات الماسونية (١).

وإضافة إلى المُنظَمات الماسونية المذكورة سابقاً كان أنصار «المارتينيين» و«فيلاليت» و«روزنكريتسر» يزاولون نشاطهم في روسيا.

إن «المارتينية» في عهد نيقولاي التَّاني مرتبطة باسم «فيليب» المشهور الَّذي قدم إلى روسيا من ليون ونظم في عام ١٨٩٥ خلوة «الصليب والنجمة»، والَّتي أصبح فيليب نفسه زعيمها، وبعد موته أصبح الكونت «موسين - بوشكين». كانت اجتماعاتها تحمل طابع السَّريَّة وشارك فيها النساء. وللاستهلاك العام كما يقال، أسس فيليب «دائرة روحية» تناقش فيها المسائل الدينية.

وتحت تأثير فيليب وقعت زوجة القيصر ذاتها في حبائل الماسونية. لكن ليس لوقت طويل. وإن معرفة فيليب مع العائلة القيصرية أعطت مسوعاً للأقاويل عن أن نيقولاي النَّاني ينتسب إلى خلوة «المارتينيين» على الرغم من أن ذلك لم يكن واقعيًّا. بعد عودة فيليب إلى

فرنسا، جاء إلى بيتربورغ معلم أخوية المارتينيين «بابيوس» (دكتور أنكوس)، لكن سرعان ما غرنسا، جاء إلى بيتربورغ معلم أخوية المارتينيين «بابيوس» مجموعة من الخلوات المارتينية في بيتربورغ (ابولونيا - زعيمها حاون ميبيس) وفي موسكو، «القديس يوحنا - وزعيمها كازنا تشيف)، وفي كييف «القديس فلاديمير» - وزعيمها «ماركوتون» وفي ساراتوف وكازان وبالتانا كنلك (١٠) ومند عام ١٨٩٨ كان في بيتربورغ خلوتان - «بيراميدا» و«كارما» - تتعميان إلى الجمعية السريية التي تومن بالفيب «فيلاليت». وإن تأسيس هذه الخلوات في روسيا كان ممكناً بفضل رعاية الأمير العظيم الكسندر ميخائيل فيتش. وكما تشير المصادر الماسونية فإن الأمير العظيم الذي كان مولعاً بالكحول، حصل بهذه الطريقة على «مرسوم غيبي» بأنه يجب أن تحدث ثورة في روسيا، وعليه إذا أن يلعب دوراً مهماً، كالدور الذي لعبه «لودفيك فيليب» أثناء الثورة الفرنسية ١٨٣٠ والوصول بالتالي إلى العرش الروسي. ومن أجل هذا كان لأبد من دعم غيبي من قبل كل الجمعيات العالمية السريّة. وقبل أي شيء الخلوات الماسونية (١٠) وأصبحت خلوة «كارما» الذي يتزعمها «بيكليميشيف» من منزله. وكانت هذه الخلوة من الخلوات الماسونية (١٠) الخلوات الماسونية المتربة وضمت مئات الأشخاص.

في بداية حكم نيقولاي الثّاني كان هناك في روسيا شبكة كاملة من خلوات «روزنكرتيسر» التي تعود بداياتها إلى القرن الثامن عشر والمرتبطة تقليدياً بنظام داخلي سري وقاس جداً، واستطاع أنصار «روزنكريتسر» التواجد في روسيا في القرن التاسع عشر كله على الرغم من الحظر التام عليها.

ين أواسط التسعينيات كان لدى وروزنكريتسر، خلواتهم الخاصّة ين موسكو وساراتوف وكازان وينجني نوغفورود وبالتافا وكييف وريفا. وعند ذلك، وحسب معلومات الماسوني «كاندا وروف» حدثت عملية دمج للخلوات التابعة لأنصار دروزنكريتسر، والمارتييني. وتحت إشراف أنصار دروزنكريشر، وقبل الحرب بقليل تَمَّ تأسيس خلوة دلوتسيفير، الَّتي دخل في عضويتها دهاليري بريوسوف، ودأندريه بيلي، ودبيتروهسكي، وبالتَّالي فإن خلوة دلوتسيفير، كانت على اتصال وثيق مع أخوية دانتروبوسوف، (شتاينر) ولذلك وبعد ذلك أيّ في عام ١٩١٦ تَمَّ إغلاقها بأمر من أنصار دروزنكريتسر، من قبل مركزهم في موسكو.

إن تـاريخ «المـارتينيين» الـروس كـان مغـايراً كمـا جـاء في وثـائق قسـم المخـابرات في دلينينغـراد». وحسب مصـادر هـنه المؤسسة فإن أول خلوة مارتينية تشكلت في بيتربورغ عـام ١٨٩٩ من قبل الكونت «مورافييف - أمورسكي» كفرع للمحفل الفرنسي الذي يحمل الاسـم داته. وكان التنافس بينها وبين زعيم المارتينيين وبابيوس، قد أدى إلى أن تخلى الكونت عن

منصبه كرسول للمحفل في روسيا، وحل مكانه عام ١٩١٠ الكونت البولوني «تشينسكي». وفي عام ١٩١٠ حصل انشقاق، وأعلن قسم (بيتربورغ للمارتينيين) بزعامة «ميبيس» عن استقلاله عن باريس. (والمارتينيون الموسكوفيون) بزعامة «كازانتشيف» ظلوا تحت سيطرة «الأخوة» الفرنسيين مقابل، وسنعرف ذلك فيما بعد، أن يحصلوا منهم على دعم ماديّ. وأسس المارتينيون في بيتربورغ عام ١٩١٣ شبكة مستقلة خاصّة «والّتي استمرت حتّى انحلالها في المشرينيات من القرن العشرين (١٠٠).

استمرت «جمعية نشر التعليم بين اليهود في روسيا» نشاطها التخريبي، وكان من أعضائها شخصيات معروفة بعدائها لروسيا ومن بينهم البارون «غينز بورغ» و«براودو» وهذا الأخير كان يصدر مجلات وصحفاً معادية لروسيا وبعد بدايةالحرب العالمية الاولى أسس «اتحاد اليهود السيّياسيّ في بيتروغراد» وكان صديقاً للعديد من الشخصيات اليهودية - الصهيونية المعروفة (۱۱).

إن تطور الماسونية في روسيا ، كما في غيرها من الدول ، كان يتم تحت شكل الصّراع أو النّضال من أجل الازدهار. وبهذا الشكل تحديداً ظهرت في روسيا «عصبة التعليم» و«الجامعة الشّعبيّة» و«جمعية ماياك»(۱۱). وهذه الجمعية نشطت منذ عام ١٩٠٦ بمبادرة من الأمريكي «جيمس سبتوكس» أحد الشخصيات النشطة في «الرابطة المسيحية الدُّوليَّة للشباب». وهدفها المساهمة في تطوير الشباب أخلاقياً وفكرياً وبدنياً.

وفي فترة بداية الحرب مع اليابان أصبح ما يُسمَّى «اتحاد التحرير» هو الأوَّل في تعزيز نشاطه الماسوني. ففي كانون النَّاني ١٩٠٤ ينقل نشاطه من سويسرا إلى بيتربورغ وعقد مؤتمره التأسيسي لتشكيل مُنظَّمات محلية له. واجتمع أكثر من خمسين ممثلاً من اثنتين وعشرين مدينة. ووضع الاتحاد هدفه في القضاء على الدُّولة وتحرير «روسيا من أصولها القومية والاعتراف بحق القوميات بالحكم الذاتي، أي تفكيك البلاد.

وفي أيلول - تشرين الأوَّل ١٩٠٤ وبمبادرة من الجاسوس الياباني - التُّوري والماسوني الحوني تسيليا كوسا، انعقد اجتماع بتمويل فرنسي اللأحزاب الثورية والمعارضة، للدُّولة الروسية. وتم الإعداد والتحضير لمؤامرة ضدُّ روسيا شارك فيها ثلاث قوى معادية لروسيا القوة الماسونية الليبرالية والاشتراكية والقومية. وحضر هذا الاجتماع ممثلون من بولونيا وفنلندة وأرمينيا وجورجيا وبالطبع القوميون اليهود. واتخذ الاجتماع قراراً حول القضاء على الدُّولة، وإقامة النظام الديمقراطي الحر على أساس الانتخابات العامة، وأبدى المجتمعون استعدادهم لاستخدام كل الوسائل المكنة للصراع ضدُّ روسيا الشرعية، بما فيها الإرهاب.

ومن إحدى نتائج الاجتماع كان اعتراف المشاركين بفائدة وضرورة «تحرير» روسيا وهزيمتها في الحرب مع اليابان ودعوا إلى ذلك بحماس.

وفي خريف ١٩٠٤ وبمبادرة من «اتحاد التحرير» انعقد مؤتمر النشطاء في المجالس المحلية، وحضر المؤتمر مسألة «الظُروف المحلية، وحضر المؤتمر مسألة «الظُروف العامة للحياة الحكومية والتغييرات المطلوبة فيها». وكانت الروح الماسونية تحوم فوق هذا المؤتمر وطالب المؤتمرون من وزير الداخلية في ذلك الوقت الضغط على القيصر وإرغامه على التُعدر بحيث يكون ذلك برغبته هو.

وتطورت مسألة الملاقة ما بين المثقفين الروس وقسم من النبلاء إلى المواجهة مع السلطة الشرعية. وكان يعتقد أنَّه من الجنون تأييد الحكومة في ذلك الوقت. وتغلغلت في الرزّاي العام من خلال الصحافة الليبرالية والاشتراكية أفكار وتصورات تدعو إلى أن الدعوة إلى حياة أفضل ممكنة فقط عن طريق العنف والثورة. وتم رفض الحلول الوسط، وكان يُعد التعاون مع السلطة بمثابة خيانة.

وفي ذلك الوقت الّذي كانت تزهق فيه آلاف الأرواح من الجنود الروس في الحرب مع اليابان، كان دالرّاي العام المتكوّن من المثقفين والتقدميين، وقسم كبير من الطبقة الحاكمة في روسيا يتمنون هزيمة روسيا في الحرب. أجل، هكذا كان رأي المثقفين الروس في تلك الأوقات. وقام ممثلوهم بتوزيع استمارات على الشّعب يدعون فيها تأييدهم بل مساهمتهم في اتّخاذ إجراءات للحد من السّلطة القيصرية. وانعقد في أربع وثلاثين مدينة نحو 170 اجتماعاً شارك فيها خمسون ألفاً من ممثلي وأنصار داتحاد التحرير، الماسوني.

### الفصيل السابع

الأسرة المجرمة - العمل السري الليبرائي - الماسوني ينشط - قيام الخلوات الماسونية - التنسيق السري لكل القوى المعادية لروسيا - تشكيل المجلس الأعلى للماسونيين الروس - الدور التخريبي الاستفزازي للماسونية العالمية - الماسونيون يسعون إلى السُّلطة.

إن حلف القوى المعادية لروسيا الذي تأسس في الاجتماع الباريسي للإضراب التُوري والمعارضة في نهاية عام ١٩٠٥ تحول إلى مجموعة مجرمة ضخمة جداً. وأصبح نواة ومركز تسيق هذه المجموعة العمل السري الليبرالي الماسوني المتمركز في ذلك الوقت أساساً في حزب المحاديث، والذي كانت قيادته ماسونية بحتة (١٠) وهذا لم يعنِ بالطبع أنّه لم يكن هناك اعضاء الخلوات الماسونية ينتمون إلى أحزاب أخرى، وعلى الأغلب كانت فيادة حزب المسيووف، مسونية أيضاً، وكان ينتمي بعض أنصار لينين كذلك إلى الماسونية (سكفورتسوف ستيبانوف، ولوناتشاريسكي) وأدى التسيق ما بين القوى المعادية لروسيا إلى الماسوني خارج إطار الأحزاب، واعترفت فيما بعد زوجة أحد مؤسسي واتحاد التحرير، الماسوني وبروكوبوفيتش، قائلة: وإن هدف الماسونية - سياسي - العمل في السر لتحرير روسيا، لماذا تم اختيار هذا الهدف؟ كي يتم الاستيلاء على الأوساط العليا والمقيمة في البلاط... الأمراء والكونت... كانوا كثيرين... وكانت هذه الحركة عظيمة... كان هنك ورجالنا، في كل مكان ... وإن مثل هذه الجمعيات. كالاقتصادية والتقنية وغيرها قد هناك ورجالنا، عليها تماماً، كان عمل المُنظمات الماسونية يتم بسرية مطلقة، فلم يكن يعرف

<sup>\*</sup> حزب كاديت: الحزب الديمقراطي الدستوري.

<sup>\*\*</sup> حزب إيسيروف: الحزب الاشتراكي الثوري.

من كان من أعضائها في المرتبات الدنيا، من كان من الأعضاء في المرتبات العليا أو القيادية، كانوا ينفذون الأوامر، دون أن يعرفوا من أين تأتي. وأي تقصير في التنفيذ كان يستوجب العقاب والفصل، وكانت الأوامر تقتضى السِّريَّة التامة وإلا فعقوبة الموت أحياناً.

وإن القيام بالدسائس الماسونية كان يتم الإعداد له في الاجتماعات بكل تفاصيلها مع اتّخاذ كل الإجراءات المكنة للحيطة والحذر بحيث لا تتوقع القوى السيّاسيّة الّتي ينشط من خلالها الماسونيون ما يتم التخطيط له.

وكان يتم قبول أعضاء جدد بحذر شديد، وكان يتم البحث عنهم طويلاً، وكان يطلب من عضو مُعيَّن من الخلوة جمع كل المعلومات الضرورية عن المرشح للدخول في الخلوة، ويتم النقاش معهم طويلاً في الاجتماعات وبعد مراقبة محكمة لتصرفاتهم يتم الاقتراح بقبوله في الخلوة. وإذا وافق المرشح يتم استدعاؤه إلى مفاوضات تمهيدية ويتم استجوابه حسب مخطط مُعيَّن وبعد هذا فقط يطلعونه على الطقوس الماسونية الاحتفالية. ويؤدي العضو الجديد القسم بأن يحافظ على السرية ويخضع للنظام الماسوني.

في عامي ١٩٠٥-١٩٠٥ كرّس المبعوثون الخاصون الماسونيون من الخلوة الفرنسية «الشرق الفرنسي العظيم» جل وقتهم للعمل في روسيا. وإن من أحد قادة الماسونية الروسية في المستقبل «مارغوليس» قد تُمَّ تتويجه على الطريقة الماسونية بأن منح المرتبة الثامنة عشرة لأنّه كان مسجوناً لجرم سياسي في سجن «كريستي»(٢).

وأعطيت للخلوات المشكلة من قِبَلِ «الشرق الفرنسي العظيم» في روسيا حقوق خاصة، فبإمكان أعضائه أن يؤسسوا خلوات جديدة دون الرجوع إلى المحفل الأساسي «الشرق الفرنسي العظيم». وبهذا تشكلت خلوات كثيرة في عدّة مدن روسية (٢٠). وقد موّل الكونت وأورلوف - دافيدوف» هذه الخلوات وكانت كل خلوة من هذه الخلوات يتزعمها ما يُسمّى بدفينيرابل» ومنظمين اثنين، كان يقوم الأدنى فيها بمهمات السكرتير(١٠). وكان يتم افتتاح الجلسات من قبل الزّعيم «فينيرابل»، وكان يتم الاجتماع بحيث يجلس الأعضاء على شكل نصف دائرة، ويطرح الزّعيم السؤال التقليدي: «هل الأبواب مغلقة». وغيرها وكان كل أعضاء الخلوة يدفعون الرسوم للزعيم وهذا يعطيها لسكرتير المجلس الأعلى. وكان التنظيم فيها صارماً جداً. وكان أعضاء خلوة ما لا يعرفون أعضاء خلوة أخرى. والإشارة الماسونية الّتي يتعرف من خلالها الماسونيون على بعضهم بعضاً في دول أخرى لم تكن مطبقة في روسيا. وكل العلاقات ما بين الخلوات تتم من خلال «الزّعيم» فقط. وأعضاء الخلوة الّذين كانوا سابقاً منتمن إلى المنظمات الثورية المختلفة كان يطلب منهم الاستمرار في السرّية. وأما الأعضاء منتمن إلى المنظمات الثورية المختلفة كان يطلب منهم الاستمرار في السرّية. وأما الأعضاء منتمن إلى المنظمات الثورية المختلفة كان يطلب منهم الاستمرار في السرّية. وأما الأعضاء منتمن إلى المنظمات الثورية المختلفة كان يطلب منهم الاستمرار في السرّية. وأما الأعضاء

الجدد فيحصلون على لقب «الطلاب» وبعد فترة قصيرة، وعادة بعد سنة واحدة، يطلق عليهم لقب «ماستر»، وللخلوة الحق في إطلاق هذا اللقب، لكن قرار الترفيع إلى درجة أعلى يتم بمبادرة من المجلس الأعلى. إن الهيئة القيادية للماسونية الروسية، أيّ المجلس الأعلى، تراقب أعمال كل الخلوات الماسونية. والانتخابات في المجلس الأعلى كانت سرية. ولم تكن أسماء أعضاء المجلس معروفة لأحد. وكل الأوامر الصادرة عن المجلس إلى الخلوات الماسونية تتم من خلال شخصية معنة، وعبر هذه الشخصية تحديداً ترتبط الخلوات الماسونية مع المجلس الأعلى.

في البداية كان المجلس الأعلى يمارس نشاطه ليس بوصفه منظمة مستقلة ، بل بوصفه اجتماعاً لمثلي الخلوات الروسية المرتبطين بمعفل «الشرق الفرنسي العظيم» وكان المجلس يتألّف في أعوام ١٩٠٧ - ١٩٠٩ من خمسة أشخاص - الرّئيس - هو الأمير «اوروسوف»، ونائبان - «غولوفين» (رئيس الدوما الحكومية الثّانية) و«مارغوليس»، وأمين الصندوق. «الكونت أورلوف - دافيدوف» - والسكرتير - الأمير «بيبتوف».

كان الماسونيون الروس على علاقة دائمة مع الأحزاب والتشكيلات السِّياسيَّة الثورية، حتَّى أنهم كانوا يدعون مندوبيهم إلى تقديم دعم «معنوي» لنشاطهم الإرهابي. وكانت المُنظَّمات الماسونية تقدم كل الدعم لممثلي العصابات الثورية الَّتي كانت تلقي الشرطة القبض عليها. وكانوا يقومون بالدهاع عنهم مجاناً(۱).

وإضافة إلى الخلوات الماسونية السِّريَّة كان هناك بعض المُنظَمات السِّريَّة أيضاً الَّتي كانت تنشط بأوامر من الماسونيين. كما أنهم كانوا يشرفون على إصدار بعض الصحف والمجلات وكان يديرها بالطبع أشخاص ماسونيون. ومن بين هذه المجلات «روسكي فرانك ماسون» (١٩٠٨) وكان يرأس تحريرها «تشيستياكوف» كان ينتمى إلى خلوة «استريا».

في عام ١٩٠٦ قام الماسونيون بدراسات حول الرَّأي العام فيما يتعلق بـآراء النَّاس عن منظمتهم. وكانوا ينشرون ذلك في الصحف المحلية علناً.

والحديث عن الماسونيين، يدفعنا للحديث عن مجموعة الأشخاص الدين يُعدون من المثقفين، وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا منتسبين إلى الخلوات الماسونية، لكنهم كانوا كما يقول المثل «ملكيون أكثر من الملك». فقد كانت هناك مجموعة من الأشخاص المهمين الدين لم يكونوا منفمسين في الأسرار، بل كانوا يعرفونها، ويصمتون عنها، مشكلين بذلك فُوّة غير مرئية داعمة للماسونية ومن هؤلاء نذكر «غايدين» (رئيس الجمعية الاقتصادية) و«ديمتيريكوف» عضو في الدوما، و«إيفناتوف» وزير الثقافة الشعبية، و«غريفوشين» وزير الزّراعة، و«كزوبنسكي» عضو مجلس الدوما، و«بوكروفسكي» وزير الخارجية، و«سابلين» مستشار السفارة الروسية في إنكلترا. و«سامنيتش» عضو الدوما. وغيرهم.

وباستعراض الملاقات الدُّوليَّة للعمل السري الليبرالي الماسوني يمكن الحديث بثقة عن دعم وتأييد العديد من القوى المعادية للحكومة الروسية من قبّلِ الماسونية العالمية، ولاسيما من قبّل الماسونية الفرنسية.

واعترفت الماسونية العالمية علناً بمشاركتها في الحرب ضد الحكومة الروسية وفي المراسلات الماسونية القادمة من الخلوات الأجنبية الموجهة إلى «أخوتهم» الروس كانوا يعترضون على حق الدولة الروسية في الدفاع عن نفسها. وكان الماسونيون الفرنسيون الفرنسيون على الحكومة الروسية تسمية مفادها أنها «عار على العالم المتحضر» ودعوا المواطنين إلى الوقوف في وجهها. وكان الجنون الثوري عام١٩٠٥ بالنسبة للماسونيين بمثابة النصال من أجل «التقدم والازدهار. وعندما حل القيصر مجلس الدوما عام ١٩٠٦ والذي خالف أعضاؤه القوانين الروسية، أيّد الماسوني الفرنسي البارون «بارو - فورميير» (خلوة العمل والتحسين) أعداء القيصر، مطلقاً عليهم صفة أبطال الأفكار الروسية الحرة (٧٠). وإلى الأهميَّة الكبرى الني أعطاها الماسونيون الفرنسيون لمسألة الحفاظ على أسرار نشاطهم المعادي لروسيا تشير تلك الحقيقة أن كل المراسلات الخاصنة بروسيا والماسونيين المروس كان يحفظها شخصياً السكرتير العام «للشرق الفرنسي العظيم»، ويدعى «نارتسيس أميدي فيداكار» (٨٠).

كما أن مبادرات نزع السّلاح والتمايش السلمي للدول الّتي طرحها نيقولاي التّاني. حاولت الماسونية العالمية استخدامها لتحقيق أهدافها، وها هو وزير الخارجية الروسي دلامزدورف، يكتب في رسالة لوزير الداخلية الروسي ددورنوف، المؤرخة في ١٤ كانون الأول ١٩٠٥ قائلاً: لم يكن بإمكاني ألا أعير اهتمامي إلى النّفوذ المتماظم للماسونية في الفرب، والذي تسعى علناً إلى تحوير الأفكار الرئيسية الموجودة في ميثاق مؤتمر السّلام الأول وإعطاء الحركة السلمية طابع الدعاية الأممية. ومن خلال الوثائق أتأكد من أن الماسونية تسعى بخطى حثيثة إلى تدمير النّظام السيّاسيّ والاجتماعي للدول الأوروبية، وإلغاء الأسس والثوابت القومية والديانة المسيحية وإلى القضاء على الجيوش القومية أيضاً. ويطلب «لامزدورف» في القومية والديانة المسيحية وإلى القضاء على الجيوش القومية أيضاً. ويطلب «لامزدورف» في رسالته من وزير الداخلية أن يقوم بجمع المعلومات والشهادات الضرورية عن الحركة الماسونية في روسيا. إلا أنّه حصل كجواب على رسالته مفاده أن وزير الداخلية أن التحقيقات حول أعمال الماسونية يجيب وزير الداخلية أن التحقيقات حول المنظمات الماسونية يق الإمبراطورية الروسية مرتبطة في الظّروف الحالية بصعوبات لا تسمح بتحقيق نتائج إيجابية (١٠).

في ذلك الوقت لم يكن للقيصر عدو منظم مثل المعارضة الليبرالية الماسونية. وفي أوساطها بالتحديد شاعت أفكار عن اغتياله، وكيف تُم تخصيص اثني عشر ألف روبل للقيام بهذه المهمة (١٠).

كما أن هناك معاولة أخرى جرت لاغتيال القيصر في عام ١٩٠٦ من قبَلِ أولئك. فقد تَمَّ إعداد الخطط واتخذ قرار باستخدام غواصة للهجوم على نيقولاي النَّاني أشاء رحلة استجمامه الصيّفيَّة. كما تَمَّ تخصيص طائرة لهذا الأمر.

لقد أيدت الماسونية الليبرالية السِّرِيَّة الإرهاب الثوري، وأثناء الإعداد للانتفاضة المُسلَّعة في موسكو استولت السُّلطات في موسكو على وثائق تثبت بدقة العلاقة الإجرامية للثوريين والدعم المادِّى الَّذى حصلوا عليه (١١).

بعد ظهور ميثاق السابع عشر من تشرين الأوّل شعرت الماسونية الليبرالية السّريّة أنها صاحبة حق ووضعت لنفسها هدف الاستيلاء على الحكم، وقد أصبح ممثلوها من المُنظّمات الاجتماعيّة ومكتب المجالس المحلية البلدية وغيرها. وقد دعا مكتب المجالس المحلية إلى صياغة دستور جديد للبلاد. وفي مؤتمر المجالس المحلية المنعقد في ١٣ تشرين النّاني ١٩٠٥ في منزل الكونت الماسوني وأورلوف - دافيدوف، أعلن ممثلوا المجالس المحلية أنفسهم الهيئة التمثيلية الشرعية وطالبوا بأن يكون لهم جمعية تأسيسية. وكان نواة وقادة المؤتمر من الماسونيين على الأغلب. وتمثل في المؤتمر كل قادة المهارضة الماسونية الليبرالية وهؤلاء كما اعترف واحد منهم لم يكونوا يرغبون المشاركة مع السنّلطة القيصرية في عملهم بل وافقوا على أن يكونوا أصحاب روسيا فقط(١٠٠).

وقال الفيتي المراسل صحيفة اليوم النيويوركية اليهودية أنّه الوجاء الدستوريون الديمقراطيون والليبراليون إلي طلباً للمساعدة الكان لدينا الآن في روسيا نظام دستوري حقيقي. كان على قادة حزب اكاديت أن يؤيدوني الكان لدنيا الآن روسيا مختلفة تماماً. وللأسف كانوا يتصرفون كالأطفال بحماستهم. لم يكونوا يريدون نظام الحكم الموجود في فرنسا الآن الرارغبوا في أن يؤسسوا جمهورية فرنسية في روسيا (١٦٠).

بالطبع لم تكن أعمالهم طفولية كما قال «فيتي» بل لم يكونوا يثقون في الشُّ عب الروسي واعتبروه خارج إطار الحضارة واعتقدوا أنه سيذهب حيثُ يأمرونه هم.

لقد آمنت الماسونية الليبرالية السِّرِيَّة في حقيقة الانتفاضة المُسلَّحة والإرهاب الَّذي انتشر في روسيا كلها. وأخيراً، كان المتآمرون يثقون في دعم وتأييد الماسونية العالمية، الَّتي كما نرى كانت واقعية تماماً.

ومن مواقعنا اليوم ومن خلال معارفنا التاريخية يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أنَّه لو أرادت الماسونية الليبرالية السّريَّة وقف إراقة الدماء في نهاية عام ١٩٠٥، لكانت استطاعت القيام بذلك. لكنها لم تكن ترغب في ذلك، وإضافة إلى ذلك، حثت على قيام أزمة حكومية، هادفة منها إلى إقصاء القيصر والاستيلاء على السلطة.

### الفصيل الثامن

الانتشار المتزايد للماسونية - التشكيلة والأخوية والجديدة - بنية الماسونية الدُوليَّة - القيادة الماسونية للدوما العكومية - العملة التحريفية ضدَّ السُّلطة العليا - الاعتبداء على راسبوتين - والمسألة اليهودية والدسائس في الانتخابات - اجتماع القوى المعادية لروسيا - الماسونيون يدفعون الأحزاب الثورية للانتفاضة المُستَّحة - الدعوة لإركاع روسيا.

في تشرين النَّاني عام ١٩٠٨ ظهرت في الصحافة الفرنسية مقالات تفسيرية لنشاطات الماسونيين في روسيا. وكان مؤلفها «جول تورمانتين»، فقد استطاع أن يحظى بثقة الماسونيين وحصل بالتَّالي على معلومات مهمة جدًّا. وحسنب أقوال «تورمانتين» فقد انتشر الماسونيون في روسيا برعاية من شخصيات معروفة جدًّا وأنصارهم في إطار مجلس الدوما الحكومي ومجلس الوزراء. وحسب رأي «تورمانتين» يجب الاعتراف بأن الدليل الأكثر جدية والأخطر هو انتماء شخصيات قريبة جدًّا من البلاط في هذه المنظمة (١١).

كانت الخلوات الماسونية تؤسس في روسيا واحدة بعد الأخرى، وقد أعلن زعيم الماسونية «لافير» في الجمعية العمومية الماسونية أن «مجلس المحفل لا يأسف على أي ضحايا لإيصال نور التقدم الحقيقي إلى هذه الدُّولة غير المتحررة تماماً»(١٥).

وكما في السَّابق كانت الماسونية في روسيا ذات طابع سياسي علني، وكذلك تأمري تخريبي، ذلك لأنها وضعت لنفسها هدف تحقيق «القضاء على النّظام في روسيا وإقامة نظام ديمقراطي حكومي» (١٦). وكان الماسونيون يجتمعون في المنازل الخاصة، ووضعوا هناك ميثاقاً تمت المصادقة عليه بما يُسمَّى «باتفاقية ١٩١٢» وتمت طباعته على شكل كتاب. ومن ضمن تلك الأسرار النّي جاءت في الميثاق أنّه لا يمكن لأعضاء خلوة ما معرفة أسماء أعضاء خلوة

اخرى ولا يجوز لهم حضور اجتماعات خلوات أخرى وما إن يصل عدد أعضاء الخلوة أربعة عشر، سرعان ما تنقسم إلى خلوتين، باستثناء خلوة «الدوما» الّتي وصل عدد أعضائها إلى أربعين شخصاً (١٠٠).

ولم يخض بعض الماسونيين الروس انتماءهم إلى الماسونية (١٨٠). وإن من أحد تيارات الماسونية الدُّوليَّة الَّتي تطورت في روسيا، أصبحت جمعية «تيوصوفيا» الروسية الَّتي تأسست عام ١٩٠٨، وكان يرأسها «كامنسكي» و«فيلوسوفا»، وكانت مرتبطة بالمحفل الماسوني الفرنسي «حقوق الإنسان»، وكانت تلك الجمعية تضم أشخاصاً معروفين في الوسط الثقافي وكانت تُعد درجة أولى وشكلاً لتغطية الاعمال السَّريَّة للماسونية. وقد جهز نشطاء هذه الجمعية روسيا إلى «المحفل العالمي» و«تيوصوفيا (أي الحكمة الإلهية) هي، كما يؤكدون، فوق العلم، لأنها تستخلص معارفها من مجال ما وراء الطبيعي والمحسوس».

وقع عامي ١٩٠٧ كانت تتشط في بيتربورغ إحدى المنظمات الماسونية الأكثر خطورة وسرية وهي «محفل إيلومينيت». وكان يرأسها «فريتس ديزو» وكان «دوبروفولسكي» نائبه (١٩٠٠). وكان الماسونيون من هذه المُنظَّمة يحضرون للتغلغل في الطبقات العليا للمجتمع ووسط المثقفين.

أصبحت الماسونية العالمية ترسل بكثرة مبعوثيها إلى روسيا، ففي عام ١٩١١ جاءت إلى بيتربورغ «ارخانولكسايا - أفتشينيكوفا»، وأعلنت في إحدى جلساتها، والتي وصلت إلى الشرطة، أعلنت أنها أتت من فرنسا على انها جاسوسة للماسونية. وإن القاعدة لنشاط الماسونية في روسيا، حسب رأيها، قد اكتمل بناؤها. وبناء على هذا أتت بعثة ماسونية إلى روسيا. وتم اختيار موعد وصولها مع توقعات أحداث الشغب في روسيا، حسب رأي الماسونيين الفرنسيين. وإن حضور المبعوثين الماسونيين في وقت أحداث الشغب هذه تنظر إليه الماسونية على أنّه أمر مفيد للتنسيق المتبادل والتأثير على طبقات المجتمع المشهورة».

وكان الهدف الأساسي اللبعثة عدالتنظيم الصحيح للماسونية في روسيا وتكليف القادة الروس من الماسونيين بمهمات وإعطائهم أوامر للقيام بنشاطهم في المستقبل.

وبناء على تحريات البوليس فإن تنشيط أعمال الخلوات الروسية قد بدأ في خريف ١٩١١ وسوف تكون مرتبطة بشكل وثيق بنتائج المؤتمر الماسوني العالمي في روما المنعقد في أيلول ١٩١١، وفي هذا المؤتمر وبحجة الاحتفال بيوم «بعث» إيطائيا، قُدّم اقتراح لمناقشة خطة تطبيق الأهداف النهائية للماسونية على وجه السرعة وهي: القضاء على النُظُمُ الملكيَّة والكنائس وإقامة الجمهورية العالمية (٢٠٠).

وعقدت مؤتمرات ماسونية في روسيا نفسها أيضاً. فقد انتظم عقد مؤتمرات «المجلس الماسوني الأعلى لشعوب روسيا» كل عام تقريباً، (ومعروفة أكثر مؤتمرات عام ١٩١٢ و١٩١٤).

وكان الماسونيون الروس يرسلون بانتظام وهودهم إلى المؤتمرات الماسونية وفي عام ١٩١٠ تأسست في كييف الخلوة المارتينية «القديس أندريه» وتم بعث نشاط خلوة «السلاف المتحدون»، وفي عام ١٩١٢ كانت تنشط في الجنوب والجنوب الفريي من روسيا خلوات عديدة، وكان يرأس إحداها «القومي الأوكراني ماركوتون» الذي كان يدعو إلى فصل بعض المحافظات الروسية عن روسيا (٢٠).

وأسس الأمير تبافل دولفاروكوف، في موسكو عام ١٩٠٩ جمعية السَّلام وكان يرأس فرعها في (بيتربورغ) «كافاليفسكي» وأصبحت ماسونية بالتدريج. وفي عام ١٩١١ كانت تضم ٣٢٤ عضواً (٢٠٠).

منذ افتتاح مجلس الدوما الحكومية انتقل مركز نشاط الماسونية الروسية الهادفة إلى الاستيلاء على السطلة الحكومية، إلى قصر تافرا. ومنذ الايام الأولى أصبحت تُحدَّد سياسة هذه الهيئة التشريعية. ويكفي القول إن رؤساء مجالس الدوما الحكومية الثلاثة كانوا - «مورومتسيف» و«غولوفين» و«غوتشكوف» - وهؤلاء كانوا ماسونيين. وأصبح العديد من قادة «البرلمان الروسي» أعضاء في الخلوات الماسونية وكذلك قادة وأعضاء الأحزاب الرئيسية. وخلاصة القول عن الليبرالية الروسية كانت في حقيقة الأمر مُنظَّمة تآمرية سرية تحمل طابعاً إجرامياً معادياً للدُّولة. والليبرالية على الرغم من أنها أكدت على شرعية النَّضال وأشكاله الدُّستوريَّة كانت في الواقع تتبع أساليب غير شرعية - سرية - مُنظَّمات سرية، مؤامرات، دسائس، حملات تشيهر وافتراء وحتَّى اغتيالات.

والأهم في نشاط العمل السري الليبرالي الماسوني في فترة والدوماء أصبح عمليّة التحضير للقيام بحملات تشهير لانتزاع السُّلطة العليا من القيصر الروسي. وأثناء أحداث عام ١٩٠٥ أدرك الماسونيون السطلة القوية الَّتي يتمتع بها القيصر في وسط الشعب، كما أدركوا أن ما دام الشَّعب بثق بالقيصر فإن كل محاولاتهم للاستيلاء على السُّلطة سنتتهي بشكل مؤسف، كما في عام ١٩٠٥.

كان من أهم منظمي الأعمال السِّرِيَّة لحزب «الكاديت» ضدَّ القيصر الماسوني الأمير «بيبوتوف» الَّذي مول في وقت سابق عمليَّة الاعتداء على القيصر والَّذي أسس بأمواله نادياً سياسياً، كان بمثابة مركزاً للحملات التشهيرية ضدَّ الحكومة الروسية.

ومن تلك الأعمال السِّريَّة كان إصدار كتاب الحاكم الأخير صور من حياة وحكم نيقولاي النَّاني». وجاء إصداره بمناسبة العام ٣٠٠ على حكم آل رومانوف. وكان يحتوي على الكثير من الأفكار التحريضية والتحريفية بهدف عدم إعطاء الشرعية لهيبة السلطة القيصرية.

وقد صدر في برلين وشارك في إصداره العديد من الماسونيين، ومول إصداره «بيبوتوف» نضيه.

وبهدف نزع الثقة من نشاط الحكومة الروسية والتشهير بها أسس الماسونيون من الأحزاب وسط مؤيديهم وأنصارهم جمعية «النّضال الحضاري مع الحكومة». وفي كانون النّاني ١٩٠٩ أقاموا حفلاً في منزل رجل المصارف «ميتكي»، وأجروا بعد ذلك عرضاً سياسياً تعرضوا فيه للحكومة بالنقد اللاذع.

وفي عام ١٩٠٧ وبهدف التشهير بالقيصر والحكومة قام الماسونيون الليبراليون والصحافة اليسارية الراديكالية بحملات افتراء بسبب ما ادعوا أنَّه اعتداء على الكونت «فيتي». وعند دراسة ذلك يتبين أن الاعتداء كان محض كذب. وهدفه اتهام ممثلي السُّلطة الحكومية الروسية بتحضير الاغتيال لـ «فيتي» ملمحين إلى شخص القيصر ذاته.

ولعل الطابع التشهيري للأعمال الليبرالية الماسونية السرّيّة كانت تحمله قضية مطاردة مغريغوري راسبوتين، صديق العائلة القيصرية إن بداية عمليّة المطاردة المُنظّمة لراسبوتين كانت قد اتخذت في الجمعية العالمية للمُنظّمات الماسونية في بروكسل. وهنا في أحد الاجتماعات ظهرت فكرة التشهير بالسلطة القيصرية ونزع الثقة بها عن طريق حملة مُنظّمة ضدً راسبوتين كشخص قريب من العائلة القيصرية. وبدأ كل شيء من خلال إصدار برشور مزيف لما يعرف فبمختص بشؤون التعصب، ويدعى فميخائيل نوفوسيلوف، والّذي يصف فيه راسبوتين دون وجه حق فبالمتعصب، وهذه النشرة كما جاءت في صحيفة «صوت موسكو» أعيد نشرها مقابل المال. وبدأت العديد من الصحف الليبرالية واليسارية الراديكالية بنشر العديد من الرسائل المفبركة عن فضحايا راسبوتين، وتقدمت مجموعة كبيرة من ممثلي المسكر الماسوني الليبرالي بطلب مساءلة الحكومة في مجلس الدوما حول قضية فراسبوتين، وأصبح الأمر معروفاً لروسيا كلها. وهناك العديد من الحقائق الّتي تدلُّ على أن الحملة كانت مُنظّمة من قبل نشطاء الماسونية ومنها: أولاً: صحيفة قصوت موسكو، ورئيس تمول من قبل مجموعة الصناعيين في موسكو برئاسة الماسوني فغوتشكوف، ورئيس التحرير فيها كان أخاه.

ثانياً: الشخص الذي قدم المساءلة في الدوما كان «غوتشكوف» نفسه وساعده في ذلك الماسوني «لفوف». ثالثاً: أعلن غوتشكوف أيضاً بشكل تشهيري في الدوما وبصورة استهزاء من القيصر حيث أكد أن القيصر يبدو وكأنه لعبة في يدى راسبوتين.

ويُفهم من حديث دغوتشكوف، أن الهدف الأساسي منها هو نزع الثقة والتشهير بسلطة القيصر بأي ثمن. وتصويره على أنّه إنسان ضعيف ومسلوب الإرادة ويقوده إنسان سكير شرير ووصولي في عيون الشّعب الروسي. والمدهش أن القسم الكبر من الدوما قد صدق هذا الكذب والقليل من الوطنيين فقط من أدرك طبيعة ذلك الافتراء. وساهم المؤتشكوف، في نشر رسائل زوجة القيصر إلى راسبوتين.

وهناك شهادة موثقة كذلك من الماسوني الموسي المعروف الشيخيدزه الدي اعترف أن أعضاء الخلوات الماسونية نشروا هذه المواد عن راسبوتين. ويشير باحث الماسونية النيكولايفسكي، إلى حقائق قيام الماسونيين بمجموعة من الحملات المعادية للأمة: وأهم تلك الحملات كانت حول دور راسبوتين في البلاط، والمواد المنشورة ضد راسبوتين قد ازدادت من قبل الماسونيين بكل الوسائل، وفيما بعد وبوساطة الماسوني الناشر المفيتياتروف، تم إصدار كتاب تشهير بعنوان الشيطان المُقدّس، ومؤلفه يدعى اليليودور، وهو عدو القيصر، وتم فبركة الكتاب للتشيهر بالعائلة القيصرية، وجاء فيه أن راسبوتين كان على علاقة حميمية مع زوجة القيصر، وخلال الأعوام من ١٩١٠ -١٩١٧ أصدر الماسونيون وأنصارهم من القوى مع زوجة القيصرية، والتي معموعة من الكتب والمنشورات حول علاقة راسبوتين بالعائلة القيصرية، والتي صورت تلك العلاقة على أنها إثم، وأما القيصر فكان بنظرهم سكيراً وذا قرنين ويقوم بإدارة شؤون الحكومة والدولة بأمر من راسبوتين ومن زوجة القيصر فقط.

لابُدُ من الإشارة أن الافتراء الماسوني عن راسبوتين قد تم دحضه في عام ١٩١٧ امن خلال دراسات قامت بها لجنة مختصة. وقال أحد أعضاء اللجنة الاستثنائية الاستقصائية لدراسة أوضاع الوزراء السابقين الدين أساؤوا استعمال السلطة، ويدعي «رودنيف» عند قدومي إلى «بيتروغراد» بدأت بتنفيذ مهامي بحذر حول أسباب نفوذ راسبوتين. ونتيجة لقراءتي للمنشورات العديدة والصحف والأقوال المنتشرة في المجتمع، اقتنعت أن كل هذه الأقاويل والمقالات الصحفية كانت بعيدة تماماً عن الحقيقة. وعند الدراسة الجادة لجميع المواد من قبل تلك اللجنة تبين عدم صحة ما ينسب إلى راسبوتين على أنّه من اتباع طائفة تؤمن بالتعصب والتشيع، كما لم يتم إثبات تهمة امتلاكه للأموال الكثيرة التي قيل أنّه جمعها عن طريق الرشاوى وتلقيه لها من النّاس ليغفر لهم. وتبين أيضاً زيف ما كتب في كتاب «إيليودور» «الشيطان

المُقدّس». وقيل إن الكتاب مليء بالافتراءات وكل ما جاء فيه من رسائل محض كذب. وفيما يخص اتهام راسبوتين بالفسق والفجور لم تعثر اللجنة على الرغم من بحوثها العديدة على أي ضحية «للاعتداءات الجنسية لراسبوتين». زد على ذلك أن صديقة زوجة القيصر وتدعى «فيروبوفا» والتي اتهمها الماسونيون بأنها تعاشر القيصر و راسبوتين، وغيرهما الكثيرين، تبين فيما بعد أنها ما زالت عذراء.

وإضافة إلى حملات التشهير بالسلطة العليا كان هناك أيضاً في نشاط العمل السري المسوني الليبرالي الصِّراع من أجل حقوق اليهود وضد كل ما يسمى بالمعاداة للسامية، والهدف الأساسي لهذه الحملات كانت ملامح الحضارة التي لم تكن الحكومة الروسية تسعى الإلفائها في مصلحة السُّكُان الأصليين.

كان يحظر على اليهود طبقاً للقانون، بزيارة الأرياف الواقعة خارج الأماكن الحضارية. لكن على أرض الواقع كان يتم خرق هذا القانون بطرق شتى. وأغلب الأمر كان السماسرة اليهود الذين يزورون قضاء ما (مدينة أو مركزاً إدارياً في روسيا حتَّى عام ١٩٢٩) كانوا يتجولون في هذا القضاء في النهار، وفي الليل يذهبون للنوم في المدينة. أو عند وقوفهم في إحدى محطات سكك الحديد ومن هنا ينتقلون إلى شؤونهم التجارية، كانوا يعودون ليلاً إلى المدينة وإن محاولات معاقبة الذين يقومون بخرق هذا القانون قد أثارت الاستياء في الصحافة الليبرالية والراديكالية اليسارية، وكل من يصر على تطبيق هذا القانون كانت توجّه له تهمة معاداة السامية.

كذلك كان الحال عند مقاومة شراء الأراضي الروسية بالجملة من قبّلِ اليهود في وسط روسيا. وقد اكتسبت عمليًّات الشراء هذه طابعاً جماهيرياً. ولإيقاف العملية، تَمَّ إصدار قانون في أيار ١٩٠٣ يحظر على اليهود امتلاك الأملاك غيرالمنقولة خارج المدن والتي لا تدخل في إطار مناطق عيش اليهود. نقد حد هذا القانون لبعض الوقت من طموح اليهود للاستيلاء على هذه الأراضي. لكن في عامي ١٩١١-١٩١١ حدثت محاولة لتطبيق الاستيلاء على الأراضي بصورة أخرى، إذ إن العديد من المنظمات الصناعية التي كان أغلب أصحابها وقادتها من اليهود، قد التمست من الحكومة لإعطائهم حق الامتلاك في إطار موسكو وضواحيها(٢٠٠). لكن القيصر رفض هذا الالتماس، ولم يسمح لم بالتّالي القيام بذلك.

حصلت أزمة خطيرة فيما يتعلق بالمسألة اليهودية في بداية عام ١٩١٠ أثناء مناقشة قانون المحكمة المحلية. وتبين أن المجال القضائي الروسي مراقب لدرجة كبيرة من قبّلِ اليهود، ويتخرج من هذا المجال العديد من المختصين في هذه الهيئة المهمة جدّاً. وظهر رأيان للمثلين.

الأوَّل قدمه الوطنيون ويقضي بالحد من نفوذ اليهود في القضاء حسب نظام قانوني. والثَّاني قدمه عدد من النواب الليبراليين الماسونيين ويقضي بإصدار قانون ينص على حرمان السُّكُّان الأصليين من حقوقهم لصالح اليهود.

ونتيجة للدسائس والمكائد المختلفة هيمن الرَّاي النَّاني وتم إصدار القانون تماماً كما أراد الجزء الليبرالي الماسوني من مجلس الدوما. وكان ذلك بمثابة عصا يمكن رفعها في وجه من يعارضهم.

بعد اتّخاذ هذا القرار (القانون) المعادي لروسيا وقف على منبر الدوما عضو «اتحاد الشّعب الروسي - ماركوف التّاني). وترافق حديثه مع صيحات الشّعب الّتي أطلقها النواب الليبراليون والراديكاليون اليساريون. ويقول في خطابه:

أنتم عبثاً تريدون التَّخلُص من المسألة اليهودية. ولكنها مسألة مطروحة بقُوَّة من الشُّعب الروسي. إن إغماض العينين عن هذه المسألة لا تليق بهذا المجلس، الَّذي يضم نواباً رفيعي المستوى. وأنتم تعرفون تماماً أن الشُّعب الروسي بكل فئاته لا يرغب في أن يصبح عبداً للعشيرة اليهودية الطفيلية. لأنكم تخافون أن تقولوا هنا وبصوت عالٍ عن هذه العشيرة، أو لأنكم ربما تربطون بهم ومتعلقون بها.

وبدأت المجموعة الراديكالية اليسارية والماسونية اليسارية بالفوضى محاولة منع «ماركوف الثَّاني» من إكمال خطابه، وأما «فولكونسكي» رئيس الدوما فقد حرمه من الحديث.

وباقتراح من رئيس الدوما تُمُّ حرمان «ماركوف» من حضور خمس عشرة جلسة للدوما.

ي هذه اللحظة اندفع «ماركوف» إلى منبر الدوما قائلاً: «سهل عليكم أن تكموا فم إنسان روسي لصالح أولئك اليهود. وأنا سعيد جدًّا لأنني سأترككم خمس عشرة جلسة يا أيها المتزلفون».

في نهاية عام ١٩١٣ وبداية ١٩١٤ كثفت المنظمات الليبرالية الماسونية من نشاط مركزها الأساسي لتنسيق أنشطة كل القوى المعادية لروسيا، وبمبادرة منها عقدت اجتماعات سرية لممثلي الأحزاب المعادية لروسيا وكان أغلب المشاركين من الماسونيين. وأعربت تلك المنظمات عن قلقها بسبب الهدوء والاستقرار اللذين تتعم بهما الحياة في المجتمع الروسي وهذا لا يتناسب مطلقاً مع طموحها للاستيلاء التام على السلطة في روسيا. وهذا الاجتماع يذكرنا باجتماع باريس للأحزاب المعارضة والثورية عام ١٩٠٤ والذي اتّخذ فيه قرار التصدي للسلطة الشرعية في روسيا. ودعا المجتمعون من الليبراليين - والاجتماعيين الديمقراطيين إلى الكفاح السُلع ضدً الحكومة.

وأعلى «كونوفالوف» أن «الحكومة قد تواقحت لدرجة كبيرة، لأنها لا تواجه المجابهة، وهي واثقة أن البلاد تغط في نوم عميق. لكن يكفي إظهار بعض المجابهة ذات الطابع الثوري، وسوف تبدي الحكومة كل أشكال الجبن والذهول والارتباك». وللتسيق بين الأنشطة المعادية للحكومة تم تشكيل لجنة إعلامية، وقدمت الوعود للبعض بالحصول على الوسائل المادية اللازمة (١٣٠). وكان من أعضاء هذه اللجنة ممثلون عن البولشيك وهما: «سكفورتسوف - ستيبانوف» و«بيتروفسكي» (٥٠٠). والتجاوز الأكثر اهميَّة قبل بداية الحرب العالمية الأولى كان الاعتداء على «غريغوري راسبوتين» الذي قام به «تروفانوف» والدي وقف من خلفه قوى عظمى.

وقبل الحرب بفترة قصيرة أبدى الرّاي العام الروسي استياءه من طلبات رجل المصارف الأمريكي «ياكوف شيف» لإجراء إصلاحات داخلية في روسيا في صالح اليهود. وكان «شيف» شخصاً معادياً لروسيا وشعبها. ونصيراً للعدوان الألماني عليها. وأثناء الحرب أنفق أموالاً ضخمة، ممولاً الألمان بالمصادر الاستراتيجية من أمريكا. والماسوني «كيرنيسكي»، عضو محفل الشرق الفرنسي العظيم. قام بحملة ضخمة ليس على «شيف»، بل على النواب الوطنيين في الدوما، مهدداً إياهم بشتى الطُرُق. وكان حديثه مليثاً بالحقد على الشَّعب الروسي، ودعا إلى إبعاد أنصار «ماركوف» من المجلس. وبهذا كان «كيرينسكي» قريباً جدًاً من الشخصية المعادية لروسيا وشعبها أيّ «شيف» أكثر من قربه للوطني الروسي «ماركوف».

### الفصــل التاسع

البوليس الروسي والماسونيون - إفساد الماسونيين للجهاز الحكومي - قضية بيتار - مونين - القيسادة الأجنبية لـ «الكسييف» - تقرير إلى القيسر - التعضير لاجتماع النُضال ضدَّ الماسونيين. اغتيال ب.أ. ستوليبين.

تُمُّ فرز المراجع الماسونية في قسم خاص من وزارة الداخلية وقد تُمُّ إحصاء أكثر من ثلاثة آلاف ورقة مطبوعة ومكتوبة بخط اليد والَّتي سوف تعثرون على أهمها في نهاية هذا الكتاب في قسم الملاحق. وإن طابع المعلومات الواردة في هذه الوثائق تشير إلى العمل الجاد، على الرغم من أنَّه ليس منظماً، الَّذي قام به موظفو وزارة الداخلية. وتم جمع المعلومات عن الماسونية من قبل المبعوثين (بما فيها البعثات الخارجية) وعن طريق المراقبة المستمرة وبمساعدة الطُّرُق التحليلية في دراسة المراجع الماسونية والوثائق (بما فيها الني تُمَّ الحصول عليها من قبل المبعوثين). وكانت الأجهزة الروسية للأمن الحكومي تبلغ بانتظام قيادة الدُّولة عن النشاط الإجرامي للماسونيين وعن الطابع التخريبي لمنظماتهم وعن علاقاتهم الوثيقة مع نشطاء الحركة الثورية. وأشار أخصائيو ملاحقة الماسونيين وبشكل علاقاتهم الوثيقة مع نشطاء الحركة الثورية. وأشار أخصائيو ملاحقة الماسونيين وبشكل صادق إلى عدم كفاية إجراءات الأمن المتخذة ضدَّ الماسونيين. وحسب رأيهم فإنه لابُدُّ من تضافر جهود الجميع للقضاء عليهم نهائياً. والإجراءات المقترحة من قبلهم تَمَّ تقديمها عام تضافر جهود الجميع للقضاء عليهم نهائياً. والإجراءات المقترحة من قبلهم تَمَّ تقديمها عام عناه هذا:

إن المكافحة الأمنية للماسونيين فقط لا تكفي، ولابُدَّ من مواجهة الماسونية بحيث يهبُّ المجتمع كله مادامت تسعى للتأثير عليه وتشكيل رأي عام مؤيد ومساند ويمكن الاعتماد عليه. وفي كل مكان يمكن أن يتواجد فيه الماسونيون يجب محاريتهم من قبل القوى

الاجتماعية كلها. وهذا ليس صعباً جدًّا أو معقداً كما يبدو من الوهلة الأولى، قبل كل شيء لابُدً من معرفة الرواد، وهم لحسن الحظ، معروفون كلهم وبالتَّالي يمكن ملاحقتهم بسهولة. وإن الماسوني الَّذي يتم فضح وكشف أمره سرعان ما يفقد قوته، فكل واحد منهم يعرف مع من يتعامل. وبمعرفة تكتيكاتهم لابُدً من اتَّخاذ إجراءات حاسمة لتقويض نجاحهم ونشاطهم داخل المجتمع، ولابُدً من قضح طبيعتهم وأفكارهم في الصحافة والأهم لابُدً من توجيه ضربة للماسونيين بالاعتماد على وثائقهم الَّتي تفضحهم، ولابُدً من كشف جوهرهم الحقيقي للمجتمع، وتعريتهم كما هم في حقيقة الأمر وكما يرغبون أن يتكونوا في المستقبل (٢٠).

إلا أن صراع الشرطة الروسية ضدً المؤامرات الإجرامية للخلوات الماسونية في بداية القرن العشرين قد تعطل بسبب قذارات موظفي وزارة الداخلية الماسونيين وغيرها من المُؤسسّات الحكومية الروسية. والموظفون الحكوميون المنتسبون إلى الخلوات الماسونية (بما فيها ذوو المناصب الرفيمة مثل «دجونكوفسكي» و«أدروسوف» و«موسلوف») الدين من المفترض أن يدافعوا عن مصالح الدولة الروسية، كانوا يتصرفون وكأنهم وكلاء للنفوذ الماسوني.

وهؤلاء الموظفون قد عرقلوا القيام بإجراءات ضد الماسونيين. وإن المديد من المعلومات التي تَمَّ الحصول عليها من الاستخبارات سرعان ما اصبحت معروفة لهم. والوطنيون الروس الدين كانوا يسعون لمساعدة الأمن في فضح المؤامرات الماسونية، قد اقتعوا وتأكدوا أن المعلومات التي يقدمونها للأمن سرعان ما تصل إلى الماسونيين (١٩٠٠ وفي الوثائق السرية للأمن الروسي هناك العديد من حقائق النشاط السري للماسونيين. ففي نيسان ١٩٠٤ استولت الشرطة على رسالة من نيويورك من الماسوني «غوغمان» عضو الخلوة اليهودية «بنا بريت»، موجهة إلى «فيكتور بوميرانتسيف» ويصف فيها «الفوائد» التي قد تحصل عليها روسيا إذا وقعت اتفاقية قرض مع «روتشيلد» شريطة تقديم الرسوم والفوائد إلى اليهود.

ي كانون النَّاني ١٩٠٦ بعث وزير الخارجية إلى مديرية الأمن معلومات من السفير «الكونت أوستن - ساكن» من برلين مع قائمة بأعضاء خلوة «ريتوال» أو «فيلوفس» والَّتي تتمي إليها خلوة «استري» رقم٢ في «اينوفراتسلاف»، والَّتي كان من أعضائها شخصيات روسية وبولونية ممروفة.

وفي كانون النَّاني ١٩٠٦ تَمَّ الاستيلاء على رسالة عضو محكمة «فلاديمير» ويدعي دكازناتشيف» مرسلة إلى موسكو تتضمن اقتراحاً مقدماً من شخص مجهول لتاسيس خلوة مع رجاء الموافقة على الانتساب إليها. وفي شباط ١٩٠٦ وصلت عن طريق الاستخبارات رسالة

وزير الخارجية مع رسالة السفير في روما إلى «السكرتير مورافييف» حول خلوة درازوم، التي يرسل فيها تحياته الأخوية إلى الخلوات الماسونية الروسية الجديدة في «بيتربورغ» و«موسكو».

كانت الشرطة الروسية تتابع عن كثب أخبار الماسونيين، ومن خلال مراقبتهم الحثيثة توصلت إلى اكتشاف قدوم المحيثة واسعة لعلاقاتهم ولقاءاتهم. وتوصلت كذلك إلى اكتشاف قدوم المبعوثين الماسونيين إلى روسيا من قادة «الشرق الفرشي العظيم» ومن بينهم «غاستون بولي» و«برتران سينشول».

وارسلت وزارة الخارجية في نيسان ١٩٠٨ إلى مديرية الأمن نسخة مصورة عن برقية للسفير الروسى في باريس المرسلة إلى الامبراطور حول انتمائه للماسونية.

وفي أيَّام ١٩٠٨ أرسلت وزارة الخارجة وبأوامر من الامبراطور معلومات إلى رئيس مجلس الوزراء «ستوليبين» من السفير الإمبراطوري في باريس حول الوصول المتوقع لاثنين من قادة الماسونية الفرنسية إلى روسيا وهما «لافير» ودفاديكار» لتأسيس خلوة ماسونية في باريس (٢٨).

وعلى ما يبدو فإن أمر الإمبراطور هذا قد أعطى دفعة لتعزيز النشاط المتعلق بجمع المعلومات عن الماسونيين. واستطاعت الاستخبارات الروسية أن تتغلغل وتصل إلى الأسرار العميقة جدًّا للخلوات الماسونية، عن طريق تجنيد أحد عناصرها فيها. ففي عام ١٩٠٨ وبأمر من رئيس الاستخبارات الخارجية فغارتينغ انتسب عميل سري من المخابرات الروسية إلى الماسونية واستطاع أن يبقى في هذه المنظمة نحو خمس سنوات. إلا أنَّه في عام ١٩١١ -١٩١٢ وبمساعدة من الماسوني الخائن للشعب الروسي ويدعى «بورتسيف» العامل في روسيا تم اكتشاف أمر العميل السري، وبدأت عمليَّة لاسابق لها في الخلوات الماسونية، كان هدفها تقويض الحكومة الروسية، وكانت القُوَّة الضارية في تلك العمليَّة هو ذاته الخائن «بورتسيف» وكذلك أعضاء خلوة «الطلبة» المؤلفة من اليهود الروس، وإليكم ما جاء في تقرير سري للاستخبارات الروسية:

«استمرت هذه القضية نحو عام ونصف، وخلال ذلك الوقت عاش «بيتار موفن» (العميل السري للمخابرات الروسية) لحظات صعبة للغاية، حتَّى أنَّه كاد أن يتعرض للضرب في أحد الاجتماعات في الخلوات الماسونية من قبّلِ اليهود والاشتراكيين. وكانت هذه الاجتماعات كثيرة جداً، وكانت تستمر لساعات طويلة وكان يتطلب الأمر طاقة كبرى وثقة عمياء بالواجب المُقدَّس والمسؤولية التي يتحملها للصمود حتَّى النهاية (٢١).

في عام ١٩٠٨ قام رئيس الدرك «ميتس» بتحريات عن وجود وأهداف مُنظَّمة «فران» ماسوني المالية. وفي النتيجة وضع رئيس الدرك تقريراً وقدمه إلى رئيس مديرية الأمن

«تروسيفيتش» (انظروا الملحق - الوثيقة رقم۱). وبعد أن قرأ التقرير كتب رئيس الدرك ملاحظة: «أرجو من «فيساريونوف» أن يعيد كتابة التقرير بصيغة مختصرة أكثر لتقديمها إلى الإمبراطور» إلا أنَّه بعد هذا فوراً تَمَّ عزل «تروسيفيتش» من منصبه كرئيس لمديرية الأمن، وحل مكانه «ميتس»، وبالتَّالي لم يصل التقرير إلى الإمبراطور أبداً.

في آب ١٩٠٩ طلب الامبراطور، كي يتمرف عن قرب على المسألة الماسونية، طلب إعداد تقرير عن الماسونية أثناء تواجده في القرم وأعد «ميتس» تقريراً جديداً وأعطاه إلى سكرتير البلاط الذي احتفظ به بدوره حتَّى عام ١٩١٠(٠٠٠).

إن انتشار الماسونية في روسيا قد أقلق بشكل جدى «نيقولاي الثّاني» وكان يتشاور في ذلك مع «ستوليبين» وبأوامر صادرة من هذا الأخير، عززت مديرية الأمن من نشاطها في جمع المعلومات المُتعلّقة بالماسونية ((٢) وتم إرسال «الكسييف» إلى فرنسا بمهمة للاتصال مع قادة «الرابطة المعادية للماسونية». وجمع «الكسييف» مواد قيمة تسمح بالوصول إلى نتائج مَهمّة، أولاً: إن الدعاية للماسونية في روسيا لا تأتي من فرنسا فحسب، بل تُعد كذلك واحدة من الاهتمامات الكبرى للمركز القيادي للماسونية الفرنسية، وثانياً العلاقة الوثيقة جدًاً ما بين الماسونية الفرنسية واليهودية (٢٠٠).

ثمَّ تقديم مُلخَّص تقارير «الكسييف» إلى «ستولبين» الَّذي ما إن اطلع على اقتراحات الخطة المشتركة مع «الرابطة المعادية للماسونية» للصراع الَّذي يتطلب الكثير من الأموال، حتَّى أعرب عن رغبته في عدم موافقة الامبراطور عليه مبدئياً (٢٣).

يْ كانون الأوَّل ١٩١٠ قدم الرفيق وزير الداخلية الجنرال «كورلوف» باسم القيصر تقريراً أشار فيه إلى الضرورة الملحة لمعرفة المسألة الماسونية في روسيا. وهذا التقرير حصل على اهتمام القيصر نفسه، حيثُ تَحَدَّث القيصر مراراً أنَّه لابُدَّ من تنظيم استقبال رسمى بخصوص هذا الموضوع (١٣٠).

بدأت مديرية الأمن بالتحضير لهذا الاستقبال الرسمي بخصوص المسألة الماسونية. وإضافة إلى وثائق «ميتس» و«الكسييف» استخدمت معلومات الأخصائي الكبيرية هذه المسألة رئيس الاستخبارات الروسية الخارجية سابقاً «راتايف». وهذا الأخير أعدية آذار ١٩١١ تقريراً عن الماسونية أشار فيه إلى الخطر الجاد لبعث الماسونية في روسيا وإلى ضرورة مكافحتها.

والاستقبال الرسمي «اللقاء» المزمع عقده بخصوص المسألة الماسونية لمناقشة برنامج مكافحة المُنظَّمة الإجرامية تَمَّ تحديد عقده من قبَلِ «ستولبين» بعد احتفالات كييف أو عند عودة القيصر من «القرم» في خريف عام ١٩١١(٥٠٠).

في أواسط عام ١٩١١ قدم الرفيق وزير الداخلية دكورلوف، في إطار الإعداد للقاء الخاص بالماسونية تقريراً شاملاً عن نشاط الماسونية إلى الجهات العليا، وأثار هذا التقرير قلقاً واضحاً لدى الماسونيين. وفي نهاية الأمر، أدرك رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الوقت ذاته دستولبين، الخطر الحقيقي على الدولة الروسية من قبَلِ الخلوات الماسونية واستعد لاتخاذ إحراءات حاسمة ضدها.

والأحداث الّتي جاءت بعد ذلك، تتيح القيام ببعض الافتراضات والتصورات حول القوى الخفية الواقفة خلف اغتيال «ستولبين» في بداية أيلول ١٩١١.

بعد ثورة شباط ١٩١٧ تَمُّ العثور في وثائق مديرية الأمن على تقرير للعميل السري «الكسييف» من باريس، تَمُّ استلامه بعد مقتل «ستولبين». والَّذي كتب فيه: «الاعتداء على حياة رئيس مجلس الوزراء مرتبط بدرجة ما مع مخططات القادة الماسونيين والمعلومات الَّتي تَمُّ الحصول عليها تقودنا إلى ما يلى:

بالاعتماد على أن الماسونية تمكنت من استمالة رئيس مجلس الوزراء على أنّه شخصية قوية تعيقهم في تحقيق هدفهم المتمثل في إخضاع روسيا.. وهذا حثّ قادة الماسونية إلى التوصل إلى نتيجة حتمية تتمثل في أن رئيس مجلس الوزراء شخصية يجب التّخلُص منها لتحقيق أهدافهم. واتخذ هذا القرار من قِبَلِ المجلس الأعلى قبل شهور من تنفيذه. ويقال إن القادة السريين للماسونية غير الراضين عن سياسة (رئيس مجلس الوزراء استغلوا العلاقات الوثيقة القائمة ما بين «الشرق الفرنسي العظيم» و«اللجان الروسية الثورية» ودفعوا باتجاه تنفيذ هذه الخطة التي كانت في وقتها حديثة العهد جداً. ويقال أيضاً أن الناحية التقنية البحتة للجريمة وبعض التفاصيل أيضاً الّتي تمكن من تنفيذ عمليّة الاغتيال، قد تَمّ إعدادها من خلال المسونيين)(٢٠٠).

إن الوسط الذي تَمَّ فيه الإعداد والتنفيذ لاغتيال «ستولبين» كان بمثابة تحالف تقليدي ثوري ماسوني للقتلة والإرهابيين، الذي تأسس في عامي ١٩٠٥-١٩٠٦. وكان جوهره يكمن في أن الأوساط الليبرائية - الماسونية قدمت الأموال للإرهابيين وغيرها من المساعدات لاغتيال الشخصيات الحكومية الروسية.

وبهذا الشكل، شاركت الخلوات الماسونية في تمويل وتحضير مجموعة كاملة من الأعمال الإرهابية. ومن دون أدنى شك، كانت تعرف هذه الخلوات عن عمليّة اغتيال دستولبين، حيث أعلن في عام ١٩١٠ قاتل دستولبين، قائلاً: «أنا يهودي واسمعوا لي أن أذكركم أننا حتّى هذا الوقت نعيش تحت سيادة قادة رجميين... تعرفون أن ستولبين هو من

هولاء القادة ... أنا أقول لكم إنني قررت عزله وإبعاده. وتم تنفيذ هذا القول من قبله في الأوَّل من أيلول عام ١٩١١ في كييف. وأدى مقتل «ستولبين» إلى استقالة المقربين منه في وزارة الداخلية لاسيَّما «كورالوف». وإن خطة القضاء على الماسونية قد تَمَّ وضعها على الرف لفترة زمنية غير محددة، وعملياً لم تنفذ على الإطلاق.

### الفصيسل العاشر

ما بعد «ستولبين» - ف.ن. كوكوفتسيف - الابتعاد عن السياسة الوطنية - إحياء القوى المادية لروسية - الماسونية والشرطة الروسية - الدوائر الماسونية للسّباسة الغارجية الروسية.

لقد غيرت عمليَّة اغتيال «ستولبين» من الجو السيِّاسيّ للبلاد بحدة. وغير رئيس الوزراء الجديد «كوكوفتسوف» (المنتمي إلى جمعية «ماياك الماسونية») من خط الحكومة عملياً، معاناً أنَّه حسب الرجعية القومية لابُدُّ الآن من هدنة (۲۰۰). إن تعزيز مواقع القسم الوطني في المجتمع الروسي تبدل إلى ضعف وتعزيز مواقع الأوساط الليبرالية واليسارية. وامتنع دكوكوفتسوف» عن تشكيل وتقوية الحزب الحكومي - أفكار «ستولبين»، ويدير ظهره للحركة الوطنية، ويقلص من تمويل الصحافة الوطنية أيضاً. وسرعان ما نشطت وبُعثت من جديد القوى المعادية لروسيا الَّتي حدٌ من خطورتها «ستولبين».

وفي مجلس الدوما تبعث من جديد «ألاعيب السيّاسة الحزيية» الهادفة إلى الاستيلاء على السُّلطة العليا عن طريق العمل السري الليبرائي- الماسوني. وفي الدوما «الرابعة» حصلت بعض المهادنات بين الأحزاب، وتشكلت تنظيمات ومجموعات تَحَوَّلت في عام ١٩١٥ إلى «حلف تقدمي» معاد لروسيا.

افتتحت الدوما الحكومية الرابعة بهدوء كما افتتحت من قبلها جلسات الدوما السنّابقة. وسرعان ما اتخذت بعض الأحزاب كاليسارية مواقف هدامة. وفي بداية الجلسة فوراً أعلن سكرتير المجلس الأعلى للماسونيين ونيمكراسوف، بقُوّة: وليحيا الدُستور»، مِمًا أثار استياء الوطنيين في الدوما. وخيبت الانتخابات في الدوما آمال الوطنيين: الأغلبية ٢٥١ صوتاً ضد من القوى الرجعية ورودزيانكو، الذي أعلن نفسه ناشطاً أساسياً في المؤامرات ضد السنّطة العليا. وبمثابة احتجاج غادر الوطنيون الدوما في هذا اليوم.

ي كانون الأوَّل ١٩١٢ يصبح المحافظ (ماكلاكوف، وزيراً جديداً للداخلية، وهو أخ للماسوني المعروف «ماكلاكوفف، أ». وفي عام ١٩١٣ يحصل الماسوني «دجونكوفسكي» على منصب وزير الداخلية والَّذي بدأ حياته العمليَّة أثناء عهد الأمير «سيرغي الكسندر روفيتش» الَّذي كان يثق به وقريه من زوجته، أخت القيصرة الأميرة الكبيرة «إليزابيت فيودوروفنا».

إن تقدم حياة «دجونكوفسكي» العمليَّة لم يكن مرتبطاً بقدراته العمليَّة بل بقدرته النادرة على التغلغل في الأوساط العليا. وفيما بعد، وأثناء عهد البلشفيين، كان العضو الوحيد الرفيع المستوى في وزارة الداخلية، والذين أبقوه حياً حتَّى أنهم كلفوه بمهمات خاصَّة خارج البلاد.

وما إن أصبح «رفيقاً» وزيراً للداخلية كان «دجونكوفسكي» يسيطر على كل الشرطة الروسية، وحتَّى مديرية الجندرمة. وخلال وقت قصير من تواجده في الوزارة والسُّلطة أضعف بقُوَّة من قدرات وإمكانات هيئات حفظ النَّظام والدفاع عن الدُّولة من تدخلات الثوريين.

وفي صراعها مع الحركات المعادية لروسيا أعدت هيئات حفظ النّظام الروسية أساليب فعالة مُحدَّدة. فقد تَمَّ تأسيس شبكة من أقسام الحماية في المناطق، وفي المدن كذلك لكنها كانت أكثر عدداً. في تموز ١٩١٣ أعاق «دجونكوفسكي» عمل هذه الهيئات والأقسام، تاركاً ثلاثة فقط منها في بيتربورغ وموسكو وفارشافا(٢٨٠). وتحولت كل أعمالها إلى هيئة الإدارات الشرطية والّتي كانت تتحمل أعباء كثيرة جدًاً.

عند قراءة أمر إلغاء هيئات الحماية في المناطق، قال أحد المسؤولين:

«أعطونا رئيساً خائناً، لقد أصبنا بالعمى ولا نستطيع العمل. وعلينا الآن انتظار الثورة. وعارفاً مسبقاً بتأثير هذا الأمر، أصدر «دجونكوفسكي» أمراً آخر يحظر على ضباط الجندرمة طلب النقل من الجندرمة إلى الجيش (٢٩).

وفي الوقت ذاته قضى ددجونكوفسكي، على هيئات الرقابة السّريّة على النّظام في القوات المسكرية. وفي النتيجة لم تمد هناك رقابة على أعمال ونشاطات القوات. وحصل الثوريون على فرصة جيدة للتغلغل في القوات للقيام بأعمالها التخريبية.

في خريف عام ١٩١٤ قام «دجونكوفسكي» وبحجة واهية ومزورة بالقضاء على العميل الأكثر أهميَّة في حزب البلشفيين والمقرب جداً من لينين، ويدعى «مالينوفسكي». وفقدت الشرطة الروسية قدرة الحصول على المعلومات من المصدر القريب من لينين. وفي النتيجة وصلت

متأخرة جداً معلومات عن تعاون البلشفيين مع الاستخبارات النمساوية والألمانية، وهذا شكل ضرية قوية للأمن القومي الروسي.

وشارك «دجونكوفسكي» تحت ذرائع مُتعدِّدة واهية في مطاردة الحركة الوطنية، فقد تُمَّ الفاء عادة إعطاء التذاكر المجانية على السكك الحديدة لمنظمي إقامة المحاضرات الوطنية في المقاطعات (١٠٠). وتم تقليص تقديم التمويل للصحافة الوطنية إلى أدنى حد.

إن اتباع ونهج السيّاسة الخارجية بعد الثورة الروسية الأولى كان يتم تحت تاثير الراّي العام للأوساط الليبرالية ، التي كانت تعرب صراحة عن توجهها الموالي للفرنسيين. ومن دون شك ، الدور الأساسي هنا كانت تلعبه أغلبية مشرعي الرّاي العام (قادة الأحزاب والهيئات والصحافة الليبرالية) وهم كانوا من الماسونيين المنتمين إلى محفل الشرق الفرنسي العظيم. وحسب ميثاق هذا المحفل كان على الأعضاء الروس الامتثال والخضوع للأوامر السيّاسيّة التي يقدمها المجلس الأعلى للمحفل، وبالطبع ، الامتثال للمصالح القومية لفرنسا قبل أيّ شيء والمشاركة المباشرة في نهج السيّاسة الخارجية الروسية في الأعوام ١٩٠٦-١٩١٧ كانت من قبل الدبلوماسيين التابعين للقيصر ، والمنتمين إلى هذا المحفل الماسوني. وبالطبع كان هؤلاء لا يمثلون ولا يدافعون عن المصالح القومية الروسية. وهذا مسنَّ لدرجة كبيرة وقبل أيّ شيء مصالح الجار القريب لروسيا ، أيّ ألمانيا ، فقد كان الدبلوماسيون الروس يميلون ويتخذون مواقف أقرب إلى الدُّولة الفرنسية ومصالحها. والَّتي كانت تريد الثار جراء خسارتها مع بروسيا.

أثناء الحرب الروسية - اليابانية وعندما وقفت انكلترا في الواقع مع اليابان وفرنسا، وعلى الرغم من أنها مرتبطة مع روسيا بحلف، كانت تقوم بعمل مزدوج، وبتضامنها حقيقة مع انكلترا، لوحظت علاقات جديدة بين روسيا وألمانيا، والتي لم تتطور للأسف.

وأثناء المفاوضات الخاصّة ما بين نيقولاي الثّاني وفيلغلم الثّاني - في ١١ تموز ١٩٠٥ في «بيرك» بالقرب من «غيبورغ» (كانت مفاوضات سرية وبعيدة عن وزير الداخلية الروسية ولامزدورف»). وقد أقنع الامبراطور الألماني القيصر الروسي في ازدواجية السّياسة البريطانية، التي تنظر إلى روسيا كأداة لتنفيذ مصالحها الخاصة، وجرت المفاوضات على متن قارب القيصر «النجمة المشعة» في جو غير متكلف. وقدم «فيلغلم الثّاني» إلى القيصر مشروع اتفاقية والتي تُمّ توقيعها بعد نقاشات مختصرة من قبل الامبراطورين.

كانت الاتفاقية مفيدة لروسيا، إذ إنها تعكس مصالحها وتلحظها في أوربة. وكانت نصالها موجهة ضدً السيّاسة الإمبريالية البريطانية. وبعقد الاتفاقية كسبت روسيا من خلال

ألمانيا ليس عدواً قديراً، بل شريكاً مفيداً، وكان هذا ضرورياً جداً أثناء الحرب مع اليابان، وأما السيّاسة التوسعيّة الألمانية فقد توجهت نحو الاستيلاء على المستعمرات البريطانية.

المادّة الأولى من الاتفاقية ألزمت كلا الطرفين في حال حدوث اعتداء على أحدهما من الدُّول الأوروبية تقديم المساعدة للحليف الآخر في أوربة من خلال كل القوات البرية والبحرية. المادّة الثّانية ألزمت كلا الطرفين عدم توقيم اتفاقية سلام منفصل مع أيّ من الأعداء.

كان يجب أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيع اتفاقية السلام الروسية اليابانية. إلا أنّه عندما عرفت الأوساط المرتبطة بالماسونية الفرنسية ورأس المال اليهودي، ولاسيما «فيتي ولامزدورف» عن هذه الاتفاقية، اعتبروها بمثابة عمل مناقض للاتفاق الفرنسي الروسي، لكن هذا كان بمثابة تشويه للحقيقة. ففي كلتا الحالتين كان الحديث يدور عن الالتزامات بتقديم المساعدة في حال حدوث اعتداء على أحدهما، ولذلك لم تناقض الاتفاقية مصالح فرنسا، لو لم تكن تسمى للقيام بحروب عدوانية. وفي حقيقة الأمر استعدت فرنسا للأخذ بالثار جراء خسارتها في الحرب الماضية مع ألمانيا، وأما إنكلترا المتوترة والقلقة من المحاولات الألمانية للتفلفل في الأراضي الواقعة تقليدياً في إطار الملكينة البريطانية. وبالنسبة لإنكلترا وفرنسا كانت روسيا بمثابة أداة للتأثير على ألمانيا، ولذلك لم تسمحا بتوقيع اتفاقية روسية ألمانية. وتم استخدام كل الإجراءات السرية المكنة للتأثير عليها.

وبتأثير من «لامزدورف» وهفيتي، توجّه نيقولاي الثّاني في ١٣ تشرين الثّاني ١٩٠٥ برسالة إلى «فيلفلم الثّاني» أخبره فيها عن ضرورة إضافة تصريح مشترك إلى الاتفاقية عن عدم تطبيق المادّة الأولى في حال قيام الحرب بين ألمانيا وفرنسا، والّتي ستلتزم روسيا أثناءها بالالتزامات المتخذة قبل تشكيل الحلف الفرنسي - الروسي - الألماني (والّتي في هذه الحالة لم يكن ممكناً أبداً). وبهذا الشكل دفع وزراء القيصر روسيا باتجاه الارتباط الأحادي الجانب بالسياسة الخارجية الفرنسية. وبتقديم التزام بمساعدة أي طرف يقوم بالعدوان، لم يفرق نيقولاي الثّاني بين فرنسا وألمانيا، وإن الملحق الّذي قدمه «لامزدورف» - «فيتي» إلى الاتفاقية من جانب واحد ألزم روسيا بفرنسا، وهذا يعين ارتباطها الوثيق مع انكلترا الّتي كانت تتبع ساسية معادية لروسيا.

حاولت الدبلوماسية الأوروبية الفربية أن تحل أغلبية مشكلاتها على حساب روسيا. ومن هنا انطلقت كل الأطراف المتناقضة والمتحاربة في العالم الفربي. وغالباً ما انتشرت الأكاذيب. ففي عام ١٩٠٨ كانت تحصل عمليًات غش وكذب على وزير الخارجية وإيزفولسكي، ففي محادثة خاصّة مع وزير خارجية والنمسا - هنفاريا، وإيرينتال، أبرم وإيزفولسكي، اتفاقية

جنتلمان، والّتي حصلت النمسا بموجبها على حق ضم «البوسنة والهرسك»، ولقاء هذا عليها مساعدة روسيا في مسألة الممرات المائية، إلا أنّه بعد ضم البوسنة والهرسك، لم تفكر النمسا - هنفاريا مطلقاً في مسألة الالتزامات الّتي عليها تنفيذها تّجاه روسيا. وإن السّياسة الطائشة لـ «إيز فولسكي» أصبحت من أحد الأسباب الرئيسية التي أثارت أزمة البلقان ١٩٠٨-١٩٠٩.

وصريبا الني كانت تُعد هذه المناطق ملكاً لها (بما أنها كانت مليئة بسكانها الصرب) أصبحت تستعد للحرب وتوجهت للمساعدة إلى روسيا. إلا أنّه ما من أحد من الحلفاء في حلف أنتاننا قدم المساعدة لروسيا، ذلك لأنهم خشيوا من تعزيز مواقع روسيا في البلقان. وعندئذ رفضت صربيا الحرب، وأصبح السَّلام قريباً منها تماماً، وهذا ما أكدته الأحداث فيما بعد في عام ١٩١٤.

إن المصالح الروسية القومية في مسألة خليج البوسفور والدردنيل، وفي عبور السفن الحربية الروسية، استغلت دائماً من قبّلِ الدُّول الغربية كوسيلة للتأثير أثناء حلَّ المسائل السيَّاسيَّة الخارجية لصالحها. وفي المحادثات الروسية - الإنكليزية حول تحديد مجالات النُّفوذ عام ١٩١٧ وعد الجانب الإنكليزي بشكل غير رسمي وإيز فولسكي، بمساعدة روسيا في حلَّ إيجابي لمسأة الحق في عبور السفن الحربية الروسية لخليج البوسفور والدردنيل، وحصلت منه على موافقة معيبة بالنَّسبة لروسيا وهي أن الاتصال مع حكومة أفغانستان يجب أن يَمُرَّ عبر الحكومة الإنكليزية فقط.

وأفغانستان الواقعة بالقرب من روسيا وعلى حدودها، أصبحت دولة تابعة، ومستعمرة حقيقية لإنكلترا، كما أن قاعدتها المسكرية أيّ الإنكليزية أصبحت قريبة من روسيا. والحال كذلك مع الجزء الأكبر من إيران، باستثناء منطقة صغيرة «فيها نفوذ روسي بسيط». إن الطابع السلبي للاتفاقية الروسية الإنكليزية عام ١٩٠٧ كان يكمن أيضاً في أنها كانت موجهة بشكل غير علني ضدًّ ألمانيا، مرغمة إياها على تفعيل النشاطات العدائية ضدًّ روسيا.

وعلى الرغم من تعزيز مواقع روسيا بوضوح في الشرق الأدنى في أعوام ١٩٠٧ -١٩١٠ استمرت وزارة الخارجية الروسية بتسليم مواقعها لصالح اليابان. وفي عمام ١٩٠٧ وقع «إيزفولسكي» اتفاقية روسية - يابانية، وهي في حقيقة الأمر، أعطت كوريا لليابان وأصبحت بمثابة مجال حيوي لها لقاء اعتراف اليابان بمنفوليا العليا بمجال «حيوي خاص» لروسيا. وفي عام ١٩٠٠ اكتسبت هذه الاتفاقية أشكالاً مُحدَّدة أكثر، تعني موافقة روسيا على ضم كوريا في المستقبل إلى اليابان، وهذا عزز من الوجود العسكرى لليابان في المنطقة.

هناك محاولة أخرى للتقارب بين روسيا وألمانيا، وكانت قد اتخذت أثناء لقاء نيقولاي النَّاني مع «فيلغلم النَّاني» في بوتسدام ٢٢ - ٢٣ تشرين النَّاني ١٩١٠. أثناء المحادثات نوقشت مسائل عن الاتفاقية النِّي كانت ستلتزم ألمانيا بموجبها بعدم تأبيد السياسة التُوسُّعيَّة للنمسا هنغاريا في البلقان، وأما روسيا - لن تساند انكلترا في أعمالها العدوانية ضدَّ ألمانيا.

بعد هذه المحادثات أعلن المستشار الألماني دبيتمان - غيلفيت، في «الرايخ ستاغ»، أنّه قد تُمّ توقيع الاتفاقية في بوتسدام حول عدم مشاركة روسيا وألمانيا في الحملات العدوانية السيّاسيّة تجاه بعضهما بعضاً، وبالطبع، فإن هذه الاتفاقية بالنّسبة لروسيا كانت ستكون مفيدة، إذ ستتيح لها اتباع سياسة حاسمة أكثر في تأييد السلافيين في البلقان، وكذلك إقامة تعاون سلمي مع ألمانيا. فيما يتعلق بمسألة عبور الخليج في البوسفور والدردنيل، فإن حلمها كان يمكن أن يكون حقيقياً في ظروف إضعاف إنكلترا (نتيجة لوقوفها بوجه ألمانيا). وعلى المكس، إن اتحاد روسيا وإنكلترا قد عزز من مواقف الأخيرة فقط، دون أن يعطي شيئاً لروسيا مقابل ذلك.

وفي صحافة إنكاترا وفرنسا أثيرت ضَجَّة كبيرة جداً، ولم يكن قلق وخوف الأوساط الرسمية في هذه الدُّول عبثاً. إن الاتفاقية السيّاسيّة العامة بين روسيا وألمانيا كانت تمثل خطراً على أمن هذه الدُّول وعلى مستعمراتها. وإن تقارب روسيا وألمانيا يفسر بشكل استفزازي على أنّه بمثابة رفض نيقولاي النَّاني لوصية والده بالتقارب مع فرنسا. لكن الكسندر النَّاني تحالف مع فرنسا انطلاقاً من موقف سياسي خارجي محدد، وهذا الموقف قد تغير تماماً الآن. إن فرنسا وإنكلترا قد جمعتا قدراتهما وإمكاناتهما العسكرية لتصفية الحساب مع ألمانيا. وفي شقة الماسوني «ريابوشينسكي» تشكلت جبهة رفض ضدً المحادثات الروسية الألمانية.

إن الموقف الحذر لروسيا تجاه الطرفين المتحاربين كان يلبي مصالح روسيا تماماً، إلا أن التوجه الليبرالي الماسوني لوزارة الخارجية الروسية أدى في مرات عديدة إلى تجاهل المصالح القومية الروسية. ورفض الوزير «سازانوف» الاتفاقية المعروضة مع المانيا، مِمًّا أثار توتراً واضحاً في ميزان القوى في العالم إذ انقسم إلى حلفين متحاربين رئيسيين وقرَّب الإنسانية من الحرب العلية الأولى.

# الفصـــل الحادي عشر

العرب العالمية الأولى - «الشرق الفرنسي العظيم» والتوجهات المعادية لألمانيها - تعزيز العداء لروسيا - أزمة البلقان - السياسة الفرنسية البريطانية ذات الاتجاهين - الاستعداد للعرب - اللجان العسكرية - الصناعية - قيادتها الماسونية - الغلوة الماسونية العسكرية - العملة الكاذبة التشهيرية ضدً العكومة - الماسونيون ضدً «مياسودوف وسوخوماين».

يعود أصل الحرب العالمية الأولى إلى الصفات الجذرية للحضارة الغربية، وطموحها لاستعباد العالم كله. كان مجهزاً لروسيا في هذه الحرب أن تلعب دور الضحية وقطعة اللحم التي سيتقاسمها الجميع، الصرّاع الإنكليزي - الألماني والفرنسي - الألماني، الذي تحول إلى حرب عالمية «أولى» كان صراعاً بين وحوش لاستغلال خيرات الدُّول الأخرى. وفي هذه الحرب لم تكن لروسيا مصالحها القومية. وإن إدخالها في الحرب حدث بتأثير من قوتين معاديتين لها الماسونية العالمية المرتبطة مع محفل الشرق الفرنسي العظيم، والأوساط العدوانية للنمسا وألمانيا التي كانت تخطط للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية والبولونية ودول بحر البلطيق.

وكما أشرنا سابقاً فإن الخلوات الروسية الماسونية الّتي انتسب إليها الجزء الأعظم من قيادة الدوما الحكومية والمجلس الحكومي ووسائل الاتصال الجماهيري والأحزاب السّياسيّة، وكذلك عدد غير قليل من الموظفين رفيعي المستوى في الجهاز الحكومي (بما فيهم في الهيئات السّياسيّة الخارجية والعسكرية) كانت، أيّ الخلوات، تتتمي بشكل أساسي إلى محفل الشرق الفرنسي العظيم. وباعتبارها فروعاً لهذا المحفل، كانت الخلوات الروسية مرغمة

على احترام والتقيد بالقسم النّي طلب منها أن تقسمه وأن تلتزم بالنظام الماسوني الخاص. وحول هذا الأمر، يتحدث بشكل خاص في مذكراته الدبلوماسي الإنكليزي الوكارن، وقد كتب عن الأسباب الحقيقية التي كانت سبباً في نشوب الحرب: العلاقة مع الماسونيين في فرنسا وإنكلترا والقسم الماسوني.

يكفي القول إنّه عند بداية الحرب العالمية الأولى كان رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك الماسوني «فيفياني»، ورئيس الأركان كان «الماسوني» «جوفر». وفي إنكلترا كان وزير الحربية الماسوني اللورد «كيتشنر» ووزير البحرية - الماسوني «تشيرشيل»، ورئيس الأركان - الماسوني «هيغ».

كانت الصحافة الليبرالية الماسونية في عام ١٩٠٥ قد شجعت وبثت روح الحماسة بقُوَّة للأفكار المعادية لألمانيا في المجتمع. وكان الرَّاي العام موحداً في عدوانيته تجاه المانيا والصداقة مع فرنسا وإنكلترا. وفي مجال العلاقات ما بين روسيا والمانيا حصل شرخ جعل من غير المكن التقارب والاتحاد ما بين المملكتين الأوربيتين.

لم يقلق محفل «الشرق الفرنسي العظيم» من مسألة «ثأر ألمانيا» أو مساعدة الأخوة الماسونيين في إنكلترا، فالقلق الأكبركان مِمًّا يجري وراء الكواليس عالمياً وهو الذي دفع إلى تعزيز دور روسيا وتعاظمها في العالم السلافي. في الفترة ما بين ١٩٠٨ - ١٩١٠ عقدت مؤتمرات سلافية عامة في صوفيا وبراغ، وفي عام ١٩١٢ ظهر تحالف الشعوب السلافية في البلقان، وهذا التحالف كان يمكن أن يتحوَّل إلى قُوَّة عظمى، ولاسيما بعد انضمام روسيا إليه.

ية مسألة الوحدة السلافية اتّخذ العالم الغربي موقفاً سلبياً للغاية. وهنا تطابقت مصالح كل الأطراف المتحاربة. وبعد انتصار الدُّول السلافية واليونان على تركيا في حرب البلقان (١٩١٣-١٩١٣) أبلغت النمسا - هنفاريا صربيا أنها لن تسمح لها بالخروج إلى المياه الدافئة. إن خروج صربيا إلى بحر الأدرياتيك كان سيتيح لها إضعاف ارتباطها الاقتصادي مع النمسا ويدفع الشعوب السلافية التي تقطن على أراضيها، إلى النّضال من أجل الاستقلال.

وأعلنت - النمسا - هنغاريا تجنيد كل الجيش وطلبت من صربيا إخراج قواتها من ساحل الأدرياتيك.

كان بمكن للحرب المالمية الأولى أن تبدأ في عام ١٩١٢، إذ كانت المانيا تقف وراء النمسا هنفاريا، وأما صربيا فقد اعتمدت تقليدياً على مساعدة روسيا. وبدأت القوات النمساوية بالتمركز بالقرب من الحدود الروسية. وأجرت روسيا كذلك تجهيزاً لقواتها.

كان الأمير العظيم نيقولاي يفيتش نصيراً ومؤيداً للحرب، ومن بين المحيطين المقربين منه كان هناك ماسونيون معروفون واستطاع إقناع القيصر بالتوقيع على مرسوم حول التجنيد العام، واستعدت القوات العسكرية، لكن مجلس الوزراء لم يُؤيِّد هذا الإجراء، وفي شباط العام، واستعدت القوات العسكرية، لكن مجلس الوزراء لم يُؤيِّد هذا الإجراء، وفي شباط القيصر طالبة منه التدخل في حرب البلقان. إلا أن القيصر لم يوافق مطلقاً ""، وفي مسالة العلاقة مع الخصم التاريخي في جنوب روسيا - تركيا - كانت مواقف الدُّول الغربية متضامنة في شيء واحد: عدم إتاحة الفرصة للروس للخروج من البحر الأسود، خطر العبور متضامنة في المنه وكانت ألمانيا بمساعدة مهندسيها وضباطها تجهز الجيش التركي إنكلترا وفرنسا، على الرغم من أنهما كانتا حليفتين لروسيا كما تدعيان، لم تؤيداً مطالبها العادلة في أن يكون لها منفذ من البحر الأسود. ومن خلال الدبلوماسية كانت تسعيان لتوتير العلاقات ما بين روسيا وجيرانها المقربين من الغرب. وفي حقيقة الأمر فإن الحلفاء في دول الائتلاف شجعوا العدوان الألماني على روسيا.

أثناء سير الأعمال الحربية اصطدم الجيش الروسى بصعوبات كبيرة في تزويد وتموين قواته بالنخائر. وكان الدور الكبيرية هذه الصعوبات يعود إلى ما يُسمَّى «المُنظَّمات الاجتماعيَّة، الَّتي أخذت على عاتقها جزءاً من مسؤولية تنفيذ عمليَّات تموين الجيش، لكن في حقيقة الأمر كانت تقوم بذلك بصورة سيئة جدًّا وكان ينتمي إلى هذه المُنظِّمات الاجتماعيَّة ما يُسمَّى بـ «زيم غور» واللجان الحربية الصناعية، الَّتي أصبحت مركزاً للأعمال السِّريَّة الماسونية المعادية للحكومة، ومصدراً للدسائس والمؤامرات السبّياسيَّة والمناورات المعيبة. وقد ترأس مُنظَّمة «زيم غور» الماسوني الأمير «لفوف». واللجنة الحربية الصناعية المركزية كان يترأسها الماسونيان «غوتشكوف» و«كونوفالوف»، واللجنة الحربية الصناعية في موسكو كان يترأسها الماسوني دريابوشينسكي، لقد سبق دزيم غور، في الوجود اتحاد عموم روسيا لمساعدة المرضى والجرحي من العسكريين والَّذي تأسس في مؤتمر المحافظين كهيئة ثانوية لبيئات الجيش. وأصبح نشاط الاتحاد واسماً ومؤثراً في أوساط الجيش أيضاً. وكانت السُلطات المسكرية تكلفه القيام بمهمات مُتنوِّعة. وأصبحت تظهر مشاريع جديدة. وكان الاتحاد يؤمن الفذاء لأكثر من ٣٠٠ ألف عامل يعملون في بناء المشاريع العسكرية وحصل الاتحاد فوراً على حق تزويد الجيش في البداية بالوقود وفيما بعد بالذخائر. وإن مسألة تموين الجيش أصبحت المهمة الأساسية للاتحاد، ومن أجل هذا أتحد مع اتحاد عموم روسيا للمدن، وتشكل «زيم غور» الذي تزعمه كما قلنا «لفوف» الماسوني. في أيلول ١٩١٥ تأسست لجنة رئاسية لتموين الجيش من اتحاد عموم روسيا للمدن واتحاد «زيم غور». واستولت اللجنة على سلطة كبرى بما أنها كانت تُحَدِّد الوسائل التمويلية الكبرى العائدة ليس إلى المُنظَّمات الاجتماعيَّة بل للدُّولة. وعززت اللجنة من نفوذها في الوسط الحكومي من عقد اتفاقات وتتفيذ الحجوزات العسكرية وغيرها.

إن تسليم الوسائل المادية الحكومية الضخمة إلى أيادي «زيم غور» كان خطأ كبيراً للحكومة، وقد عمل تحت إمرته الآلاف من العمال الدين كانوا يرتدون زياً خاصاً، وأعلنت الأوساط الليبرالية الماسونية بكل الوسائل المكنة عن نشاط «زيم غور». والأهم أنهم حاولوا ترويج فكرة أن تموين الجيش يتم من «الراًي العام» وأما الحكومة فلا تقوم بشيء يذكر، بل هي تعرقل عمله.

بعد الثورة اعترف العديد من قادة «زيم غور» أنَّه كان هناك نواقص وعيوب وأخطاء كثيرة في هذه المُنظَّمات.

إن تجربة الحرب أشارت إلى أنَّه كان يتطلب تعزيز كل وظائف السُّلطة الحكومية وحتَّى عسكرة كل هيثات الخدمات وتموين الجيش.

إلا أن محاولات الحكومة هذه قوبلت باتهامها بالاستيلاء على السُّلطة والجدير ذكره هنا أن العلاقات ما بين «زيم غور» و«اللجان الحربية الصناعية» لم تكن جيدة إطلاقاً، فقد كان هناك صراع لا متناهي بينهما للحصول على الأموال الحكومية التي تخصصها المُنظَمات الاجتماعيَّة لتموين وتزويد احتياجات الجبهة. وكانت هناك أوقات حيثُ رفض «زيم غور» التعاون مع تلك اللجان (٢٠٠).

في سنوات الحرب تعزز نشاط «الخلوة الحربية» التي تأسست عام ١٩٠٩ في بيتربورغ وكان يرأسها «غوتشكوف». وكان نموذجها في عملها الخلوات الفرنسية الحربية التي أصبحت معروفة من خلال تعاملها مع قضية الملفات - وهي الملفات التي سرقها الماسونيون في المجيش ووزارة الحربية وقدموها إلى القيادة العسكرية وهذه كانت قد قررت مصير الضباط الذين كانت تدور عنهم تلك الملفات.

إن تأييد الحلفاء لم يكن يعني أبداً أن الماسونيين الروس خضعوا لميثاق الماسونية فقط. فأنشاء الحرب قامت علاقة وطيدة لبعض الماسونيين مع الاستخبارات الألمانية. فالماسوني «بيبوتوف» قضى معظم الوقت أشاء الحرب في ألمانيا ولم يعد إلى روسيا إلا في آب ١٩١٦، وعندئذ تبين أنّه كان عميلاً لألمانيا (١١). وأوضحت الاستخبارات الروسية أن «بيبوتوف» وبدعوة من اليهود كان على رأس جمعية للمواطنين الروس الذين بقوا في ألمانيا بعد إعلان الحرب.

ولصرف الاهتمام والانتباء عن الأسباب الحقيقية لخسارة الجيش الروسي استخدمت الأوساط السِّرِيَّة الماسونية الليبرالية طريقة مجرية - وهي القيام بحملة تشهيرية ضدُّ الحكومة محاولة إلقاء التهمة والمسؤولية عليها فقط.

إن أخطاء الحكومة في الخسارة لم تكن موجودة. فقبل الحرب قامت بكل ما يجب لتشكيل الدفاع الحكومي. وزودت وجهزت البلاد بكل ما هو ضروري تقريباً للدفاع عن نفسها. ليس خطأ الحكومة الروسية في أنها خلال فترة قصيرة لاسينما بعد الحرب مع اليابان والثورة الروسية الأولى، حاولت أن تقوم بما عليها، ووضعها لم يكن مثل وضع ألمانيا مثلاً التي استعدت للحرب وسعت إليها.

وبدأت الحملة ضد الحكومة من بعيد جداً - وحادثة راسبوتين تشير إلى ذلك، إذ تُمَّ إشاعة أن راسبوتين «السكير القذر» كما كانوا يطلقون عليه، وأثناء تواجده في مطمم «يار» أعلن عن علاقته مع زوجة القيصر. وكما اتضح بعد التحريات أن العمل كان مفبركاً بأمر من الماسوني «جونكوفسكي». وقد استغلت الأوساط الليبرالية الماسونية هذه الحملة وأعطتها أهيمة كبرى بهدف عزل القيصر. وبعد أن حصل القيصر على نتائج التحريات، سرعان ما عزل «جونكوفسكي» من كل مناصبه. إلا أن القيصر لم يستطع أن ينتزع من رؤوس الشّعب الأقاويل السيئة عن عائلته، الّتي كانت تنشرها الماسونية في كل أرجاء البلاد.

# الفصــــل الثَّاني عشر

القوى المحركة للثورة الثَّانية المعادية لروسيا - الكواليس العالمية - الماسونية الروسية.

كانت الماسونية العالمية والأوساط الماسونية الليبرالية الروسية وكذلك الأوساط الاشتراكية والقومية وأولها الأوساط اليهودية الناشطة أثناء الحرب بأموال ألمانية ونمساوية وكذلك المراكز المعادية لروسيا، كانت كلها القوى المحركة للثورة الثانية المعادية لروسيا.

أعطت الماسونية العالمية دفعة قوية للثورة وروجت لها، وعندما يكون ضرورياً - كانت تمولها بالأموال. وقوات هذه الثورة أصبحوا أعضاء الأحزاب الاشتراكية والقومية الممولة من الأموال الألمانية. لكن مقرها الحقيقي، على الرغم من أنَّه غير معلن، ومركزها القيادي كانت الأوساط الليبرالية الماسونية التي كان هدفها القضاء على النظام الحكومي الموجود وكذلك الكنيسة الأرثوذكسية. ولم يخف هذا الأمر الماسونيون الروس الدين نظروا إلى المنظمة الماسونية كمركز لتجمع القوى الثورية. في عامي ١٩١٥-١٩١٦ تَمُّ إعداد التقارير في الخلوات الماسونية عن موضوع ددور الماسونية في الصرّاع التُوريّ».

وعُد سكرتير المجلس الأعلى للماسونيين الروس دغالبرن، هذه المُنظَّمة السَّرِيَّة على أنها مركز لتطابق أعمال الأحزاب السيَّاسيَّة المختلفة في النَّضال من أجل القضاء على سلطة القيصر(١٠).

إن أول ما أقلق الماسونية العالمية الدور المتنامي لروسيا نتيجة دورها المصيري في الانتصار على الحلف الألماني. وحتَّى ذلك الوقت كانت روسيا تتمتع بقدرات عسكرية واقتصادية ضخمة، تتفوق كثيراً على إمكانات الحلفاء. وإن هذه النهاية للحرب الَّتى كان يفترض أن

تكون في صيف ١٩١٧، كانت تعني أن روسيا سيكون لها الدور الخاص سواء في أوربة أو في المالم عموماً. وحسب نتائج الحرب كان يجب أن تسترجع أراضيها التاريخية التي كانت تعود قبل ذلك إلى النمسا - هنفاريا، وهيمنت على البلقان ورومانيا. وفقدت ألمانيا الأراضي البولونية التي انضمت إلى «المملكة البولونية» في دولة واحدة تحت قيادة القيصر الروسي، وأخيراً تصبح القسطنطينية والخلجان - أيّ النقطة الاستراتيجية للنفوذ في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط - تصبح كلها تحت السيطرة الروسية. إن تعزيز مواقف روسيا هذه لم تعجب مطلقاً حلفاءها. وتصبح روسيا القوية العادلة عائقاً للسياسة الاستعمارية لإنكلترا في آسيا، وقبل أيّ شيء في الشرق الأوسط. وكانت فرنسا تُعد البلقان من ضمن مجالها الحيوي، زد على ذلك لم شيء في الشرق الأوسط. والخاصة بما في الشرق الأوسط وآسيا.

وعموماً لم ترد إنكلترا أو فرنسا السماح لروسيا لإعادة بناء العالم على أسس عادلة. وفي كتاب للماسوني الفرنسي «يوتين» تُحَدَّث فيه عن الكونفرس الماسوني أثناء الحرب وحيث لم تبعث روسيا ممثليها، أو على الأرجح لم تكن مدعوة لحضوره.

وعند مناقشة المستقبل المرتبط بنهاية الحرب وانتصار فرنسا وإعادة بناء العالم: تُمُّ طرح قضايا «الإلزاس واللورين» واستريا وتريست وأدرياتيكا الشرقية، وشيلز فينغ وغارتشوفينا وبولونيا وأرمينيا والمستعمرات الألمانية «واضح تماماً - يقول «يوتين» في كتابه - إنَّه لم يكن هناك أيّ دور مخصص لروسيا في إعادة بناء العالم.

بالإشارة إلى دور حلفاء روسيا في الثورة، كتب الجنرال اليودندورف، قائلاً: تم إزاحة القيصر من خلال الثورة التي كان يجندها الحلفاء. وإن أسباب تأييد دول الائتلاف للثورة غير واضحة. وبالنتيجة، فإن الحلفاء انتظروا أن تحمل الثورة لهم مزايا معينة (()). وهذا ما أعتقده العديد من القادة العسكريين الألمان الدين كانوا يشعرون بأيادي الإنكليز في ثورة شباط، والذين كانوا ينشطون من خلال الدوما وبعض الشخصيات. وأشار الجنرال السبيدورفيتش، في كتابه أيضاً إلى عدم رغبة الإنكليز في السماح لروسيا للاستيلاء على القسطنطينية والدردنيل. كانت الحكومة البريطانية واثقة أن أي نظام جديد سيكون لين المراس في هذه المسألة (()). وقبل ذلك أي قبل شباط ١٩١٧ وصلت إلى بيتروغراد إحدى الشخصيات المهمة جداً للماسونية العالمية وهو رجل المصارف اللورد الله بيتروغراد إحدى الشخصيات المهمة المياء الماسونية العلياء وقد أعلن عن هذه المهمة السرية جداً للماسوني الراب المستوى، المثل الإيرلندي في البرلان البريطاني قائلاً: القادتنا بعثوا اللورد ميلنر، إلى بيتروغراد ليحضر لهذه الثورة التي المنتوى الحكم المطلق في دولة حليفة (ا).

وأصبحت سفارتا انكلترا وفرنسا مكاناً لاجتماعات المتآمرين الماسونيين. وحسب المصادر الماسونية فقد كان لدى السفير البريطاني «بيوكينين» في كانون النّاني ١٩١٧ اجتماعاً حضره الجنرال «روزسكي». ونوقشت فيه خطة الانقلاب في البلاط، وحتَّى تَمَّ تحديد اليوم أيّ ٢٢ شباط ١٩١٧ (٥).

كانت الحكومة الفرنسية أيضاً تقف إلى جانب القوى التغريبية ، وهذا كان من خلال محادثات الماسوني الروسي «كونوهالوف» مع الوزير الفرنسي الماسوني أيضاً ويدعي «تـوم» . وأعـرب الـوزير الفرنسي عـن دعمـه للقـوى الّـتي يمثلـها «كونوهالوف» معلناً أن الحكومة الفرنسية بدأت تماماً الآن وبشكل مناسب إدراك إلى أين تقود الحكومة الروسية روسيا(۱).

وأيد سنفير إنكلترا «بيوكينين» وسنفير فرنسنا «باليوغ» معنويناً قادة الموامرة ضدً القيصر. واعترف «غوتشكوف» فيما بعد أنَّه تُمَّ الحصول على موافقة الحلفاء لنفي القيصر من روسيا.

إن العمل التخريبي السري للشخصيات الّتي استعدت للقضاء على القيصر قد شجع بقُوّة الدُّولَ الغربية. والنائب «ميلوكوف» بعد خطابه المعادي للحكومة في الدوما، حيثُ دعا علناً إلى القضاء على القيصر دُعِيَ من قَبَلِ السفير البريطاني إلى الغداء وأوصله بسيارته الخاصّة إلى السفارة حيثُ أقيمت حفلة خاصّة له.

في خريف ١٩١٦ زار ميلوكوف انكلترا حيثُ أقام علاقات أقوى مع الشخصيات السبّاسيّة الإنكليزية وحصل على تأييدهم في الصرّاع ضدّ الحكومة الروسية الشرعية.

وفي عام ١٩١٦ نشطت مراكز التمويل الدُّوليَّة للأوساط السَّريَّة العالمية الَّتي في عامي ١٩٠٥ - ١٩٠٥ أيدت علناً تمويل القوى المعادية لروسيا. وظهر من جديد اسم «ياكوف شيف» وكذلك أسماء أقاربه «فاربورغوف» وحتَّى العام ١٩١٧ كانت الماسونية القُوَّة السياسية الأكثر نفوذاً والَّتي كانت تضم ثماني عشرة خلوة ماسونية تابعة لمحفل «الشرق الفرنسي العظيم» والَّتي ضمت جزءاً كبيراً من الشخصيات الحكومية السيَّاسيَّة الأكثر نفوذاً وتأثيراً في روسيا.

وقد نشطت الخلوات الماسونية في كل المدن الكبرى تقريباً - بيتروغراد، موسكو، كييف، ريغا، سامارا، ساراتوف، يكاتيرين بورغ، كوتايسى وغيرها.

لكن الأهم لم يكن في المنى الجغرافي، بل في تغلغل ممثلي الماسونية في كل المراكز الحيوية المهمة للدُّولة. وحصلت عمليَّة أطلق عليها الماسونيون أنفسهم احتجاز السُّلطة من قِبَلِ أشخاص بميلون إلى أفكار الماسونية.

وكان من ضمن الماسونيين الأمير نيكولاي ميخائيلوفيتش والكسندر ميخائيلوفيتش ونيقولاي نيقولايفيتش، وتعاون دائماً مع الماسونيين الأمير العظيم ديميتري بافلوفيتش. وكان الجنرال «موسلوف» ماسونياً، وقد كان رئيس مديرية وزارة البلاط لدى القيصر.

ومن بين وزراء القيصر ونوابهم كان هناك كحد أدنى ثمانية أعضاء في الخلوات الماسونية. ونشط في الدوما نحو أربعين ماسونياً وأكثر مشكلين خلوة خاصّة بالدوما، يترأسها «يفراميف» وكان «نيكراسوف» سكرتير المجلس الأعلى للماسونيين الروس نائباً لرئيسالدوما الحكومية.

وفي المجلس الحكومي كان هناك الماسونيون: «غوتشكوف» و «كوفاليفسكي» و «غوركو» و «بوليفانوف».

وتغلغلت الخيانة إلى الهيئات العسكرية والدبلوماسية، ووصل الماسونيون إلى المراكز العليا. وترأس الإدارة في المحافظة في موسكو ماسونيون أيضاً. وتغلغلت الماسونية في الوسط التجارى كذلك بشخص «ريابوشينسكي» و«كونوفالوف».

تحت رقابة الخلوات الماسونية كان يقع الجزء الأكبر من وسائل الاتصال الجماهيري ودور النشر (لاسيَّما صحف «روسيا» و«أوترا روسيا» و«صوت موسكو»). وكان هناك «خلوة أدبية» تضم الكتاب الماسونين مثل «أمفيتياتروف» وغيره.

ترأس الماسونية الروسية في عام ١٩١٦ المجلس الأعلى المكون من خمسة عشر شخصاً تقريباً. وبالمقارنة مع المجلس الأعلى في عام ١٩٠٧-١٩٠٩ كان يتشكل تماماً من الأعضاء السابقين مثل «غولوفين» (رئيس الدوما الثّانية).

وكان «نيكراسوف» سكرتير المجلس الجديد ونائب رئيس الدوما الحكومية ويظ إحدى الجلسات أعلن أن مثله الأعلى «بابا الأسود» الّذي «لا يعرف أحداً، والّذي يقوم بكل شيء ((). وانضم إلى المجلس خصوصاً «كيرينسكي» (اشتراكي - عمالي) و«كونوفالوف» (تقدمي) و«غريفورفيتش بارسكي» (رجعي)، أي كانت تتمثل كل الأحزاب الأساسية المعادية لروسيا في المجلس من اليمنيين إلى اليساريين. وكان سكرتير المجلس «غالبرن» الاشتراكي الديمقراطي.

أصبحت الماسونية القُوَّة المؤثرة في المجتمع. وإن أغلبية الأشخاص البسطاء الدين كانوا مضطرين بشكل أو بآخر على الخضوع لها، بالطبع، لم يكن يعرفون حتَّى هذه التسمية، إذ إن النشاط السري للماسونيين كان يتم تحت غطاء المُنظَّمات العلنية المختلفة، مثل الأحزاب أو الصحف المحلية، والتي كان قادتها ماسونيين تماماً.

وأصبح الماسونيون وكأنهم مشرعوا الحياة المامة للمثقفين الروس. وكما كتب أحدهم قائلاً: «لتتفوق، لابُدُ من أن تنتمي إلى مجموعة «الدواوين الروسية» أو إلى حزب مؤثره (^,).

كانت السيّاسة الماسونية التآمرية غريبة تماماً على الشّعب الروسي. وإن عدم رغبة أغلبية النّاس الروس البسطاء في تأييد الأعمال الماسونية الموجهة ضدّ الحكومة، لاسيّما في ظروف الحرب مع العدو الخارجي، كان يتم النّظر إليها من قِبَلِ العديد من الماسونيين على أنّها «عبودية للشعب الروسي». ولا أستطيع أن أخفي، أعلن ذلك أحد الماسونيين، أن هناك قُوّة وحيدة في الشّعب الروسي يمكن أن تقودهم إلى الياس - إنها قُوّة الجهل والثقة العمياء والصبر، ونحن نراقبها جيداً الآن(١٠).

إن نشاط الخلوات الماسونية باتجاهاتها المُتعدَّدة خضعت لقانون روسيا حول الخيانة العامة. أولاً: بسبب طموح الماسونيين للقضاء على النَّظام الحالي. وكما أشار سكرتير المجلس الأعلى للماسونيين الفالبرف، قائلاً: اهناك صفة مميزة لأغلبية المُنظَّمات وهي كره الاستعباد والملكية بشكل خاص، (۱۰۰). وكان سكرتير المجلس الأعلى للماسونيين نيكراسوف يُؤيَّد نهج العنف للقضاء على الحكم (۱۱۰).

ثانياً: الطابع الخياني للماسونيين توضح في موقفهم من الحرب الَّتي خاضتها الحكومة الروسية ضدًّ المعتدي الألماني. وكان طموحهم أن تتحول هذه الحرب إلى ثورة (٢٠٠).

ثالثاً: طابع علاقات الماسونيين الروس وقيادتهم الفربية كان تعبيراً للخيانة المامة.

وفي قيادة الماسونية العالمية كان المجلس الأعلى للماسونية العالمية. ولم يكن لممثلي روسيا في هذا المجلس حق الانتخاب المُستقلّ. وكان يُمثّل مصالح الماسونيين الروس فيه الوفد الفرنسي. وباعتبارهم جزءاً من الوفد الفرنسي كان عليهم التسيق مع الفرنسيين، على الرغم من أن الروس يُعدون أنفسهم ممثلي المجلس الأعلى لشعوب روسياء (١٢).

كان المجلس الأعلى للماسونية العالمية يختار «كونفنت» أيّ «جمعية عامة» لإعداد سياسة شاملة ومتابعة أعمال المجلس الأعلى، وتعيين «معلمين» جدد - مناصب عليا وغيرها من الإجراءات الاحتفالية. وكان «المجلس الأعلى للماسونية العالمية يؤثر في سنوات مختلفة ومن خلال قوتها المُتوعة - على سير السيّاسة العالمية» (١٠).

وهذا الارتباط الوحيد للماسونية الروسية بقرارات الهيئات الأجنبية الَّتي لا تعكس ولا تعبر مطلقاً عن مصالح روسيا، قد جعل منها مُنظَّمة خائنة بشكل واضح. واتخذت الجمعيات الدُّوليَّة الماسونية العديد من القرارات بموجب الميثاق الماسوني للتنفيذ، وأما الماسونيون الروس

والذين كانوا إما وزراء أو دبلوماسيين أو قادة عسكريين، أو أعضاء في المجلس الحكومي والدوما الحكومية، فقد كانوا يبحثون عن طرق سرية خفية لتنفيذ تلك القرارات في روسيا.

في سنوات الحرب استمرت عمليَّة تأسيس الخلوات الماسونية. وفي عامي ١٩١٥ -١٩١٥ تأسست خلوة «القديس إيوردان» في أوديسا. وحتَّى في الجبهة الجنوبية الغربية تشكلت مجموعة من الخلوات مع مركز لها في مدينة «بيرديتشيف» (١٥)، وكانت تتسق نشاطها السري التآمري في محيط الجبهة كلها.

### الفصـــل الثَّالثعشر

توحيد القوى المادية لورسيا في الدوما - العلف التقدمي - «مجلس الدُفاع» الماسوني - حلَّ الدوما العكومية - استقالة الوزراء «المزدوجين» - العملة ضدً الحكومة - تشكيل صورة العدو - الفساد والرشاوى في «زيم غور» - تشكيل «الحركة العمالية» الماسونية - الموقف الانهزامي للماسونيين.

إن بداية الإعداد المُنظم للثورة الثانية المعادية لروسيا تعود إلى ٩ آب ١٩١٥، وهو يوم تأسيس الحلف التقدمي من قبل كل الأحزاب المعادية لروسيا من عداد أعضاء الدوما الحكومية والمجلس الحكومي بهدف إسقاط سلطة الحكومة الشرعية وتشكيل مجلس وزراء جديد ويحظى بثقة البلاد، ومن التشكيلة اللتي سنراها لاحقاً. المنبثقة عموماً من الأوساط الليبرالية الماسونية. وعموماً، دخل الحلف التقدمي ثلاثة أرباع نواب الدوما الحكومية والجزء الأكبر من المجلس الحكومي وانتسب كل قادة الحلف التقدمي تقريباً إلى الخلوات الماسونية، وهذا يعني ان نشاطه كان موجهاً من قبل المجلس الأعلى للماسونيين الروس. والعار بالنسبة للحركة الوطنية الروسية كان يتمثل في دخول ما يُسمَّى القوميون التقدميون برئاسة والعادية وها وسافنكو، إلى الحلف التقدميون برئاسة

طارحاً شعار تشكيل حكومة الثقة العامة بدأ الحلف التقدمي بكل قواه تجسيد هذا الشعار على أرض الواقع. وبعد مرور أربعة أيَّام نشرت في صحيفة الماسوني «ريابوشينسكي» «أوترا روسيا» التشكيلة المحتملة والمناسبة للأوساط الليبرالية الماسونية له دمجلس الدَّفاع». ومن الحكومة السَّابقة كان مقترحاً أن تضم وزير الحربية فقط وهو الماسوني «بوليفانوف» المرتبط بالأوساط

الماسونية لوزير الزَّراعة مكيريفوشينا». وبعد ذلك ضمت التشكيلة كل ماله علاقة بالمنظمات الماسونية: غوتشكوف وكونوفالوف وميليوكوف وماكلاكوف ورودزيانكو وشينغاريف.

وبمثابة عصا سحرية، أيدت الدوما في موسكو مقترحات الحلف التقدمي، وكذلك «زيم غور» واللجان الحربية الصناعية وغيرها من مجالس الدوما في بقية المدن.

لقد قدر القيصر تماماً النشاط التخريبي للحلف التقدمي ورفض التعاون معه من خلال أي محادثات (١١١) وأعلن بوضوح أن التغيرات الاجتماعيَّة الماسة سيبدأ بتطبيقها بعد الانتصار على العدو فقط. ولوقف المجادلات السيّاسيَّة حلَّ القيصر في ٢ أيلول الدوما الحكومية لمدة سنة ونصف تقريباً، وأما الوزراء الميالون للمؤامرة مع الحلف التقدمي فقد أعفاهم من مناصبهم.

إن حلَّ الدوما الحكومية بعد الخطوات السياسية المعادية للحكومة من قبلِ التقدمي في الثالي من أيار قد أثارت موجة من الحقد تجاه السُّلطة الروسية الشرعية من قبلِ الأوساط الليبرالية الماسونية. وفي مؤتمر عقده «زيم غور» واللجان الحربية الصناعية، وجهت إهانات بحق القيصر، وأعلن أحدهم «نحن بحاجة إلى سلطة مع كرباج، وليس سلطة تحت الكرباج» (وهذا يقصد منه الإشارة إلى نفوذ راسبوتين في البلاط). ودعا البعض منهم أيّ من الأوساط الماسونية إلى تحويل الحرب إلى ثورة. وفي مثل هذه الظُروف كانت الأوساط الماسونية السرِّيَّة مستعدة للقيام بأي عمل يدخل في إطار الخيانة العظمى. وأعلنت الاستخبارات الروسية أن «ريابوشينسكي» و«كونوفالوف» والأعضاء الآخرين في اللجان الحربية الصناعية يقترحون توجيه إنذار للحكومة بقبول خطة الحلف التقدمي فوراً. وفي حالة الرفض - إيقاف نشاط جميع المُنظمات والهيئات الاجتماعيَّة التي تمون الجيش (١٠).

وما إن علمت الحكومة الروسية بذلك حتَّى قامت بحظر كل نشاطات الجمعيات. إن خطوات الحكومة ومعرفتها عن الأعمال السِّريَّة لهؤلاء المتآمرين، قد أرغمتهم على الانتقال إلى حصار السُّلطة الحكومية وكانوا يتمتعون بكل الوسائل المكنة والهيئات التنفيذية: الصحافة والآلاف من الموظفين في «المُنظَّمات الاجتماعيَّة» - «زيم غور» واللجان الحربية الصناعية الواقعة تحت رقابة وهيمنة الماسونية.

إن أساليب الحصار كانت الماسونية قد جربتها منذ أوقات طويلة وهي: الكذب والتشهير تجاه السُّلطة الحكومية والهجوم على القيصر وعلى المقربين منه.

وكانت الدعاية الماسونية تسعى إلى تقويض صورة القيصر كحاكم أعلى وكسلطة روحية وأخلاقية للإنسان الروسي وكرمز للوطن والدولة الروسية، في أذهان الشّعب. الملايين من النشرات والمقالات الصحفية التي نشرت في الصحف والمجلات كانت موجهة إلى الروس.

وقد صور هذا «الأدب» القيصر على صورة إنسان سكير وشيطان وملحد وغير قادر وغير مؤهل على قيادة الدُّولة، والَّذي يخضع لسلطة وأوامر زوجته الَّتي تقيم علاقات حميمية مع «راسبوتين». وأعلن الدعاة الماسونيون للجماهير تفاصيل كاذبة عن حياة القيصر وعائلته وقبل أي شيء عن أعمال راسبوتين وعلاقاته معها، حتَّى أن الأشخاص الروس البسطاء كانوا يطرحون سؤالاً على الشكل التالى: ولماذا نحن بحاجة إلى هكذا قيصر؟؟».

وانتشرت الأكاذيب بشكل خاص عن الحكومة وبعض أعضائها، وقد قدموهم على أنهم ذوو عاهات وغير مؤهلين على حلً المسائل البسيطة جدًاً.

إن تصوير القيصر والحكومة الروسية على أنهما العدو، لم تتوانَ الدعاية الماسونية عن كيل عبارات المديح والثناء للخدمات الني تقدمها «المُنظَمات الاجتماعيَّة». وهم الأبطال الحقيقيون والمناضلون من أجل قضية «الحُريَّة والتقدم» وهؤلاء كانوا بالطبع ممثلي الأوساط الماسونية «غوتشكوف» و«ميليوكوف» و«كيرينسكي» وغيرهم من أعداء الدَّولة والقيصر.

خلافاً لعواصم العديد من الدُّول المتحاربة الأخرى، لم تكن هناك رقابة عسكرية في بيتروغراد وموسكو، وفي بيتروغراد، ومنذ الأيَّام الأولى للحرب لم تطبق الرقابة المسبقة على الصحف. وفي موسكو لم تكن هناك رقابة أبداً، ذلك لان المدينة كانت تُعد خارج نطاق العمليَّات الحربية (١٨٠). وفي النتيجة أصبحت الصحف، لاسيَّما الصادرة في موسكو، بمثابة موزعين للمعلومات الكاذبة الَّتي تقوض الثقة بالقيصر والحكومة، ومع هذا فإن الصحف الاكثر شهرة - «روسكويا سلوفو» و«أوتراروسيا» - كان يرأسها رؤوساء تحرير ماسونيون.

وكان الجزء الأكبر من الصحف يقع تحت سيطرة مباشرة لليهود، ومنها «ريتش» و«دين» و«كوبيكا» - و«شمس روسيا» وغيرها. حتَّى أن الإصدارات الوطنية المشهورة ك «نوفويا فريميا» انتقلت إلى أيادى الماسونيين ولا سيما «روبنشتاين».

لقد استخدمت الأوساط الليبرالية الماسونية كل الأشكال المكنة للدعاية المعادية للقيصر والحكومة. وفي عام ١٩١٥ تأسست لهذا الفرض «جمعية التسالي الشّعبيَّة» الّتي ترأسها «روزنفيلد». وهذه الجمعية الّتي بلغ عدد أعضائها نحو عشرين ألف شخص كانت تمارس نشاط الرحلات السياحية في ضواحي موسكو، والتّي كان يشارك فيها ماسونيون «محترمون» مثل «كيرينسكي» و«سكوبيليف» و«تشيخيدزة» وغيرهم لاستمالة المسافرين (۱۱).

وبالطبع كانت الوسيلة الأساسية للنشاط التخريبي السري ضدُّ القيصر والحكومة كانت دالمُنظَّمات الاجتماعيَّة.

لقد ازدادت قُوّة النيم غورا، وفي آب ١٩١٥ تمكن من الحصول على الموافقة لتنظيم فصائل خاصّة به على حساب أموال الضرائب من الأشخاص الدين لبوا الدعوة للخدمة في الجيش. وقد أثارت هذه الخطوة رفضاً قوياً من قبل القوى الوطنية، وكانت هذه القوى تخشى من أن تتعول هذه الفصائل إلى فرق ثورية تحل مكان البوليس في الشوارع (٢٠٠٠). وكانت خشيتها فقد أصبحت الفصائل أداة فعالة في العمل المعادي للحكومة الذي قام به المتآمرون الماسونيون. واهتم قادة النهم غورا كذلك بالجيش الذي بثوا فيه أفكار عدم الاحترام والطاعة والتمرد على القادة.

في النصف التَّاني من العام ١٩١٥ انتقلت الإدارات المحلية في المدن إلى قبضة «زيم غور». وأشيعت بكثرة قرارات عن عدم الثقة بالحكومة وكانت تتم عمليَّة منتظمة لخلق رأي عام معارض ومعاد للحكومة. وأعطى قادة اللجنة الرئيسية إشارات تنتقل إلى كل مراكز المحافظات وكانت كلها تدعو للوقوف ضدً الحكومة (٢٠١).

لقد راقب الوطنيون الروس بقلق وخوف هذه الأمور، إذ إن «زيم غور» تستحوذ على قُوَّة تتنامى بسرعة، وحصل قادتها على الأموال والإيرادات الإضافية بطرق غير شرعية وكانوا يقومون بعمليات الغش والخداع والرشاوي والفساد الذي استشرى في كل مكان، والأسوأ من ذلك أن ممثلي السُّلطة كانوا يفضون النَّظر عن هذه الأعمال، وهذا شجع «زيم غور» على بث روح الاستياء والغضب وسط الشعب(٢٢).

وفي نهاية ١٩١٥، استطاعت «المُنظَّمات الاجتماعيَّة» أن تحصل على امتياز بتموين مدينة «بيتروغراد» بكل ما تحتاجه من أغذية، وكان يقوم بهذا ممثلون ماسونيون أمثال «شينغاريف» وذلك من خلال مجلس الدوما في المدينة. وللأسف هذا المجلس ساهم في تضاقم الأزمة الغذائية في المدينة، وقد دعا كل القطَّاع الخاص لتقديم العون له في تأمين المواد الغذائية، وهؤلاء استغلوا هذه المسألة وبدأوا يفرضون أسماراً باهظة عليها. وافتتحت في كل بيتروغراد محال بيع المواد الغذائية، التي كان من المفترض أن تزود الشَّعب بالمواد الغذائية بأسعار معتدلة، لكن هذا لم يكن صحيحاً. فقد كان الباعة يحتالون ويفشون الشَّعب ويبيعون بأسعار عالية. ومارس مجلس المدينة كل أشكال الدسائس والاحتيالات كذلك "". وظهرت ما يُسمَّى بطبقة «أثرياء الحرب» المذين كانوا يستغلون حاجات ومتطلبات الشَّعب في ظروف الحرب الصعبة.

في ميف ١٩١٥ قام عضو الدوما الحكومية وعضو المجلس الأعلى الماسوني ويدعى الحكيرينسكي، قام بجولة على مدن روسيا بهدف تأسيس ما يُسمَّى اتحاد النواب العمال فيها، وبالمناسبة حصلت في أغلب هذه المدن انتخابات سرية (٢٠). كان نشاط «كيرينسكي»

يهدف إلى القضاء على النَّظام الحكومي. وتوصلت هيئات حفظ النَّظام والأمن إلى نتيجة مفادها أنَّه لابُدُّ من اتّخاذ الإجراءات الحاسمة ضدُّ «كيرينسكي» قبل اعتقاله، لإيقاف عمله للتحضير للثورة الّتي كان يتحدث عن حتميتها دائماً.

وبشكل مواز لتأسيس اتحاد النواب العمال وفي خريف عام ١٩١٥ وفي اللجان الحربية الصناعية المركزية وفي موسكو، والني كان يرأسها الماسونيون «غوتشكوف» ودكونوهالوف»، تشكلت مجموعات عمالية تابعة لهذه اللجان وكان يرأسها الماسوني «غفوزديف»، وكان هدفها هو الدعوة إلى عقد مؤتمر عمالي لعموم روسيا وتاسيس حركة عمالية يسيطر عليها الماسونيون.

## الفصـــل الرَّابع عشر

مساعي الماسونيين لتزعم كل الحركات الاجتماعيَّة - معاولة تاسيس مُنظَّمات تحت المراقبة والسيطرة - «حلف الأحلاف» - الاتحاد العمالي - الاتحاد التجاري الصناعي - اتحاد الفلاحين - إخفاق سياسة الماسونية الاتحادية - التنسيق ما بين القوى المعادية لروسيا - المكتب الخاص في العلف التقدمي - العملة الجديدة ضدَّ الحكومة - الدعوات للقضاء على النَّظام الروسي الحكومي - «شتورمر» يقترح القضاء على «زيم ضور» واللجان الحربية الصناعية - الخطاب التشهيري لـ «ميليوكوف».

تىرتبط المرحلة التّالية من التحضير للثورة التّانية المعادية لروسيا من قبّل الأوساط الليبرالية الماسونية، بمحاولات تشكيل مجموعة كاملة من المُنظَمات الواقعة تحت الهيمنة والرقابة الماسونية، والتي تضم طبقات مختلفة من السّكًان من عمال وفلاحين وتجار وغيرهم، والدين عليهم، بدورهم، أن يدخلوا في دحلف الأحلاف، المؤلف من ممثلي «الرّأي العام التقدمي، في «زيم غور» واللجان الحربية الصناعية. كان «حلف الأحلاف» مشابهاً لما كان موجوداً عام ١٩٠٥ وهو مركز علني للقيادة العامة والتنسيق فيما بين القوى المعادية لروسيا التي تقف ضدً السلّطة الوطنية الشرعية.

إن فكرة إقامة دحلف الأحلاف، تعود لسكرتير المجلس الأعلى للماسونية الروسية «نيكراسوف، وتم طرحها من قبله في مؤتمر ممثلي مدن الليبرالية الماسونية واتخذ قراراً طرحت فيه مطالب باستقالة الحكومة واستبدالها بحكومة تكون مسؤولة أمام ممثلي

الشُّعب والعفو عن الإرهابيين والمتآمرين وإعطاء اليهود الحقوق ذاتها الَّتي يتمتع بها الروس(''. لكن المهمة الأساسية الَّتي وضعها ممثلو «الرأي العام» كانت تأسيس منظمة قادرة على إملاء شروطها على الحكومة والاستيلاء على السُّلطة. ومن الجدير أن نذكر هنا المناقشة الَّتي تمت ما بين «ميليوكوف» و«نيكراسوف». لقد حاول «ميليوكوف» بكل قواه أن يمنع ممثلي المدن في المؤتمر من اتُخاذ قرار حاسم يتضمن طلب تشكيل حكومة برلمانية مسؤولة.

وحاول إقناع المؤتمر قائلاً: «ليس من المجدي تقديم طلبات قد تخيف الحكومة ولن تلبيها أبداً. ولن يعطونا حكومة مسؤولة أبداً، بل حكومة تحظى بثقة الشَّعب ولديها الكثير من الفرص للوجود» (\*). ورد عليه الماسوني «نيكراسوف» رئيس المجلس الأعلى للخلوات الماسونية الروسية بحدة قائلاً:

«ما من أحد يشك لحظة أنّه من دون خطر حقيقي لن نحصل على حكومة مسؤولة، على حكومة مسؤولة، على حكومة تحظى بثقة الشّعب. نستطيع الحصول على خيار جديد فقط من «شتورمر» و«خفوستوف». لذا من غير المجدي اللعب مع حكومة لعبة دبلوماسية، بل لابُدّ فوراً وبشكل واضح ومحدد أن نعلن عن طلباتنا النهائية. وبإعلان هذه المطالب، يحب أن لا نتوقع من الحكومة أن تنزل إلينا، بل لابُدّ من الاهتمام بتأسيس مُنظَّمة يمكن أن تجبر الحكومة على قبول طلباتنا» (\*\*).

وحول كيفية تأسيس هذه المنظمة تُحدُث نيكراسوف في إحدى خطبه في ذلك المؤتمر قائلاً: «إن مدن وأرياف روسيا قد اتحدت وانضمت في مُنظمات قوية. وهذا ما قام به أيضاً الصناعيون في اللجان الحربية الصناعية. لكن هذا لا يكفي. لم يتم تنظيم طبقة التجار بعد. هناك العديد من الخلايا المستقلة الصغيرة، لكنها ليست متحدة بعد في مُنظمة روسية عامة. أمامنا، إذا مَهمّة تأسيس مجموعة كاملة من الاتحادات الجديدة الروسية العامة - العمال والتعاونيات والتجار وغيرها. وعندما يتم تأسيسها، فسوف يكون عليها مع اتحادات المدن لعموم روسيا و«زيم غور» أن تفرز منها هيئة عليا، بنية فوقية تشرف عليها يمكن أن تكون فيادية لجميع المُنظمات وبمثابة مركز تنسيق فيما بينها. وهذا سيكون بمثابة مقر للقوى الاجتماعيّة لعموم روسيا». وهذه «البنية الفوقية» لم يسمها تحديداً، بل كما أعلنت الشرطة، أعلن عنها في المحادثات الخاصة مع أعضاء الموتمر الآخرين، وكان يقصد منها تأسيس «حلف الأحلاف» بذات الأهداف والمهمات، كما كان الأمر عام ١٩٠٥، أيّ تشكيل «حكومة شعبية»، إلا أن عملاء الشرطة. لم يعرفوا أن هذه الهيئة الاتحادية كانت قد تأسست وموجودة تحت غطاء المجلس الأعلى للخلوات الماسونية.

لقد دُهش عملاء الشرطة، لماذا تطرح الخطة ذاتها لتوحيد كل الاتحادات الَّتي تأسست أو الَّتي في طور التأسيس في جلسات المؤتمر المختلفة.

وفي تقرير سري ذكرت أسماء المبادرين لتأسيس هذا الحلف، حيث إضافة إلى «نيكراسوف» هناك أيضاً «مانيويلوف» و«أستروف» و«بروكوبوفيتش» و«تشايكوفسكي». وكانوا جميمهم ماسونيين، وأما نشاطاتهم فقد كانت تنسق من قبل الخلوات الماسونية.

إذاً، إضافة إلى حلف المدن والأرياف واللجان الحربية الصناعية قامت الأوساط الليبرالية المسونية بمحاولة تنظيم وتأسيس اتحاد للفلاحين لعموم روسيا واتحاد للعمال وللعاملين في التعاونيات والتجار.

كان منظم اتحاد التعاونيات لعموم روسيا يدعى «تشايكوفسكي»، وكان يُريد ضم نحو ثلاثمئة اتحاد ومنظمة تعاونية تحت قيادة واحدة (١٠).

إن تنفيذ أفكار تأسيس اتحاد للعمال على أرض الواقع بدأ في نهاية شباط ١٩١٦ في مؤتمر عموم روسيا للجان الحربية الصناعية. وفي جلسة لمجموعة العمل للمؤتمر التي ترأسها «غفوزديف». طرح اقتراح حول الأشكال الجديدة لتنظيم العمال. وكانت الأشكال التقليدية لاتحادات العمال عبارة عن نقابات وصناديق صعية - واعتبرت غير مفيدة، ذلك لأنها ساهمت في إقامة التعاون مع السُّلطة الشرعية ولم تسمح بالمؤامرات الَّتي تقوم بها «المُنظَمات الاجتماعيَّة». والشكل الجديد للاتحاد ثُمَّ إقراره من قبل مجموعة العمل في اللجان الحربية الصناعية المحلية. وبناء عليها تحديداً ثمَّ التخطيط لتأسيس اتحاد العمال في المستقبل. وبالقيام بعمل تنظيمي واسع ودعائي، اقترح إضافة تأسيس مجموعات عمال في كل مكان حيث تمارس نشاطها اللجان الحربية الصناعية. ومع هذا كانت هناك مهمات طرحتها من جديد مجموعات العمال وهي التوجه نحو القيام بأعمال توحيدية مع النقابات والصناديق الصدِّعيَّة برعاية مجموعات عمل اللجان الحربية الصناعية (۵).

وعندئذ طرحت مسألة الدعوة «للمؤتمر العمالي» برقابة وسيطرة اللجنة الحريبة الصناعية. ومن أجل هذا تَمَّ تأسيس لجنة للتحضير لعقد مؤتمر عمالي لعموم روسيا برعاية اللجنة الحربية الصناعية، والَّتي دخل فيها، أيّ اللجنة التحضيرية، كلتا مجموعتي العمل التابعتين للجان الحربية الصناعية في موسكو وفي المركز. وكان من أحد منظميها في موسكو «سولومون مازانسون» وكذلك رئيس مجموعة العمال في موسكو «تشيريغوردتسيف» ونائبه «ترياتكوف» وفي المؤتمر العمالي لعموم روسيا تحديداً طرحت مسألة إقامة اتحاد للعمال.

والقيادة العامة في تأسيس اتحاد العمال كانت تعود إلى عضو الدوما الحكومي الماسوني «كونوفالوف» (١) الذي صرح للمقربين منه قائلاً: تحت راية اللجان الحربية الصناعية سيظهر مُنظَمات للعمال. وفي المؤتمر العمالي المزمع عقدة لاحقاً سيولد اتحاد للعمال لعموم روسيا.

وهذه سوف تكون مُنظَّمة منسجمة ، ابتداءً من الخلايا الصغيرة في الإدارات المحلية وانتهاء بالهيئة العليا - بمثابة مجلس النواب العمال (()). وعلى أساس هذا التصريح من قبلًا دكونو فالوف عمكننا معرفة إلى من تعود فكرة تأسيس مجلس للنواب العمال في الظُّروف الجديدة. وباقتراح من «كونو فالوف» سيكون هذا المجلس مكوناً من عدد من أعضاء ١٩ مجموعة عمال تنتمي إلى اللجان الحربية الصناعية. ويقترح «كونو فالوف» حتَّى أن يدفع لهؤلاء العمال النواب من الوسائل الخاصة ممادياً (()).

وبالتزامن مع تأسيس اتحاد للعمال حاولت الأوساط الليبرالية الماسونية تأسيس اتحاد تجاري صناعي، وبعث كل من «ريابوشينسكي» و«غوتشكوف» باقتراح منهما ضم كل التجار الكبار ورجال الأعمال إلى هذا الاتحاد.

ومن خلال محاولات تأسيس اتحاد تجاري صناعي لم يستفد الماسونيون شيئاً منها، فسرعان ما أدرك رجال الأعمال الروس إلى أين يمكن أن يقودهم «النشطاء الاجتماعيون» وفي هذا الصندد لابُدَّ من ذكر ما قاله صاحب دار نشر روسية معروف ويدعى «سيتين»، إذ قال: «ستتحد الطبقة التّجاريّة - الصناعية لكن ليس لديها أي رغبة للسير إلى الأمام».

وما دامت الحرب قائمة ، إذاً لدى الجميع مَهمَّة سياسية عامة. لكن لديهم مهمات. ولدينا مهمات أخرى. لكن من الواضح أن الطُّرُق كلها تتقاطع. وسوف يسيرون يداً بيد مع العمال والثوريين، وهذا لا يجدي نفعاً بالنَّسبة إلينا. وحتَّى الآن، أليس من السذاجة من قبلهم، أنهم يأملون «ضم» ممثلي الطبقة التَّجاريَّة كذلك<sup>(۱)</sup>.

ظهرت المشكلات الكبرى أثناء تأسيس اتحاد للفلاحين. وهنا وحسب رأي أحد قادة العمل الماسوني «شاخوفسكي» كان لابُد من البدء منذ البداية (١٠٠٠). أعرب الناشط المعروف للحركة الماسونية «تشايكوفسكي» (المهاجر السنابق)، أعرب عن فكرة حظيت بتأييد المعديد، مفادها أن الطريقة الوحيدة إلى قرى الفلاحين تكمن في المنظمات التعاونية الصغيرة (١٠٠٠). واقترح «بروكوبوفيتش» الاعتماد على المهندسين الزراعين وعلى المجالس الريفية المنتجة. وفي النتيجة ثقرر القيام بتأسيس اتحاد للفلاحين تحت غطاء «جمعية موسكو للزراعة». والتي ستدعو بنفسها إلى عقد مؤتمر زراعي/ للفلاحين لعموم روسيا بمشاركة

المهندسين الزراعيين الصغار وكذلك ممثلي الفلاحين. وفي المؤتمر الذي تُمَّ اختيار تشكيلته مسبقاً، تُقرِّر المصادقة على الوثائق المجهزة بشكل مبدئي.

ولتخدير يقظة واهتمام الحكومة ، جرت عمليَّة توحيد القوى المعادية للحكومة لتأسيس لجنة مركزية (حلف الأحلاف أو اتحاد الاتحادات) الَّتي تضم «زيم غور» واللجان الحربية الصناعية وكذلك الاتحادات المُنظَّمة من جديد (التعاوني والعمالي والتجاري الصناعي والفلاحين) جرت تحت شكل اتحاد القوى الاجتماعيَّة لتنظيم العمل التجاري. لكن هذا التمويه لم ينجح. وواضح من خلال تقارير الشرطة أن الحكومة عرفت عن الأهداف الحقيقية «لمثلي الراي العام».

وعموماً إن مشاريع الماسونيين لتنظيم وإقامة «حلف الأحلاف» قد منيت بالفشل. وليس لأن الحكومة حظرت عقد المؤتمرات المعادية لها فحسب، بل بسبب طوباوية مخططاتهم. وفي حقيقة الأمر لم يرغب الفلاحون أو العمال ورجال الأعمال التعاون مع العناصر التخريبية الغريبة جدًّا عنهم. وفي أفضل الأحوال استطاع المتآمرون إقامة اتحاد ما لا يحظى بثقة أغلبية الشُّعب. وحتَّى هذا الاتحاد لم ير النور.

وبعد مرور فترة زمنية قصيرة حاولت العناصر السِّرِيَّة أن تعقد المؤتمرات، مستفيدة من أسباب وذرائع أخرى. ففي أيار طرح الماسوني «استروف» فكرة عقد مؤتمر لتحضير المدن (۱۱۰)، ولكن لم يتمكن هؤلاء من الكذب على الحكومة. ولم يتم السماح بعقد المؤتمر.

في نهاية ١٩١٦ أصبحت العناصر السَّريَّة من جديد تحاول تنظيم أو تأسيس «حلف الأحلاف» تحت غطاء مؤتمر ممثلي مدن عموم روسيا. إلا أنَّه تَمَّ حلّه في يوم افتتاحه (١٣). وفيما بعد كانت هناك محاولات أخرى أيضاً.

ومن المحاولات الّتي قامت بها الأوساط الليبرائية الماسونية للاستيلاء على السلطة في الدُّولة لابد من استعراض خططها لمراقبة عمليًّات تزويد البلاد بالمواد الغذائية. وطرح الحزب الديمقراطي الدُّستوري فكرة تأسيس وزارة للتموين على قاعدة عمل «زيم غور»، الَّذي يملك شبكة واسعة جدًّا من الهيئات التموينية. وطرح في الفترات الأولى إدخال «زيم غور» في أقسام وزارة الزَّراعة. وجهز الحزب الديمقراطي الدُّستوري مشروع قانون لهذه المسألة لتمريره عبر الحلف التقدمي في مجلس الدوما الحكومية (١٤).

وبتعرضها للفشل في محاولة تأسيس «حلف الأحلاف» أسست الأوساط الليبرالية الماسونية في آذار ١٩١٦ هيئة تتسيقية غير علنية للنشاط المعادي للحكومة - مكتب خاص تابع للحلف التقدمي في مجلس الدوما الحكومي. وكان هدفه يتمثل في إقامة العلاقات الدائمة

والمنتظمة مع كل الهيئات الاجتماعيَّة والمحلية في روسيا، الَّتي تلبي احتياجات الجيش، وباستخدام هذا الجهاز (المكتب) استطاع قادة الحلف التقدمي من السُّيطرة على الرَّاي العام والضغط على الحكومة (۱۰۰). وعبر قنوات هذا المكتب كانت تمر المعلومات الكاذبة والتشهيرية عن الحكومة.

حتًى صيف ١٩١٦ تكتسب الاتهامات الكاذبة الصادرة عن نشطاء الحلف التقدمي طابعاً مزعزعاً، ويتعزز الحصار الإعلامي على الحكومة. ويعلن في وسائل الإعلام عن طريق إطلاق الأقاويل والإشاعات أن الحكومة تعرقل نشاط السلطات العسكرية في مسألة الصدراع مع العدو الخارجي. وهذا الكذب لاقى رواجاً خاصاً في رسائل وغوتشكوف، إلى قائد أركان القوات العسكرية وألكسييف، وأعلن فيها أن مجلس الوزراء يعرقل عمداً الإجراءات الهادفة لتأمين مهمت الدفاع عن الدولة. وانتشرت تلك الرسائل ووصلت إلى شخصية رفيعة المستوى، أي الى قائد الأركان القريب جدًا من القيصر، والحقيقة أن والكسييف، ذاته قد أعلن أنه لم يتبادل الرسائل مع «غوتشكوف» صاباً غضبه على القيصر أنه لا يعرف شيئاً. إلا أن الأكاذيب الواردة في رسائل «غوتشكوف»، لم تكن الهيئة العسكرية تريد تكذيبها ولذلك اعتبرت معلومات مهمة (١٠).

في نهاية تشرين النَّاني انعقدت مؤتمرات ممثلي الأقاليم وممثلي اتحادات المدن في موسكو. ووجهوا رسالة إلى مجلس الدوما الحكومي حول ضرورة دعوة أشخاص يحظون بثقة الشُّمب والعمل على تشكيل حكومة مسؤولة كشكل من أشكال الخروج من المأزق حسب رأيهم.

وحتًى صيف ١٩١٦ لم ينتقل مجلس الدوما الحكومي فحسب، بل المجلس الحكومي أيضاً إلى سيطرة وهيمنة القوى المعادية للدُّولة. واستطاع أنصار الحلف التقدمي في المجلس الحكومي استمالة جزء كبير من أعضائه إلى جانبهم، معلنين أنهم غير حزييين مسبقاً. والآن أصبحت هذه المجموعة الكثيرة العدد توالي الحلف التقدمي بقُوَّة أثناء التصويت في المسائل ذات الأهميَّة للدوما بالتنسيق مع الحلف، بل شجعت كل المتشككين والمترددين (١٧).

أصبحت الدوما الحكومية في جلستها الصليفيَّة عام ١٩١٦ مسرحاً قام من خلاله أعضاء الحلف التقدمي بأدوارهم. وقد اقترحوا مجموعة من مشاريع القوانين حول الإصلاح الزراعي والجمعيات والاتحادات والاتحادات المدنية وفي الأقاليم لعموم روسيا<sup>(١٨)</sup>. وكانت مشاريع القوانين هذه تهدف إلى تدمير الأسس والثوابت الموجودة. وبالطبع لم يكن القيصر أو الحكومة يستطيعون الموافقة على هذه المشاريع، وهذا أعطى ذريعة المثلى الشعبه للتأكيد

من على منبر الدوما أن الدوما لها طموحاتها المتازة، لكنها ليست في وضع يسمح لها بتنفيذ تلك الطموحات، لأن الحكومة، التي تخشى أي تغييرات عامة، تخوض صراعاً قوياً مع الاتجاهات التقدمية في المجتمع.

وأثناء تأسيس اتحادين للمدن والأقاليم على أساس مشروع الدوما في روسيا كان يمكن أن تكون هناك حكومتان.

وفي ٢٦ - ٢٧ أيلول ١٩١٦ وفي مؤتمر لمثلي اللجان الحربية الصناعية المحلية المنعقد في بيتروغراد دعا «غوتشكوف» إلى الصرّاع مع السُلطة الحكومية، معلناً أنّه لإنقاذ روسيا من الأزمة الغذائية يمكن فقط عن طريق تنظيم القوى الاجتماعيّة. واتخذ المؤتمر برئاسة «غوتشكوف» قراراً يدعو فعلياً إلى النّضال ضدَّ السُلطة التشريعية (١٠٠٠). وقبل هذا (٢ أيلول) وفي اجتماع لمجموعة العمل للجنة المركزية للجان الحربية الصناعية اقترح سكرتير مجموعة العمل «بوغدا نوف» اتّخاذ قرار (تَمَّ إقراره بأغلبية ٢١ شخصاً مقابل ٢) أكدوا فيه وبكل وضوح، على اقتراح مجموعة من المتطلبات ذات الطابع النَّوْريّ حول ضرورة عقد اتفاقية سلام وعزل الحكومة وتنفيذ متطلبات الحزب الديمقراطي الاجتماعي العمالي الروسي (٢٠٠).

وإن القرارات السيّاسيّة الّتي وقعها «النشطاء الاجتماعيون» كانت تحمل طابعاً إجرامياً معادياً للحكومة. وقال أحد «النشطاء الاجتماعيين» النائب الماسوني «أجيموف» بصراحة: «كرجل قانوني أعلن بوضوح أن في هذه القرارات هناك كل إشارات المادّة ١٠٢ (الخيانة العظمي)»((٢٠).

ومع هذا استمرت الأوساط الليبرائية الماسونية بنشاطها المعادي للحكومة. وفي الرسالة الموجهة إلى رئيس الدوما الحكومية درودزيانكو، رئيس «زيم غور، هناك نتائج قرارات ممثلي الأقاليم المجتمعين في أوكتوبر ١٩١٦ في موسكو. وجاء في الرسالة أن «الحكومة متهمة بارتباطها بالنفوذ السري والمعادي لروسيا ولا تستطيع قيادة البلاد».

وتضاعفت كل القرارات السيّاسيَّة المعادية للحكومة الصادرة عن اجتماع ممثلي والميثات الاجتماعيَّة وتوزعت عبر هنوات المكتب الخاص والقنوات الخاصَّة للخلوات الماسونية في جميع أرجاء روسيا، وكادت أن يكون لها طابع أمري. في أيلول ١٩١٦ نشرت معلومات تشير إلى أن وزيم غوره واللجان الحربية الصناعية كانا موجودين على حساب خزينة الدولة، وإن مساهماتهما الخاصَّة في الدِّفاع تَمَّ الغاؤها. ومن ٥٦٢ مليون روبل المنفقة من قبل هذه الهيئات، هناك تسعة ملايين تعود إليهم فقط، وأما الباقي فقد كان مخصصاً من الميزانية الحكومية، (٢٠٠).

وفي هذا الصدّد عقد فشتورمر، عنداً من الاجتماعات المغلقة لمجلس الوزراء حيثُ تُمَّ دراسة نشاط فزيم غور، واللجنة الحربية الصناعية. وتبين وجود حالات عديدة لسوء استخدام السلّطة واختلاس الأموال الحكومية. وطرحت قضية حلَّ فزيم غور، واللجنة الحربية الصناعية ونقل مهماتها ووظائفها إلى الهيئات الحكومية. وأثار هذا الأمر ضَجَّة كبرى لدى قيادة «الهيئات الاجتماعيّة، وانفجاراً جديداً من الحقد تجاه الحكومة. وظهر الخطر الواضح على فالنشطاء الاجتماعيين، والملاحقة القضائية وفقدان قُوّة أدأة الثّفوذ على البلاد.

وبإدراك خطورة مواقفها، اتبعت الأوساط الليبرالية الماسونية الني كان يشغل أعضاؤها مناصب عليا في «زيم غوره و«اللجنة الحربية الصناعية». اتبعت تكتيكاً جديداً ضد الحكومة. وفي اليوم الأول للدورة الخريفية لمجلس الدوما الحكومية أجل نواب الحلف التقدمي مناقشة مشاريع القوانين الحكومية، والني كان إقرارها يرتبط بالتطور الطبيعي لمجرى الأحداث في الجبهة. وعوضاً على اتخاذ إجراءات حاسمة لمساعدة الجيش والأسطول في حريه ضد العدو الخارجي، كانت جلسات الدوما تدور حصرياً حول مناقشة ضرورة إقصاء الحكومة غير القادرة على قيادة البلاد، وتغييرها بمجلس وزراء يعتمد على الأغلبية في الدوما والذي سيكون مسؤولاً أمامها وبهذا كان الحديث يدور من جديد عن نقل السلطة إلى أيدي الحلف التقدمي الذي يقع كلياً تحت هيمنة الخلوات الماسونية. وكان أعضاء الحلف يهاجمون بشراسة الحكومة والتشكيلة الخاصة من مجلس الوزراء ورئيس المجلس تحديداً «شتورمر» الذي اتهم بالخيانة العظمى، وفي إفشاء الأسرار ورئيس المجلس تحديداً «شتورمر» الذي اتهم بالخيانة العظمى، وفي إفشاء الأسرار والعميل الأمنى مانويل، ("").

كان طابع العديد من الاتهامات على النحو التالي: إذ لم تقدم أي معلومات مُحدَّدة للإثبات، وهذا يعني أنَّه لا يمكن الحصول على البراءة. وتمت صياغة السؤال كالتالي: وإما نحن أو همه.

وكانت تصدر من الدوما كل الإعلانات الكاذبة عن وجود «حزب الماني» بجانب القيصر وزوجته، وهذا الحزب يسعى لدفع روسيا إلى الهزيمة في الحرب وإبرام اتفاقية منفردة للسلام مع ألمانيا. وبهذا النوع من الكذب كان يصرح رئيس الحزب السُّتوري الديمقراطي «ميليوكوف» الذي قدم مقتطفات من الصحافة الألمانية بمثابة «دليل» والنَّانية كانت ترى في تميين «شتورمر» (المنحدر من عائلة أصولها ألمانية) رئيساً للحكومة بمثابة موافقة القيصر على إبرام إتفاقية سلام منفصلة.

وفي الوقت ذاته أيضاً اتهم «ميليوكوف» وبصورة كاذبة «شتورمر» في الحصول على رشاوى من «مانوسيفيتش - مانويلوف» لقاء إطلاق سراحه من السِّجن. وأكد «ميليوكوف» أن «مانويلوف» اعترف بنفسه أثناء التحقيق في تقديم الرشاوى لـ «شتورمر» ومقابل هذا تُم ً إطلاقه من السجن (٢٠٠). وكان هذا كذباً واضحاً حقيقة. فلم يقدم «مانويلوف» أي اعترافات تذكر أثناء التحقيق، وتم إطلاق سراحه بسبب مرضه الخطير (فقد أصابه الفالج). وكانت أقوال «ميليوكوف» تتضمن كلمات مثل: «ما هذا - غباء هذا أم خيانة؟». وكنموذج لعدم أخلاقية السيّاسة الماسونية، كان «ميليوكوف» يطلق الاتهامات على خيانة الحكومة، الّتي كان هو نفسه قد خانها منذ زمن بعيد. وليس عبثاً أن يقاطعه أحد الوطنيين الروس أثناء كلامه، إذ قال «وخطبتكم هذه أهي غباء أم خيانة؟».

وكان الوطنيون الروس يعلنون أن «ميليوكوف» بإطلاقه هذه الاتهامات كان يحاول تقويض البلاد بأسرها، إذ كان من المفروض أن يتحدث عن الاختلاسات المائية الّتي تحصل في «زيم غور» وفي اللجان الحربية الصناعية وعن الدور المشكوك بأمره لقادة الحزب الدُّستوري الديمقراطي. وألقى «ميليوكوف» كل الاتهامات الّتي كان يجب أن توجّه إليه وإلى حزيه، على الحكومة» (٢٠٠).

فيه بتقديمه «ميليوكوف» إلى القضاء بتهمة الكذب. وابد القيصر هذا الإعلان. والذي أنقذ «ميليوكوف» من هذه التهمة هو الثورة فقط(٢٠).

في كانون الأوَّل ١٩١٦ نشرت في الصحف مقالات عن التحضير لعملية اغتيال ميليوكوف، وكما تبين فيما بعد فإن هذا كان بمثابة تزوير تمت فبركته من قِبَلِ «هيئات بيرجيف» وأقاربه. وكان الهدف من هذه المقالات هو السعي للرفع من مكانة «ميليوكوف» بتقديم على أنَّه نموذج للمناضل من أجل العدالة الَّذي تلاحقه الحكومة (٢٧).

حتى شتاء ١٩١٦ كان الجيش الروسي مزوداً بكل ما هو ضروري للهجوم، الذي كان مخططاً القيام به في عام ١٩١٧. وتحدث عن عمليَّة تحضير الجيش للهجوم التي استمرت لفترة طويلة، أعداء الحكومة من الحلف الليبرالي اليساري المعادي لها. كان النصر قريباً جداً، والقوى التي كانت تسعى للسلطة تدرك ذلك جيداً، ومع هذا كانت تعزز من مواقع القيصر والقوى الوطنية. كانت أوساط «الراًي التقدمي» من الخلوات الماسونية تريد لأسبابها الخاصنة أن تعطي ثمار النصر إلى القيصر وكان يبدو لها أنَّه حانت الآن اللحظة المناسبة للقيام بانقلابها، بعد أن تعزل القيصر، من خلال قُوَّة عسكرية ضخمة وبعد أن تكون قد عززت من سلطاتها.

في اجتماع اللجنة الحربية - الصناعية المنعقد في ١٩ أيلول١٩١ وبحضور دغوتشكوف، ودكازاكيفيتش، ودكوتلر، ودتيريشنكو، وغيرهم من الماسونيين قدم عضو الخلوة الماسونية دبوبليكوف، العائد من رحلة في أرجاء روسيا، قدم أفكاراً ستصبح في الأشهر القادمة شعاراً للقوى المعادية لروسيا: «أثناء تجوالي في أقاليم روسيا، اقتنمت تماماً في أن البلاد في وضع كارثى بسبب السلطة الحالية التي قادت الدولة إلى مأزق لا يمكن الخروج منه.

إذا كان الشعار المعبر عنه بـ «كل شيء للحرب والجيش» قد أصبح شعاراً عاماً في هذا العام، فالآن وعندما يكون الجيش مزوداً بكل شيء وإلى درجة كافية، لابُدُ من أن تعترف القوى الشّعبيّة بحتمية إطلاق شعار جيد «كل شيء لمؤخرة الجيش، ولتنظيم القوى الشّعبيّة للصراع ضدَّ العدو الداخلي، وكل شيء من أجل تغيير السّلطة الحالية غير المسؤولة بسلطة مسؤولة».

في القريب العاجل كان لابُدُّ أن يجتمع مجلس الدوما من جديد، لكن الدوما دون مساندة حقيقية من القوى الشُّعبيَّة سوف تحرم من فرصة القيام بشيء ما لتنفيذ هذا الشعار الجديد. لذا كانت المهمة الأساسية والملحة في هذه اللحظة هو ضرورة تجنيد القوى الشعبية (٢٨).

حظيت أفكار «بوبليكوف» بتأييد الحاضرين، وتطورت أكثر في مؤتمر ممثلي اللجان الحربية - الصناعية المحلية، والذي انعقد بعد ذلك بأسبوع.

### الفصـــل الخامس عشر

المؤامرة ضدًّ القيمس - التعضير لاغتيال القيمسر- خطة غوتشكوف خيار «لفوف» - مؤامرة «كريموف» - الخطة البعرية - تشكيل الحكومة الماسونية.

كانت قضية الإبعاد القسري للقيصر في عامي ١٩١٥ -١٩١٧ بمثابة حجر الرحى للعمل الماسوني في روسيا. كانت تحضّر دائماً في الأوساط الماسونية خطط اغتيال القيصر. «في عام ١٩١٥» يروي الماسوني «كيرينسكي» في مذكراته، وأثناء الاجتماع السري لمثلي الأغلبية الليبرالية والمعتدلة المحافظة في الدوما والمجلس الحكومي، والدي نوقشت فيه السياسة التي يتبعها القيصر، أعلن الليبرالي المحافظ «الماسوني ماكلاكوف» أن هناك كارثة ستقع ويمكن إنقاذ روسيا فقط من خلال إعادة أحداث ١١ آذار ١٨٠١ (اغتيال بافل الأوًل)».

ويعتقد «كيرينسكي» أن الاختلاف في الأراء بينه وبين «ماكلاكوف» اقتصر فقط لوقت توصل فيه «كيرينسكي» إلى ضرورة اغتيال القيصر، حتَّى قبل ذلك بعشر سنوات. وإضافة إلى ذلك - يتابع كيرينسكي قوله - كان ماكلاكوف وأنصاره يريدون أن يقوم الأخرون بهذا الأمر عنهم. واعتقدت آنذاك أنَّه بطرحهم لهذه الفكرة، يجب أن يتحملوا المسؤولية عنها والإسراع في تفنيذها. إن الدعوات لاغتيال القيصر الموجهة من «كيرينسكي» استمرت كذلك فيما بعد. ودعا في حديثه في اجتماع الدوما في شباط ١٩١٧ إلى «الإبعاد القسري للقيصر» موضعاً أنَّه يجب القيام بها قام به «بروت أثناء روما القديمة» مع القيصر (٢٠٠).

وفي خريف ٩١٥ (وفي اجتماع إحدى الخلوات أعلن الماسوني «ماسلوفسكي» أنَّه يُعد من الضروري الإعداد لمؤامرة بهدف اغتيال القيصر، ومن أجل هذا هناك فرصة للعثور على أشخاص

مناسبين من بين صفوف الضباط الشباب. إلا أن هذا الافتراح فيّم في ذلك الوقت بمثابة استفزاز وأثار الشبهات لدى العديد من أعضاء الخلوة، وأن دماسلوفسكي، يتعاون مع الأمن (٢٠٠).

إلا أن هذا كان في حقيقة الأمر تمويها ماسونيا، إذ حسب شهادة الأشخاص المقربين من المجلس الأعلى للماسونيين الروس، فقد نوقشت دائما المسائل المتعلقة للتحضير لاحتمالات متعددة للمؤامرات ضد القيصر. ويتذكر أحد الماسونيين ويدعى «غالبرن» قائلاً: «قدم أعضاء مختلفون من المجلس الأعلى، ولا سيما نيكراسوف، مجموعة من الإعلانات حول مفاوضات «لفوف» مع الجنرال «الكسييف» فيما يتعلق بإلقاء القبض على القيصر، وعن مفاوضات «ماكلاكوف» في مسائلة مؤامرة البلاط، وكانت هناك مجموعة من الإعلانات عن المفاوضات عن الخطط التآمرية لمجموعات مختلفة من الضباط» (۱۳).

كان الدور الأساسي في الإعداد للمؤامرة ضدّ القيصر يعود إلى الماسونيين ذوي المناصب العليا مثل هغوتشكوفه ولانفوفه ولانيكراسوفه وايتربشنكوه. ومنذ البداية الأولى، يتذكر الماسوني هغوتشكوف، كان واضحاً أنّه من خلال ثمن إقصاء الحاكم يمكن الحصول على فرص نجاح حقيقية لتشكيل سلطة جديدة. وعلى الرغم من أن المتآمرين لم يكونوا يريدون التفكير في عواقب هذه الخطوة، فإنهم سيطبقون مجموعة قوانين روسيا الإمبراطورية. لتهدئة إخوانهم الذين يُويِّدون الملكيةز وسيعثرون هناك على قانون ينص حسب رايهم، على إبعاد رئيس السُّلطة العليا وتسليم الوصي على العرش. لكن كان واضحاً تماماً أن المتآمرين كانوا يحتاجون إلى ذريعة مناسبة للاستيلاء على السلطة، والني اعتقدوا أنّه المتآمرين كانوا يحتاجون إلى ذريعة مناسبة للاستيلاء على السلطة، والني اعتقدوا أنّه الشارع، الذي كانوا يشجعونه من خلاله دعاياتهم أصبحت ظاهرة خطرة لا يمكن قيادته وهو كالقنبلة الموقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. وعمليّة نزع الثقة من القيصر وحكومته والمحيطين به، والّتي كان يقوم بتنفيذها الأوساط الثورية والماسونية وعملاء الاستخبارات والمحيطين به، والّتي كان يقوم بتنفيذها الأوساط الثورية والماسونية وعملاء الاستخبارات الألمانية المرتبطة معهم ومع غيرهم، قد فعلت هعلها.

وحسب رواية «غوتشكوف» نفسه ، أعد المتآمرون عِدَّة خيارات للاستيلاء على السلطة (۲۲). الخيار الأول ينص على اعتقال القيصر في قريته أو في «بيتر غوف». وأثار هذا الخيار ارتياب المتآمرين ، إذ إنَّه حتَّى لو كانت بجانبهم مجموعات من القوات العسكرية الموجودة في مقر القيصر فإنه مع هذا ستحدث إراقة دماء كثيرة أثناء مواجهة المخلصين للقيصر. الخيار الثاني استعرض إمكان القيام بهذه العمليَّة في «ستافكا»، لكن من أجل هذا كان على المتآمرين أن يجذبوا إليهم أعضاء الخلوة الماسونية المسكرية لاسيَّما الجنرالان

«الكسييف» ودروزسكي». إلا أن «غوتشكوف» وأعوانه أدركوا أن مشاركة الجنرالات في عمل خيانة الدُّولة سيؤدي إلى انقسام الجيش وإلى فقدان قدرته القتالية. وتقرر أن يتم حجز الخونة المسكريين في الظل كي لا يثيروا الرَّاي العام. وفي نهاية المطاف كان يمكنهم القيام بأكثر من ذلك للمؤامرة، بالتأثير على الأحداث بشكل مباشر وعدم إعطاء الفرصة للقوات المسكرية المخلصة لتقديم العون للحاكم (وهذا ما حصل فيما بعد).

كان «غوتشكوف» يعرف مع الجنرال «الكسييف» الذي لعب دوراً كبيراً في إبعاد القيصر، أحداث الحرب الروسية اليابانية. وكانا سوية في ذلك الوقت. وكان «غوتشكوف» يُعد «الكسييف» إنساناً مفكراً، لكنه تنقصه الإرادة. وهو مستعد للقيام بأي دور إداري (٢٠٠) ومن خلال هذا كان «غوتشكوف» محقاً تماماً، وهذا ما تأكد من خلال أقوال معاوني الجنرال. و«غوتشكوف» تحديداً من أدخل «الكسييف» إلى الخلوات الماسونية العسكرية، ومن خلال «الكسييف» كان «غوتشكوف» يحاول التأثير وقد أثّر هملاً في الأحداث المسكرية. وكان يكتب رسائل مع مستشاريه وينقلها سرياً إلى الكسييف.

وبعض هذه الرسائل أصبحت معلنة وحظيت بشهرة فضائحية. و«يفلسف» غوتشكوف فيها الأحداث بشكل كاذب.

حصل «الكسييف» على الرسائل من الفوف» (۱۳) والتقى معه. وروى الأمير الفوف، لـ اميليوكوف، أنَّه أجرى مفاوضات مع «الكسييف» في خريف عام ١٩١٦. وكانت لـدى «الكسييف» خطة لاعتقال زوجة القيصر في «ستافكا» وإدخالها إلى الدير. لم تنفذ الخطة لأن الكسييف مرض وسافر إلى القرم (۲۵).

وحقيقة أن الضباط في القيادة العامة قد شاركوا في الموامرة، أكدها مغوتشكوف، ذاته «لابُدّ من الاعتراف» قال ذلك بعد انقلاب شباط فوراً، إنه في هذا الوضع الذي تُشكّل الآن، حيث السلطة في أيدي أناس مفكرين، إنّنا مدينون لأنّه كانت هناك مجموعة من ضباط القيادة العامة الّتي تحملت المسؤولية في اللحظات الحرجة ونظمت عمليّة صد القوات الحكومية الّتي كانت تتحرك نحو «بيتر» وهي ساعدت الدوما في السبّعارة على الوضم.

كان العقيد «كابوستين» رئيساً لمقر البعثة العسكرية للجنرال «إيضانوف» الذي أرسل للقضاء على الفوضى في «بيتربورغ»، و«كابوستين» كان يقف إلى جانب المتآمرين<sup>(٢٦)</sup>. وحتَّى الجنرال «إيضانوف» ذاته، على الرغم من أنَّه لم يكن ماسونياً، كان ينتمي إلى دائرة أصدقاء رئيس الأركان الكسييف وكان على معرفة خاصة بـ «غوتشكوف»(٢٧).

إن خيار الاستيلاء على قطار القيصر أثناء طريقه من بيتربورغ إلى استافكو، وبالعكس، كان الخيار الواقعي الأكثر بالنِّسبة للمتآمرين. وقد تمت دراسة خطوط السفر، وتبين أين تتمركز القوات المسكرية إن كانت بقرب هذه الخطوط أم لا. وكانت تتمركز بالقرب من بعض محطات القطار. واعتقد المتآمرون في أن ضباط الحراسة الدين ينظرون إلى الحكومة بشكل سلبي سيصبحون من أنصارهم. وبهدف تنفيذ الخيار التَّالث استمالوا إلى المؤامرة أحد الماسونيين وهو الأمير «فيازيمسكي»، ابن عضو المجلس الحكومي. ومن خلال «فيازيمسكي» استمال المتآمرون عدداً من ضباط الحراسة إلى صفوفهم. وكان ينظر إلى الاستيلاء على القطار على أنَّه عمل عسكري لجزء من قوات قطار الجبهة. وباعتقال القيصر كان المتآمرون يأملون الحصول منه على تنازل عن العرش وتعيين ولى العهد مكانه. وتم إعداد الوثائق المناسبة، وكان يفترض القيام بذلك أثناء الليل وأما في الصباح فيجب على روسيا وعلى جيشها أن يعرفوا عملين صادرين عن السُّلطة العليا - إقصاء القيصر وتعيين ولي عهده مكانه. وعلى الرغم من أن «غوتشكوف» قد أكد في الثلاثينيات أنَّه لم يكن المقصود اغتيال القيصر، لكن من الصعوبة تخيل أن القيصر قد رفض طوعاً المرش. ومن الواضح أنَّه تحت دراسة أساليب وطرق معينة للتاثير على القيصر والتي بمساعدتها أراد المتآمرون الحصول منه على التنازل عن العرش. وعلى الأرجح كان هناك خطر على حياة زوجته وأطفاله والقيصر كان معروفاً بحبه الشديد لمائلته (٢٨). وكما أشارت الأحداث فيما بعد، فإن هذا الأسلوب قد تُمُّ تنفيذه حقاً.

وكان مطروحاً أيضاً نفي القيصر إلى الخارج. وغوتشكوف ذاته قد صرح بذلك وسط دائرة ضيقة من تابعيه بعد الأحداث مباشرة: هي الأول من آذار تم تحديد الانقلاب الداخلي ي البلاطة، ويجب أن تجتمع مجموعة من الأشخاص الأقوياء في «بيتره في المسافة الواقعة ما بين قرية القيصر والعاصمة وأن تتغلغل في القطار الذي يحمل القيصر واعتقاله ونفيه فوراً إلى خارج البلاد. وتم الحصول على موافقة بعض الدُول الأجنبية (٢٩٠). وبهذا الشكل، تم زج ممثلي الدُول الأخرى في المرتبة الأولى، ومن دون شك عبر الأخرى في المرتبة الأولى، ومن دون شك عبر الاتصالات الماسونية. وحول الإعداد لهذه العملية كان الطرف الألماني يعرف ذلك أيضاً. وقبل شباط ١٩١٧ بقليل حاول المبعوث البلغاري الاتصال مع الحكومة الروسية لتحذيرها من وقوع الأحداث المحتملة. ومن جانب الألمانيين كان يتم ذلك بشكل منفرد. إلا أنّه بالنسبة للقيصر الذي يتمسك بوعوده مع الحلفاء (دون أن يعرف عن اللعبة الّتي كانوا يلعبونها معه) فإن اتفاقية الذي يتمسك بوعوده مع الحلفاء (دون أن يعرف عن اللعبة الّتي كانوا يلعبونها معه) فإن اتفاقية سلام منفردة مم الألمان لم تكن واردة على باله أبداً.

كانت هناك خطة أخرى أيضاً للمؤامرة ضدً القيصر. وقد أعدها الماسوني «لفوف»، وكان يفترض أن يتم إقصاء القيصر وإجلاس الأمير «نيقولاي نيقولايفيتش» مكانه على العرش، وأثناء ذلك يتم تشكيل حكومة يلعب فيها «لفوف» و«غوتشكوف» دوراً أساسياً. وأجرى المفاوضات مع الأمير في هذا الخصوص الماسوني - الصديق «خايتسوف»، وحضر أثناء المفاوضات بالمناسبة زوجة الأمير، الشخصية التآمرية المعروفة «أناستازيا نيقولايفنا» والجنرال «يانوشكيفيتش». (۱۰۰).

ويتذكر أحد المشاركين هذه الموامرة وهو الماسوني ذي المرتبة الثلاثين «سمير نوف» في بداية شتاء ١٩١٦ وفي «مدينة بيتربورغ» وفي وسبط الأمير «لفوف» الرئيس القادم للحكومة الانتقالية، ظهر مشروع الانقلاب على البلاط.

وكان يفترض إقصاء (عزل) نيقولاي التَّاني وتنصيب الأمير «نيقولاي يفتيش» على العرش مكانه.

وفي بداية كانون الأوَّل وفي الساعة العاشرة مساءً استدعى الأمير الفوف، بسرعة الدولفوروكي، واتشيلينكوف، وافيودوروف، واخايتسوف، إلى دارته. كان هؤلاء الأربعة ينتمون إلى مجموعة واحدة وكانوا أصدقاء حقيقيين، وأخوة من الدرجات الرفيعة في الماسونية وقام الفوف، بتعريفهم بمشروع الانقلاب. بعد أن يُعْرض على القيصر التازل عن العرش وإعلان الأمير نيقولاي نيقولايفيتش قيصراً. سيتم عزل حكومة نيقولاي الثّاني فوراً وتحل مكانها حكومة مسؤولة وأضاف الفوف، أيضاً:

- ١) لديه تسعة وعشرون توقيعاً من ممثلي الأهاليم والمدن المؤيدين لخطته.
  - ٢) إن الأمير نيقولاي نيقولايفيتش يعرف عن هذا المشروع.
  - ٣) سيكون الفوف، نفسه رئيساً لمجلس الوزراء في الحكومة القادمة.

وطلب من «خايتسوف» الذهاب إلى «تفليس» بمهمة التفاوض مع الأمير والذي كان على علاقة طيبة معه. وفي ٣٠ كانون الأوَّل ١٩١٦ وصل «خايتسوف» إلى تفليس. وفي هذا اليوم أيضاً حصل على مقابلة الأمير. وطرح عليه الأمير سؤالين:

- ١) ألن يكون الشُّعب الروسي مهاناً من حيثُ مشاعره الملكية؟.
  - ٢) من يُؤيِّد من الجيش عزل القيصر؟.

وفي هسذا اليسوم بالتحديد وفي الصباح الباكر وصل إلى تفليس الأمير انيقولاي ميخائيلوفيتش، (رجل تاريخ وماسوني) ليخبر الأمير نيقولاي نيقولايفيتش خبراً مهماً: اتفق ستة عشر من الأمراء على عزل نيقولاي الثّاني عن العرش. ووعدوا بتقديم دعم تام، باعتبار (كما

هو نيقولاي نيقولايفيتش، أن نيقولاي التّأني يجب أن يعزل. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن حديث نيقولاي ميخائيلوفيتش ونيقولاي نيقولايفيتش كان قبل حديث هذا الأخير مع «خايتسوف». بالطبع إن المعيب حقّاً في هذه الرواية كان مشاركة سنة عشر أميراً. وعلى الرغم من أن نيقولاي نيقولاينيتش قد رفض في نهاية الأمر المشاركة في هذا الحديث، فقد تقبل القرار بسبب خشيته على سلامة «أخوته» الماسونيين وليس إخلاصاً للقيصر.

المؤامرة المتعطشة لسفك الدماء كانت ما يُسمَّى «مؤامرة كريموف» واقترح الجنرال المسوني النشيط «كريموف» (١١). تنفيذ اغتيال القيصر أثناء استعراض عسكري في آذار (١١).

كان مخصصاً للجنرال وكريموف، الذي يتمتع بسمعة الرجل الحديدي، دور كبير في أحد خيارات المؤامرة أيضاً. وروى الماسوني وسوكولوف، في شباط ١٩١٧ اجتمع قادة الدوما الحكومية مع الجنرالات في بيتربورغ في مكتب ورودزيانكوه، وحضر الاجتماع الجنرال «روزسكي» ووكريموف، واتخذوا قراراً حول عدم إمكان تأجيل القضية، وفي نيسان وعندما يكون القيصر ذاهباً من وستافكا، وفي المنطقة اللتي يسيطر عليها الجنرال وروزسكي، يتم إلقاء القبض على القيصر وإجباره على النتحي عن السلطة. وكان مقرراً أن يقوم الجنرال «كريموف» بدور حاسم في هذه المؤامرة، وتم ترفيعه إلى منصب أعلى من جنرال في بيتربورغ، كي يقضي بحزم على أي مقاومة من جانب المخلصين للقيصر. لم تكن هذه المؤامرة ماسونية تماماً. حيث لم يشارك فيها الماسونيون فقط أمثال (رودزيانكو) على الرغم من أن الدور المنظم لها كان يعود إلى وغوتشكوف، وحسب أقوال وسوكولوف، كان الرأس المدبر لهذه المؤامرة «غوتشكوف» و«رودزيانكو» وحرودة وكان ابن هذا الأخير عقيداً وشكل مجموعة كاملة من الضباط الكبار للمساعدة (١٤٠٠).

وأخيراً، كانت هناك خطة أخرى، تُسمَّى «الخطة البحرية» وتحدث عنها بشكل خاص «شولفين». وكان يفترض أن تتم دعوة زوجة القيصر إلى السفر على متن سفينة ويتم نقلها إلى انكلترا. ومن المحتمل أن يتم نقل القيصر إلى هناك أيضاً ممها(11).

بالتحضير لإبعاد القيصر وضعت الأوساط الليبرالية الماسونية خيارات مختلفة لاستبداله. وقبل كل شيء دار حديث عن نقبل السلطة إلى ولي العهد بوصاية الأمير انيقولاي ألكسندروفيتش، وبالنسبة لبعض الماسونيين كانت شخصية الأمير نيقولاي نيقولايفيتش هي المفضلة. وكان هناك خيار آخر أيضاً لتتصيب عائلة مالكة جديدة - وطرحت أسماء كثيرة للعرش منها - بافل وبيتر دولغاروكي روريكوفيتش، المنضمين إلى الخلوات الماسونية. إلا أنّه

انتصرت نهائياً وجهة النّظر الماسونية الرئيسية - القضاء النام على النّظام الروسي التقليدي والقضاء على الملكيّة.

إن مناقشة مسألة الاستيلاء على السُّلطة في عامي ١٩١٥ -١٩١٦ تمت في كل الخلوات الماسونية. وكما يكتب الماسوني «كانداوروف» قائلاً: «قبل ثورة شباط فوض المجلس الأعلى الخلوات الماسونية بوضع قائمة بأسماء شخصيات مناسبة للإدارة الجديدة. وتعيينها في بيتربورغ، في حال حدوث أعمال شغب شعبية. وتم هذا بدقة متناهية، وكان أعضاء الخلوات الماسونية يقودون الحركة الثورية بشكل سري (١٥٠). والدور المهم في التحضير «لحكومة روسيا الجديدة» كان يعود إلى الصهيوني المعروف «أي. براودو» (١٤٠).

في ١٦ نيسان ١٩١٦ وفي اجتماع سري في شقة الماسونية ناقش «كوسكوف» و«بروكوبوفيتش» وممثلو التقدميين والدستورين اليساريين والأحزاب الاشتراكية اليسارية من أوساط الماسونية، ناقشوا القائمة التي نشرت في صحيفة «أوترا روسيا» التي ضمت أسماء المرشحين لاستلام منصب الوزير. وفي هذا الاجتماع وبمثابة رئيس الوزراء اقترح رئيس «زيم غور» ذاته الأمير الماسوني «لفوف».

وفي المحصلة النهائية كانت التشكيلة الجديدة للحكومة تتم في سرية تامة من قبل الأوساط الليبرالية - الماسونية ومن المتآمرين - قادة الخلوات الماسونية الذين يقودون أيضاً الهيئات الاجتماعية. و«زيم غور» و«اللجان الحربية الصناعية والحلف التقدمي في مجلس الدوما تم إقرار كل شيء والمصادقة عليه مسبقاً، على الرغم من أن الراّي المام لم يكن يمرف عن هذا أبداً. وجرت المؤامرة خلف ظهره. كانت الترشيحات جاهزة وطرحت مع قادة «الهيئات الاجتماعيّة» الماسونيين.

في ٩ - ١٠ كانون الأوَّل ١٩١٦ اجتمع في شقة الماسوني «كونوف الوف» في موسكو لأكثر من مرة ممثلوا اتحاد المدن، واتخذت في هذا الاجتماع قرارات سياسية مهمة جداً. وكان مضمونها كالتالي: عزل الحكومة وتشكيل حكومة من عداد «القادة الاجتماعيين» وشملت القرارات أيضاً اللغة الليبرالية اليسارية المنمقة وكانت تهدف عملياً إلى الاستيلاء على السلطة في البلاد من قبل أشخاص ينتمون بأغلبيتهم إلى الخلوات الماسونية. وتقريباً وفي الوقت ذاته اتَّخذ قرار مشابه من قبل ممثلي الهيئات الاجتماعية، المجتمعين في شقة المسوني «كونوفالوف» الصناعي الماسوني «تريتياكوف». وكانت هذه القرارات معدة في شقة الماسوني «كونوفالوف» بمشاركة الماسونيي «قبير وقبل يوم واحد من هذا تم اتّخاذ قرار قريب من هذه القرارات، من قبل و«بروكوبوفيتش». وقبل يوم واحد من هذا تم اتّخاذ قرار قريب من هذه القرارات، من قبل

مؤتمر «زيم غور» في موسكو. ونوقشت في شقة «كونوفالوف» أيضاً التشكيلة القادمة للحكومة. وبمثابة الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الوزراء كان هناك «غوتشكوف» والأمير «لفوف»، ولمنصب الوزراء - «فيودوروف» و«كونوفالوف» و«كوتلر» و(جميمهم ماسونيون)(۱۷).

أقترح مضاعفة كل القرارات في أكبر قدر ممكن وتوزيعها في كل أرجاء روسيا، وفي الجبهة والقوات المسكرية أيضاً (وكأنها تريد خلق اتّجاه معارض). وفي اجتماع اللجنة المركزية الحربية الصناعية قبل بشكل واضح أنّه إذا كان هناك رأي مناسب لدى الجمهور الّذي يجب تجهيزه وإعداده من خلال القرارات، فإن على الدوما الحكومية أن تعلن أن التشكيلة الحالية للوزراء باطلة، وبعد ذلك تشكيل حكومة مؤقتة. وأثناء المناقشة أعرب الماسوني «كازاكيفيتش» أنّه لحل مثل هذه المسائل نحتاج إلى دعم الجيش ولذا لابُدّ من التوجه إليه. وأجاب الماسوني «تيريشينكو» على هذا قائلاً: «التوجه نحو الجيش ليس ضرورياً، ويكفي دعم فرقتين أو ثلاث، يمكن تنفيذ كل شيء بمساعدتها» (١٨٠).

استخدمت الأوساط الليبرالية الماسونية كل الأساليب المكنة لإرغام القيصر على تشكيل حكومة موالية لها. ففي عامي ١٩١٦ -١٩١٧ أصبح «كلوبوف» الموظف في وزارة المالية، أداة الدسائس الماسونية، وهو أيّ «كلوبوف» من أثار اهتمام نيقولاي النَّاني عام ١٨٩٨ وسمح له بمراسلته شخصياً جاعلاً منه مخبراً عن أحوال الرعية في البلاد.

بقيت المسألة معلقة، هل كان «كلوبوف» ماسونياً أو أنّه كان تحت تأثير أحد ما. إلا أنّه واضح جدًا أنّه عام ١٩١٦ -١٩١٧ كان مرتبطاً مع الماسونيين «لفوف» والجنرال «الكسييف». وأشار الباحثون بصدق في رسائل كتبها «كلوبوف» إلى القيصر. إلى أنّه كان يتبين من خلالها نفوذ الماسونيين «كونوفالوف» و«نيكراسوف» و«وكيرينسكي» (١٠٠٠). وبغطاء كاذب كانت تتضمن الرسائل متطلبات الأوساط الليبرالية الماسونية حول تشكيلهم لحكومة يسيطرون عليها ويترأسها الأمير «لفوف».

### الفصــــل السادس عشر

المتامرون يسرعون - اغتيال راسبوتين - هجوم الحلف الألماني - البلشفي - الإعداد لانقلاب حكومي.

في نهاية عام ١٩١٦ كانت آلية الثورة المعادية لروسيا قد أعدت تماماً للقيام بالإجراءات الحاسمة. وأعدت الأوساط الليبرالية الماسونية خطط إبعاد القيصر، وتم خلق رأي عام سلبي حول السُلطة الشرعية الروسية كسلطة غير قادرة وغير كفوءة ومجرمة، وتم إعداد أشخاص للحكومة الثورية المقبلة. سارع المتآمرون لأن الهجوم المفترض في الشتاء على كل القطاعات يجب أن ينتهي بالنصر النهائي للسلاح الروسي، وبالنَّالي هذا يُعد مجداً كبيراً للقيصر الروسي، وبالنِّسبة لهم كان يعني إخفاق خطط الاستيلاء على السُلطة. زد على ذلك، إن عمق الخيانة قد أخاف المتآمرين أنفسهم. وقد أدركوا، كما الحال مع دغوتشكوف، أنهم قاموا بما يكفي لتوجيه الاتهامات إليهم بالخيانة العظمى، وعاجلاً أم آجلاً سوف تفضح مخططاتهم وهذا يعرضهم للعقوبة اللازمة. وكان يتهدد وعاجلاً أم آجلاً سوف تفضح مخططاتهم وهذا يعرضهم المعيبة. وكانت هناك أيضاً العديد من نشطاء الأوساط الليبرالية الماسونية، إضافة إلى مسؤوليتهم عن الخيانة ملاحقات قضائية في مسائل الاختلاسات المالية والرشاوي في «زيم غور» واللجان الحربية ملاحقات قضائية في مسائل الاختلاسات المالية والرشاوي في «زيم غور» واللجان الحربية الصناعية الله عي كان قدد تورط فيها «لفوف» و«غوتشكوف» و«كونوفا لوف» و«ريابوشينسكي» والعديد من النشطاء الاجتماعيين الكبار. والمسؤولية القضائية كانت تنظر «ميليوكوف» لقاء أكاذيبه.

واستعجل ممثلو الحلف الألماني - البلشفي أيضاً، وأحد منسقيه الأساسيين كان العميل الألماني ذي الأصل الروسي من أوديسا، والاشتراكي الديمقراطي الروسي والماسوني «بارفوس - غيلفاند». وبالنسبة لألمانيا كانت الانتقاضة ضد الحكومة في روسيا بمثابة الخط الأخير لإيقاف الهجوم الكاسح للقوات الروسية. والاستخبارات الألمانية التي كانت ترسل الإرشادات إلى البلشفيين الروس، تلح على تنظيم سريع للانتفاضة السياسية العامة، وقد خصصت الأركان الألمانية وسائل مادية ضخمة لها لتوزيعها على العمال المنتفعين في المصانع.

وكانت الأوساط الليبرالية الماسونية والحلف الألماني - البلشفي يستعجلون وكانهم في سباق، لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية.

أصبحت عمليَّة اغتيال صديق عائلة القيصر «راسبوتين» الخطوة الحاسمة الأولى ضدُّ القيصر. وبمعرفتهم لقريه من عائلة القيصر. أراد المتآمرون من ذلك إضماف عزيمة القيصر.

المرة الأخيرة الّتي تقابل فيها القيصر مع راسبوتين كانت في ٢ كانون الأوّل وكما يروي ذلك «فيروبوف» فإن راسبوتين شجع القيصر، قائلاً له إن الأهم ليس إبرام اتفاقية سلام، ذلك لأن تلك الدّولة الّتي ستتصر هي تلك الّتي ستبدي القُوّة والصبر والثبات. وعندما كانت عائلة القيصر تنوي الرحيل قال القيصر، كما هي عادته: «غريفوري (راسبوتين) ارسم علامة الصليب من أجلنا»، «أنت اليوم باركني» - أجابه راسبوتين، وهذا ما قام به القيصر، الزّعيم الروحي ومنظم اغتيال راسبوتين كان الماسوني عضو الحزب الديمقراطي الدّستوري الروسي «ماكلاكوف». كان قد أعد خطة مسبقة وتم اختيار مكان القضاء على الضحية وحرق الأشياء التي تدل عليها. وشارك في الجريمة ممثلو كل الطبقات الاجتماعية المرصنين اجتماعياً وأخلاقياً. وهم ممثلون عن الطبقات الأرسطوقراطية من ذوي العقليات المريضة والّتي سبق لراسبوتين ان عالجهم من أمراضهم ومنهم نذكر «يوسوبوف» والأمير «ديمتيري بافلوفيتش» والراديكالي اليميني «بوريشكيفيتش».

لقد استدرج المتآمرون راسبوتين إلى قصر «يوسوبوف»، حاولوا تسميمه دون نجاح، ثمَّ أطلقوا عليه النار، في ظهره أولاً، ومن ثمَّ أصبحوا يطلقون عليه عشوائياً، وبعد ذلك ضريوه بقطعة حديد ثقيلة على رأسه. ورموه بوحشية في ثغرة من الجليد بالقرب من بحيرة كريستوف.

أقيمت جنازة راسبوتين في صباح ٢١ كانون الأوَّل في سرية تامة. ما من أحد باستثناء عائلة القيصر وبناته وتفيروبوف، وشخصين أو ثلاثة فقط، كان متواجداً. ولم يسمح لطلابه بالحضور، وكانت عائلة القيصر مستاءة جدًّا مِمًّا حدث. وما أثار استياءها أكثر أن العديد من المحيطين به، وحتًى الأشخاص المقربين، كانوا فرحين باغتياله.

وما أثار العائلة أيضاً تلك البرقيات الّتي استولى عليها الأمن. والّتي أرسلتها أخت زوجة القيصر الأميرة «إليزابيت فيودورفنا» إلى القتلة «ديميتري بافلوفيتش» و«يوسوبوف» مهنئة إياهم بالاغتيال وشاكرة أيضاً. هذه البرقيات المخجلة - يكتب فيروبوف - قد أصابت زوجة القيصر بمفتل- مصفقة لقاتلي راسبوتين، كانت إليزابيت في الحقيقة تصفق لمقتل زوجها ولقاتليه في المستقبل. وبخضوعها للتسرع العام بالاعتراف أن القتل وسيلة لحل المشكلات الاجتماعية، كانت بذلك تتراجع كما غيرها آنذاك، أو تتخلى عن المثل الأرثوذكسية.

ين ليلة ٢٧ كانون النَّاني ١٩١٧ قامت دورية من الشرطة مترافقة مع الجندرمة بعملية بحث وتفتيش في بناء المجموعة العمالية للجنة المركزية الحربية الصناعية، حيثُ تَمَّ العثور على مجموعة من الوثائق الَّتِي تُوكِّد الطابع التخريبي للتظاهرة العمالية المزمع القيام بها كاستعداد للانقلاب الحكومي. وفي تلك الليلة تماماً تَمَّ إلقاء القبض على قادة المجموعة العمالية دغفوزديف، ودبريدو، ودغودكوف، ودإيميليانوف، وغيرهم.

أصاب الأوساط الماسونية الفرع. ففي ٢٩ كانون الثّاني وبحذر شديد عقد اجتماع ماسوني «للنشطاء الاجتماعيين» وحضره العديد من المثلين المعروفين (نحو خمسة وثلاثين شخصاً). (غوتشكوف وكونوفالوف) وإيزنار وكوتلر وغيرهم من ممثلي اللجنة الحربية الصناعية في «موسكو والدوما وزيم غور».

وي نهاية الاجتماع تقرّر «اختيار دائرة مغلقة سرية جدّاً منهم يمكنها أن تلعب دور المركز القيادي للرأى العام كله (٥٠٠)، والقيام بتنفيذ تظاهرة عمالية «سلمية».

بالطبع، حاول الحلف الألماني - البلشفي استغلال التظاهرة السلمية العمليَّة لمصالحه الخاصة، طارحاً شعاراته الخاصَّة. لكن هذا الإجراء الماسوني البلشفي المشترك أخفق تماماً. ورغم أنَّه في ١٤ شباط ١٩١٦ قد انتفض أكثر من تسعين ألف إنسان في بيتروغراد في ثمانية وخمسين مصنعاً، فلم يكن هناك حماس أو أي شيء آخر.

منذ الصباح انتفض عمال مصنع «أبوخوف»، وبخروجهم من الورشات حاولوا تنظيم النظاهرة. لكن تمكنت الشرطة من تفريقهم. عندثذ ذهبوا إلى مصنع الكرتون الإمبراطوري محاولين ضم عماله إليهم. وحتَّى منتصف النهار اجتمع في مُحطَّة بيتر غوف مجموعة من الأشخاص تقدر بنحو مئة وخمسين يرفعون أعلاماً وشعارات لتحيا الجمهورية الديمقراطية». «اللعنة على الحرب». وحاولوا تنظيم تظاهرة، لكن تُمَّ قمعها من قِبَل الشرطة.

# الفصـــل

### السابع عشر

#### تنفيذ المؤامرة - تشكيل الفيئات الماسونية للسلطة - الخيانة الحكومية.

يُوكد كل شهود أحداث شباط ١٩١٧ على الطابع التنظيمي المدهش لحالات الفوضى الثورية الَّتي بدأت فوراً بعد خروج القيصر من بيتروغراد. وفي ٢٢ شباط استولوا على العاصمة بلمحة بصر سحرية. وكما أعتقد درودزيانكوه الَّذي قال إن التحضير لحالات الفوضى الثورية قد تمَّ وسط أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس النواب العمال الَّتي كانت تمتلك أوامر مُحدَّدة دون أدنى شك ونشطت حسب خطة مدروسة مسبقاً، دافعة مجلس الدوما الحكومي إلى الامام على أنَّه شعار ثوري شعبي. دحتَّى أبنية الدوما الحكومية تَمَّ الاستيلاء عليها من قِبَلِ العمال المسلحين في اليوم الأوَّل إذ لم يكن هناك من يقاوم... والخطة المشابهة أيضاً كانت في القرى والأقاليم وفي المدن وهذا تؤكده الوثائق العديدة، (١٠).

إذاً، لم يشك رثيس الدوما الحكومية أن حالات الشغب كانت مُنظَّمة حسب خطة معينة وكان يقودها مركز واحد. لكن اللجنة التنفيذية للعمال النواب ظهرت إلى الوجود في ٢٧ شباط فقط، وأما حالات الشغب المُنظَّمة فقد بدأت منذ ٢٣ شباط. من إذاً قادها قبل ٢٧ شباط؟.

لم يعترف بذلك لا البلش فيون ولا الاشتراكيون الثوريون ولا حتَّى أعضاء الحزب الديمقراطي الدُّستوري أو «اكتيابريست» (نسبة إلى شهر أوكتوبر) حتَّى بعد عزل القيصر. يعني كانت هناك قوى خفية معينة، غير مهتمة أبداً في الإعلان عن مساهمتها في الأحداث.

في ذلك الوقت كان في روسيا هوتان حقيقيتان فقط - الأوساط الليبرالية الماسونية والحلف الألماني - البلشفي. بما أن «رودزيانكو» كان ينتمي إلى الأوساط الليبرالية الماسونية

(على الرغم من عدم انتمائه إلى الخلوات الماسونية)، فإنه شارك في المؤامرة ضدً القيصر، وإن عدم اطلاعه على هذه المسألة يُؤكّد أن حالات الشغب الّتي بدأت في ٢٣ شباط لم تكن مُنظّمة من قبل الأوساط الليبرالية الماسونية (الّتي كانت تُعَدُ موامرتها في ذلك الوقت)، بل من قبل الحلف الألماني البلشفي الّذي دعا إلى الانتفاضة ضدً السُّلطة الروسية الشرعية. إلا أن الأوساط الليبرالية الماسونية، كما أكدت ذلك الأحداث التالية، أيدت بفرح الانتفاضة المعادية لروسيا، التي قادها العملاء الألمان والبلشفيون، في محاولة لاستغلال ثمارها لصالحهم الخاص. وواضح بالمناسبة أن العديد من النشطاء في الأوساط الليبرائية الماسونية أدركوا تماماً طابع ومصادر تمويل حالات الشغب الثورية، وأداروا ظهورهم عمداً عنها.

في ٢٧ شباط وعندما بدأت الأحداث تتطور لصائح القوى التخريبية قررت الإعلان عن نفسها عن طريق تشكيل هيئة صريحة لقيادة العمل التخريبي، وعملياً ظهرت في يوم واحد هيئتان، حيث كان المبادرين لهاتين الهيئتين من النشطاء المعروفين في الأوساط الليبرالية الماسونية.

ية ظهر يوم ٢٧ شباط وية مقر الدوما الحكومية ية قصر «تافري» وعلى أساس المجموعة العمالية الماسونية للجنة الحربية الصناعية وبمشاركة مجموعة من نواب الدوما الحكومية تتشكل ما يُسمَّى باللجنة التنفيذية المؤقتة التابعة لمجلس النواب العمال ية بيتروغراد. ومساء وبمشاركة عُرضية من الأشخاص بدأت اجتماعها الأول، الذي تَمَّ فيه انتخاب القيادة المؤلفة من أعضاء الخلوات الماسونية فقيط «تشيخيدز» (الرئيس) ودكرينسكي» ودسكوبيليف» (ناثبا الرئيس).

ولم تضم التشكيلة الأولى للجنة المركزية للمجلس أيّ شخصية روسية، بل ثلاثة أرباعها كانوا من اليهود: «غوريفيتش» و«غولدمان» و«غوتس» و«غوندلمان» و«روزنفيلد». وكان هناك أيضاً بولويس واحد وأرمني فقط. وأصبح سكرتير مجلس بيتروغراد الماسوني «سوكولوف» المرتبط بالاستخبارات الألمانية والذي قام بالمهمات ذاتها أثناء تواجده في المجلس الأعلى للماسونيين الروس.

اعتبر مجلس بيتروغراد على أنّه تنظيم عصابات للصراع ضدّ السُلطة الشرعية الروسية، ومن خلاله تَمَّ تشكيل لجنة عسكرية ترأسها الماسوني «مستيسلافسكي» (ماسلوفسكي) (عضو الخلوة الماسونية المسكرية وهو نفسه الذي اقترح اغتيال القيصر في ذلك الوقت). وتمكن المجلس من فرض رقابة حقيقية على جماهير الجنود المنتفضين وعملياً كان يقودهم.

في المله ٢٨ شباط وفي قصر «تافري» ذاته يتشكل مركز ثان لاجتماع القوى المعادية لروسيا - اللجنة المؤقتة للدوما الحكومية، التي أخذت على عاتقها حقوق الحكومة. ومن ببن الأعضاء الثلاثة عشر في اللجنة كان أحد عشر عضواً من الماسونيين. «نيكراسوف» (سكرتير المجلس الأعلى للماسونيين)، والأمير «لفوف» و«كاراولوف» و«كيرينسكي» و«ميليوكوف» و«رجيفسكي» و«ديمتيريكوف» و«شيدلوفسكي» و«شينفاريف» و«إنفل غرادت» و«تشيخيدزه» (رئيس مجلس بيتروغراد). واثنان فقط - «شولفين» و«رودزيانكو» - لم يكونا ينتميان إلى الخلوات الماسونية وعينت اللجنة المؤقتة مندوبين في كل الوزارات، عازلة الوزراء الشرعيين عن مناصبهم. وقد فرض مندوب وزارة طرق الاتصالات الماسوني «بوبليكوف» (الذي أعلن صراحة أن الأخلاق في السيّاسة ضارة جدًاً) فرض الرقابة على السكك الحديدة والتلفراف وفي المقام الأول بين بيتروغراد وستافكان. واللجنة المؤقتة، كما هو الحال في مجلس بيتروغراد، شكل قيادته العسكرية الّتي ترأسها الماسوني العقيد «إنفل غاردت».

إذاً، إذا كانت قيادة القوى المعادية لروسيا قبل ٢٧ شباط تقوم بنشاطها بسرية، فإنه منذ ٢٧ شباط امتلكت مركزين «علنيين» واللذين بواسطتهما تفككت هيئات السلطة الشرعية، وقطعت بطريقة إجرامية الاتصالات بين الشعب الروسي والسلطة الشرعية العليا الممثلة بالقيصر. وكان مندوب وزارة طرق الاتصالات قد بعث برجاله إلى محطات القطار التي يسير من خلالها قطار القيصر وقاموا بأعمال وحشية ضدً مديري المحطات وعزلوهم وجلسوا في مناصبهم ليقطعوا الاتصالات ما بين القيصر والحكومة الروسية، وما بين القيصر وعائلته. وإن علاقة القيصر مع العالم الخارجي كانت تتم فقط عبر «ستافكا» التي كان يسيطر عليها المتآمرون.

وعملياً وقع القيصر في ٢٨ شباط ضحية المؤامرة وتم عزله عن السُّلطة. وحدث الانقلاب الحكومي الَّذي شارك فيه في المقام الأوَّل قادة الأوساط الليبرالية الماسونية والدوما الحكومية، والأهم، القيادة المسكرية العليا. والقيصر المعزول تماماً في قطاره عن روسيا لم يستطع أن يفعل شيئاً.

وبعد عزل القيصر بذلت الجهود المضنية لتدمير الجيش الروسي، والدور الأكبر لعبة ما يُسمَّى «بالمرسوم رقما».

يختلف رجال التَّاريخ إلى الآن عن مصدر والمرسوم رقم١٥. وحسب هذا المرسوم فإن قيادة القوات العسكرية انتقلت إلى أيدي المثليين المختارين من الموظفين الأدنى رتبة والذين يرسلون

بدورهم نوابهم ومندوبيهم إلى الهيئات العليا للسلطة ويعينونهم هناك. وكل قرارات الجنرالات والضباط تصبح تحت سيطرة هؤلاء المثلين. والنظام العسكري والخضوع التام للمرؤوسين لرؤوسائهم يتغير. وتحول الجيش إلى أوباش غير منظمين وأصبحوا أداة لتدمير النظام العام. تُمَّ إصدار المرسوم قبل عزل القيصر وكان بمثابة عمل خياني عام. وفي نهاية المرسوم كان هناك توقيع مجلس بيتروغراد للعمال والنواب الجنود. إلا أنَّه من وضع هذا المرسوم تحديداً، لم يتم توضيحه.

هناك افتراض حظي بانتشار واسع، وعلى الأرجح هوالأصبح حول ظهور هذا المرسوم - وهو يعود إلى عمل الاستخبارات السّريَّة الألمانية. في هذه الفوضى المُنظَّمة وحالات الشفب، عمل العملاء الألمان تحت غطاء الشعارات الثورية بشكل فعلى ودون عقاب.

وقسم مكافحة الجاسوسية العسكرية تُمَّ حله، وتم إلغاء الرقابة العسكرية وتوقفت هيئات الأمن المدنية عن عملها. وفي هذه الظُّروف لم يكن صعباً فبركة هذا المرسوم التُّوريّ ومن خلال قادة مجلس بيتروغراد، الَّذي حصل قسم منهم على الأموال ليقوم بعمله.

ومعروف تماماً أن هذا المرسوم كان قد نشر بمساعي سكرتير مجلس بيتروغراد وفي الوقت ذاته من قبّلِ سكرتير المجلس الأعلى للماسونيين وسوكولوف، وهذا الماسوني الديمقراطي الاشتراكي كان بمثابة شخصية مثيرة جدًّا للشبهات. وكانت هناك أقاويل عن علاقاته مع الاستخبارات الألمانية. وفي كل الحالات، فإن صديقه البولوني الاشتراكي الديمقراطي (والماسوني أيضاً) وكوزلوفسكي، سافر من روسيا في عامي ١٩١٥-١٩١٦ إلى كوبنهاغن كوسيط بين لينين والاستخبارات الألمانية، ولقاء ذلك تُمَّ إلقاء القبض عليه وأطلق سراحه من قبّلِ البلشفيين في أوكتوبر ١٩١٧. وعموماً في ليلة ١ -٢ آذار تُمَّ طباعة هذا المرسوم ووزع بأعداد كبيرة وأرسل إلى الجبهة، وقسم من الأعداء كان يأتي من الجانب الألماني.

الرُئيس السَّابق للدوما الحكومية «رودزيانكو» الَّذي درس مسألة ظهور المرسوم رقم الم يكن يشك في منبعه الألماني. وبالتحديد، أورد شهادة الجنرال «باركوفسكي» الَّذي أعلنه مباشرة أن هذا المرسوم كان يأتى بكميات كبيرة إلى قواته من الجانب الألماني (1).

إن نشر المرسوم جماهيرياً حوّل الجيش الروسي من أقوى قُوَّة في العالم إلى مجموعة من الجنود غير المنظمين وغير القادرين على الهجوم. وكان هدف الأركان الألمانية قد تحقُق.

في ٢٨ شباط ترد إلى قطار القيصر البرقية الأخيرة، التي يُعلم فيها وزير الحربية الجنرال «بيلايف» القيصر أن الوضع في المدينة صعب جدًّا. فقد استولى المنتفضون على كل

أجزاء المدينة وعلى هيئاتها المهمة. والقوات يائسة، وتترك أسلحتها وتنتقل إلى جانب المنتفضين أو تصبح محايدة. كان من الصعب على الوزير أن يخبر القيصر عن عدد القوات التي بقيت مخلصة للحكومة وأن حالات الشغب والفوضى تنتشر في كل الشوارع.

ي ٢٧ - ٢٨ شباط انتقلت المدينة إلى أيدي الجنود والعناصر المجرمة والسكيرة المخرية. وأشار الشهود أن ي بعض الأمكنة كانت جمهرة المسلحين والذي أغلبهم من الجنود السكرة والبحارة واليهود. تنتهك حرمة البيوت وتعاين الوثائق وصادرت الأسلحة من الضباط وسرفت ما يمكن سرفته (°). وكانت تفتعل الحرائق والفوضى في أماكن أخرى (٢).

واستولى الجنود على الأسلحة وقاموا بتوزيعها على الأشخاص المدنيين وأحياناً كانوا يتاجرون فيها. ويصف المشاركون في الأحداث كيف أدخلت القوات العسكرية آلاف النّاس إلى صفوفها، وكان العديد من الجنود يدركون أنهم يقومون بأعمال مجرمة ضدًّ الحكومة، ولم يكن بإمكانهم التوقف إذ سيتعرضون للعقوبات إذا هي توقفت.

وعموماً كانت بيتروغراد في أيدي أعداء السُّلطة الشرعية، ونسي العمال والجنود باندفاعهم وانغماسهم في هذه الأعمال، أنهم من الشُّعب الروسي وأن هناك دماء تراق على الجبهة من أجل الدِّفاع عن الوطن.

إن ما حصل في بيتروغراد يُعد خيانة للوطن ولمصالح روسيا. لكن هل كانت مواقف الخونة قوية بالفعل وهم الّذين دمروا العديد من المراكز الحياتية المهمة للدّولة العظمى، الإثباتات التاريخية تشير إلى نفي ذلك. فكل قُوّة الاستفزاز القادمة من الأسفل، من الثوريين والعملاء الألمان، كانت قُوّة تدمير فقط، إذ كانت تقوم على العمل السري العدواني تجاه روسيا، وإن هي أعلنت نفسها فذلك لأسباب ظرفية فقط. تمكنت هذه القُوّة أن تساهم في التدمير، لكنها لم تكن قادرة على تنظيم مقاومة والوقوف في وجه السلطة الشرعية الروسية. وفي المحتفدة المحتفدة الإجراءات الحاسمة للسلطات العسكرية خارج بيتروغراد وفي أيّام معدودة من قمع الخونة وإقامة النّظام العام. واعترف أحد المشاركين المهمين في الإنقلاب الماسوني «بوبليكوف» الّذي كان يسيطر عندئذ على طرق السكك الحديدة، اعترف قائلاً: دكان يكفى فرقة مُنظَمة واحدة من الجبهة ليتم قمع الانتفاضة».

زد على ذلك، أن الجوع كان يمكن أن يرغم بيتروغراد على الاستسلام خلال ثلاثة أيّام. وكان يمكن للقيصر أن يعود في شهر آذار إلى السُلطة. وكان الجميع يعتقد ذلك. وقال مشارك آخر: «لم يتم فعل شيء ولهذا نجحت تقريباً ثورة شباط، لكن قبل كل شيء كان هذا فعل خيانة من الصفوة المسكرية الروسية والتي كان أغلبها منتمياً إلى الخلوات الماسونية».

## الفصـــل الثامن عشر

غيانة القياة المسكرية - القيصر - أسير الجنرال «روزسكي» - التنازل - « في دائرة الغيانة والجبن والكذب» - سقوط السُّلطة الروسية الشرعية.

وصل القيصر إلى «ستافكا» في ٢٢ شباط وقبل ثلاثة أيَّام من وصوله، وصل إلى هناك أيضاً بعد عِدَّة أشهر من الغياب بسبب المرض، رئيس الأركان الماسوني الجنرال «ألكسييف» الذي لم يكن قد شفي جيداً بعد.

كان ظهوره أمراً غير متوقع لأنصاره، فقد كانوا يتوقعون وجوده بالقرب من مراكز التخطيط للهجوم. وفي وصول الحاكم إلى «ستافكا» كانت هناك أشياء غريبة جدًاً. كانت ترتكب في بيتروغراد أعمال فظيعة، وهنا خيم صمت رهيب، وكانت الأمور هادئة أكثر من قبل. والمعلومات التي وصلت إلى القيصر كانت تمر عبر أيدي «الكسييف» والآن لا يمكن القول إلى أيّ حد احتفظ الكسييف بتلك المعلومات، وإلى أيّ قدر كانت المعلومات التي تصل للقيصر مشوهة من بيتروغراد. وحقيقة أن القيصر كانت لديه تصورات مشوهة قبل ٢٧ شباط عما يحدث في بيتروغراد، كانت واضحة جدًاً.

عند الأنباء الأولى عن انتفاضات وتمرد الجنود في بيتروغراد قرر القيصر إرسال القوات إلى هناك لتقضي عليها. وتم إبلاغ وزير الحربية في بيتروغراد مساءً عبر برقية. إلا أن هذه البرقية قد تَمُّ الاستيلاء عليها، وعرف المتآمرون نوايا القيصر. وكانت عمليَّة إرسال القوات إلى بيتروغراد تتم ببطء شديد. وفي النصف النَّاني من يوم ٢٨ شباط فقط انطلق الجنرال «إيفانوف» مع فرقة من الخيالة.

والقيصر نفسه، دون أن ينتظر وصول القوات، توجُّه إلى القرية في صباح ٢٨ شباط باكراً، ودون أن يخضع لعمليات إقناعه بتعيين الماسوني الأمير «لفوف» رئيساً للوزراء. وكان قد طلب منه ذلك قبل ليلة واحدة الأمير ميخائيل الكسندروفيتش. ولم يكن القيصر يعرف أن السُلطة الحكومية في البلاد قد اغتصبها المتآمرون والخونة وأنه قد تُمَّ عزله نهائياً.

في ٢٨ شباط أرسل الماسوني «بوبليكوف» برقية يخبر فيها أنَّه بتكليف من لجنة الدوما الحكومية قد شغل منصب وزير طرق الاتصالات. والرقابة على مرور قطار القيصر قد أصبحت بين يديه، ولن يجعله يغيب عن نظره حتَّى اللحظة الأخيرة(١).

وعين «بوبليكوف» الملازم «غريكوف» مديراً عسكرياً لمحطة «نيقولايفسك»، والذي كان عليه باسم اللجنة المؤقتة أن يفرض الرقابة على مرور كل التشكيلات العسكرية طائباً منها المعلومات عن حجم وأنواع القوات، وطلب «غريكوف» عدم السماح لانطلاق القطارات العسكرية من المحطّة دون موافقة خاصّة من اللجنة المؤقتة (٢).

وقطار القيصر الذي فرض المتآمرون السبيطرة عليه، واجه حواجز في منطقة «لوبان» و«توسنا» في ليلة ٢٨ شباط - ١ آذار. ومن غير المؤكد أنه كانت هناك قوات كثيرة، وعلى الأرجح كانت مجموعات صغيرة من الأشخاص المسلحين. لكن تُمَّ اتِّخاذ قرار بعدم المخاطرة.

وين ا آذار وين مُعطَّة «دنو» أرسلت من قطار القيصر برقية إلى رئيس الدوما الحكومية «رودزيانكو»، والَّتي يدعوه فيها القيصر إلى القدوم إلى «بسكوف» في مقر الجبهة الشَّماليَّة مع رئيس مجلس الوزراء الأمير «غوليتسين» والسكرتير الحكومي «كريجانوفسك» ومع شخصية مرغوبة مرشحة لتشكيل الحكومة والَّتي حسب رأي «رودزيانكو» يمكن أن تحظى بثقة البلاد كلها(\*).

لكن مذكرة القيصر هذه كانت مراقبة كلياً. وخشي المتآمرون من إطلاق «رودزيانكو» من بين أيديهم إذ لا يثقون به كلياً. وفي الساعة السادسة مساءً من ١ آذار تصل إلى قطار القيصر برقية كتبها «بوبليكوف». جاء فيها أن «رودزيانكو محتجز بسبب ظروف معينة ، ولا يستطيع القدومه(1). لم يتركوا للقيصر إمكانية الاتصال مع عائلته في القرية القيصرية. وتم الاستيلاء على كل الرسائل والبرقيات التي كانت ترسلها له زوجته.

وعند وصوله إلى دبسكوف، بدا أن القيصر كان أسيراً في أيدي الخونة، ومقطوعاً عن دستكافكا، وعن عائلته. والأمير «تروبيتسكي» الذي حاول لقاء القيصر. تأكد من أن القيصر رهن الاعتقال، ولا يسمحون لأحد بمقابلته (٥٠). وبالمناسبة كانت الحماية تتم من قبّل الجنرال الماسوني «روزسكي». والعديد من الأشخاص حتَّى المقربين جدًّا منه. لم يتمكنوا من

لقاء القيصر دون إذن من «روزسكي»، وتم الاستيلاء على كل المراسلات وفي المقام الأوَّل رسائل زوجته والأشخاص المخلصين له.

بعد الحديث مع «روزسكي» أصبح واضحاً للقيصر وللمحيطين به والمقربين منه، أنّه ليس الدوما وبيتروغراد فقط، بل شخصيات القيادة العليا يتصرفون بتوافق تام ما بينهم وقرروا القيام بانقلاب (الجنرال دوبينسكي)(۱). وأعلن روزسكي صراحة أن مقاومة المنتضفين لا فائدة منها، وأنه يجب الاستسلام والاقتناع بما حصل.

ويروي الجنرال «دوبينسكي» كيف كان يشعر القيصر بألم هو والمقربين منه: «لا يمكن تصور فعل خياني للقيصر أسرع من هذا، والتفكير أن جلالته يستطيع الشك في معتقدات روزسكي، والعثور لديه على دعم لمقاومة الانقلاب - بالكاد كان ممكناً. فالقيصر شعر أنّه معزول عن الجميع، وبالقرب منه كانت فقط قوات الجبهة الشّماليّة تحت قيادة الجنرال «روزسكي» الّذي اعتقد نفسه «منتصراً» (٧٠).

اقترح أحد المقربين من القيصر أن يتم اعتقال روزسكي وقتله. لكن الجميع يدرك أن هذا لن يغير في الوضع شيئاً إذ إن «روزسكي» يتصرف بتوافق تام مع رئيس أركان «ستافكا» الجنرال «الكسييف»، وفي حقيقة الأمر، الذي يُعد قائد القوات المُسلَّحة.

وحتًى ذلك الوقت يتم إعداد مشروع وثيقة في ستافكا في ليلة ٢-٢ آذار حول تنازل القيصر عن العرش.

وانطلاقاً من معارفنا كان واضعاً أن الإجراءات الحاسمة لحاشية القيصر لقمع التمرد وإبعاد الجنرالات الخونة عن السُلطة حتَّى في صباح ٢ آذار، ما زالت ممكنة. حتَّى أن الخونة أن الخونة من السُلطة حتَّى في بانفسهم. وأشار إلى ذلك بصدق أحد الواقفين قرب الفسهم شعروا بتردد ولم يكونوا واثقين بانفسهم. وأشار إلى ذلك بصدق أحد الواقفين قرب القيصر الجنرال «نيلوف» إذ كان من غير الممكن تقديم التنازلات، حيثُ قال: «منذ زمن هناك صراع من أجل تنحية القيصر، واستولى الحزب الماسوني الضخم على السلطة، ويمكن مقاومته علناً فقط، وليس الدخول في مفاوضات معه».

مرت ساعات وبقي القيصر في عزلته السَّابقة دون أن يحصل على أي قصاصة ورق من عائلته، وأما كل المعلومات فقد كانت تمر عبر أيدي الجنرالات الخونة. كان القيصر مقموعاً من خيانة الجنرالات الدين كانوا يخلصون له دائماً وهم يعرفون كم من القوى والعمل قد وضع القيصر في سبيل جعل الجيش قادراً على القتال وأن يكون مستعداً لعملية الهجوم في الخريف. وفي هذه اللحظة يعلنون أن القيصر «عائقاً أمام سعادة روسيا» ويطالبون بتنازله عن العرش. وكذب الخونة على القيصر، موحين أن تنازله

«سيجلب الخير لروسيا وسيساهم في إقامة وحدة قوية ورص كل القوى الشَّعبيَّة لتحقيق النصر السريع».

مساءً، وبعد الحديث مع «روزسكي» اتَّخذ القيصر قراراً يقضي بتنازله عن العرش لصالح ابنه بوصاية أخيه «ميخائيل الكسندروفيتش». لكنه، على ما يبدو، ما زال يرجو شيئاً من الجيش.

على الرغم من أن الاتصالات ما بين القيصر واستافكا الم تنقطع حقيقة الأمر الجنرال الكسييف في حقيقة الأمر أبعد القيصر عن فرض الرقابة على الجيش واستولى على السُّلطة. ودون أن يملك أي حقوق في هذا الشر في تنفيذ التزامات ومسؤوليات القائد العام الأعلى. وباستفلاله لهذه السُّلطة كان يطلب الاستفسارات من قادة الجيوش.

وهذه الاستفسارات الاستعلامية كانت توضع بشكل سافر حقيقة الوضع المتشكل، مؤكداً أن القوات تتفكك ويمكن الاستمرار في الحرب فقط عند تنفيذ مطالب تنازل القيصر عن العرش.

متوجهاً إلى قادة الجيوش، أكد «الكسييف»، معتمداً على «رودزيانكو»، أن «الوضع، على ما يبدو لا يسمح باتخاذ قرار آخره (أم). ولهذا أملى عليهم وهو الذي لا يملك معلومات أخرى، وقدم للقادة نتائج مباحثات قيادة الجيش مع قادة الدوما الحكومية (أم). وفي هذه المحادثات تتلبد الفيوم عمداً ويبدو وضع الأمور في النور مناسباً للثوريين الفوضويين. ويُعلن أن حالات الفوضى شملت الجزء الأكبر من روسيا لاسيَّما في موسكو. لم يكن هذا حقيقياً، فعالات الفوضى لوحظت في بيتروغراد ودكرونشتادت، فقط، وفي موسكو وبقية المدن الأخرى من روسيا كانت السلطة الشرعية تسيطر على الأوضاع تماماً.

إن الماسونين «الكسييف وروزسكي ورودزيانكو» المحاطين بالماسونيين الآخرين ذهبوا عمداً إلى ارتكاب جريمة حكومية، مفسرين الأحداث بشكل مشوه.

إن أجوبة قادة الجيوش قد تناسبت مع تلك المعلومات المني حصلوا عليها من والتحسييف ورودزيانكوه. وبالم واضح، ولم يكونوا يعرفون أنهما يكذبان عليهم، ومصدقين أن الأمور سيئة بالفعل وليس هناك طريق آخر، يوافقون على ضرورة تنازل القيصر عن عرشه. وصل الجواب الأخير إلى دبسكوف، في الساعة ٢٠٥٠ دقيقة، وفي حوالي الساعة الثالثة يرسل القيصر برقية إلى رئيس الدوما الحكومية ورئيس أركان القوات المُسلَّحة. دليس هناك ضحية يمكن أن أتحمل مسؤوليتها في سبيل الخير الحقيقي لإنقاذ وطننا الأم روسيا. لذا أنا مستعد للتنازل عن العرش لصالح ابني، كي يبقى بجانبي

إلى أن يبلغ سن الرشد وبوصاية من أخي الأمير ميخائيل الكسندروفيتش، كما جاء في البرقية.

وكان القيصر متردداً في إعطاء البرقية «لروزسكي»، وكانت لديه الشكوك وطلب من روزسكي وقف إرسال البرقيات وإعادتها إليه. إلا أن روزسكي لم يعطه إياها.

وكان القيصر على ما يبدو ما يزال يأمل في الحصول على الدعم من المخلصين له، ويمتقد أن الدعم سيأتي بالفعل. لكن مرت ساعات مؤلمة، ولم تصل المساعدات، وحوالي الساعة الماشرة ليلاً وصل إلى بيتروغراد ممثلو «الراّي المام التُوريّ» - العدو اللدود للقيصر، الماسوني «غوتشكوف» (١٠٠ والشخصية النشطة في الحلف التقدمي الماسوني «شولفين». وإن حضور هذا الأخير ضمن جوقة المطالبين بتنازل القيصر عن عرشه، قد أخمدت الأمل الأخير لدى القيصر نهائياً.

ومع هذا ، وقبل آخر لحظة كان المتآمرون يخشون من أن تنازل القيصر عن العرش لن يتم ، وهذا يرفع من معنوية الجيش ويعلن أن المتآمرين خارج القانون ويقمع الخونة بالقُوَّة. وأثناء المحادثات مع القيصر عن تنازله عن العرش أوحى خيال غوتشكوف له بفكرة أنَّه ليس هناك قوات عسكرية مضمونة ، وأن كل القوات التي تصل إلى بيتروغراد قد تَمَّ تنظيمها في الثورة وأنه ليس لدى القيصر أي فرص للخروج من الوضع سوى التنازل عن العرش وبالطبع ، كان هذا محض كذب.

كانت هناك بعض القوات الاحتياطية في «ستافكا»، وكان يمكن نقل بعضها من الجبهة، وكان القيصر يحتاج بشدة أكثر من أي وقت مضى، إلى مساعدة العسكريين، ولكن في هذه اللحظة تحديداً كان يتواجد بقربه الخونة وليس أنصاره ورعاياه.

وأيد «روزسكي» الذي كان حاضراً أثناء محادثات غوتشكوف وشولغين مع القيصر، أيد بقُوَّة رأي غوتشكوف الكاذب، عن أنَّه لم يبق لدى القيصر قوات مخلصة له لقمع التمرد. «ليست هناك أي قوات - أعلن روزسكي للقيصر - يمكن أن يعتمد عليها الإرسالها إلى بيتربورغ» (۱۱). وكانت تتم عمليَّة ابتزاز واضحة. فلم يضمن ممثلو «الرَّاي العام» سلامة زوجة القيصر وأولاده، إذا لم يتنازل في الوقت المناسب.

في ٢ آذار الساعة الثالثة ظهراً يوقع القيصر وثيقة التنازل عن العرش لصالح أخيه الأمير ميخائيل الكسندروفيتش، ومساءً كتب في مذكراته اليومية قائلاً: «بدائرة من الخيانة والجن والكذب».

لماذا اتَّخذ القيصر هذا القرار المصيري؟ لقد كان محاطاً بأناس كذبوا عليه وخانوه، واتخذه بأمل (وحول هذا الأمر كان قد تَحَدُّث فيما بعد في منفاه في «توبولسك») أن أولئك الذين كانوا يرغبون بعزله، قادرين على خوض الحرب وتحقيق النصر وإنقاذ روسيا. وكان يخشى أن مقاومته ستكون بمثابة ذريعة لحرب أهلية بوجوده، ولم يكن يرغب في أن تراق دماء رجل روسي واحد من أجله.

لقد جعل من نفسه ضعية من أجل روسيا. لكن القوى الّتي أصرت على إبعاد القيصر لم تكن تريد لا النصر ولا إنقاذ روسيا، كانت بحاجة إلى وجود فراغ في البلاد بل حتّى موتها. كانت مستعدة لكل شيء مقابل الذهب الأجنبي، ولذا كانت ضعية القيصر عبثاً بالنّسبة لروسيا، إضافة، إلى أنها قاتلة، إذ إن الدّولة ذاتها أصبحت ضعية الخيانة.

بعد تتازل القيصر عن العرش لم تتوقف دسائس الأوساط الماسونية بل ازدادت قوة، وكانت تهدف إلى تدمير الملكيّة الروسية عموماً.

كانت القيادة الماسونية للجنة المؤقتة للدوما الحكومية تصرعلى الإخفاق المؤقت لوثيقة نتازل القيصر عن المرش ونقل السُّلطة إلى الأمير ميخائيل الكسندروفيتش. ومن خلال مراقبة الوضع والسيطرة عليه تماماً وبجعل القيصر أسيراً معزولاً عن حاشيته ودون السماح لهم بالاتصال مع زوجته وأولاده، في مثل هذا الوضع كان الماسونيون يماطلون في الوقت كي يرغموا الأمير ميخائيل على رفض تسلم السُّلطة كذلك. ملمحين له إلى العواقب الوخيمة بالنُسبة له شخصياً، إذا تجرأ وقبل تسلم السُّلطة.

وي برقية من الأمير «لفوف» و«رودزيانكو» إلى الجنرال «روزسكي» أصرا فيها على أن لا يتم الإعلان عن وثيقة التنازل دون إذن منهما. والسبب هو - تتصيب الأمير ميخائيل سوف يصب الزيت على النار، وستكون حالات الفوضى والشفب أقوى.

وفي واقع الأمر، فإن المتآمرين المنتمين في أغلبهم إلى الخلوات الماسونية نفذوا قرار النُظُمُ الماسونية حول القضاء على الملكيات بشكل عام. ودون التفكير في العواقب الني يمكن أن تصيب روسيا بالقضاء على الملكية فيها، أرغمت الأوساط الماسونية في واقع الأمر الأمير ميخائيل على التنازل أيضاً. وخضع الأمير إلى الضغوط بسبب شخصيته الضعيفة وعدم خبرته في السيّاسة. وتم وضع مسودة وثيقة تنازل الأمير ميخائيل السكندروفيتش من قبلًا سكرتير المجلس الأعلى للماسونيين الروس ونيكراسوف، وأنهى العمل في الوثيقة وأخوه ذو المنصب الرفيع ونابوكوف، وهذه الوثيقة قد وقعها أيضاً الأمير، ويتوقيعها انتهت فترة تقدم روسيا وبدأت عملية تدميرها، التي لم تنته حتًى وقتنا هذا.

## الفصـــل التاسع عشر

### مؤتمر نيسان للماسونيين - العكومة الماسونية في روسيا - معاولات اغتيال القيصر - الطابع الماسوني للحركة البيضاء.

بعد تنازل القيصر عن العرش أرسلت المُنظَّمات الماسونية بسرعة إلى الحكومة المؤقّة رسالة خاصَّة هنؤوا فيها أنفسهم بتحقيق الهدف - تدمير النُّظام الحكومي الروسي، وابتهج المتآمرون الماسونيون.

ويكتب أحد الماسونيين (الدرجة ٣٣) قائلاً: «إن ثورة ١٩١٧ قد الهمت الأخوة» (١٠). كان القيصر مرغماً على النتازل من قِبَلِ المتآمرين في آذار، وأما في نيسان فقد اجتمع في موسكو المؤتمر الماسوني لعموم روسيا.

واقترح ممثلو الخلوات الماسونية الجنوبية في المؤتمر إعلان روسيا دولة ماسونية وإرسال مندوبيها إلى الدُّول الماسونية الأخرى. إلا أن الجزء الأكبر من المؤتمر، المشكل أساساً من الماسونيين القدامي، وقف ضدَّ وجود الماسونية بشكل علني واقترح الحفاظ على ذلك بسرية تامة. وكتب عن ذلك الماسوني «ناغرودسكي» قائلاً: «إن قرارات الأخوة القدامي حول عدم إعلان النشاط الماسوني عاناً وكذلك مخاوفهم من ذلك كانت صحيحة تماماً»(١٢٠).

إن قوائم الشخصيات المنتمية إلى الخلوات الماسونية، والذين تمت تزكيتهم من قبَلِ «الماسونيين» لشغل المناصب الحكومية «والملائمين للإدارة الجديدة» (11) وأصبحوا من خلال تلك القوائم، أثناء تشكيل الحكومة المؤقتة، أصبحوا وزراء أساسيين ومندوبين مهمين للحكومة المؤقتة. وسنورد فيما يلي توزيع المناصب في الحكومة المؤقتة. وكل أعضائها (باستثناء كارتاشيفا) كانوا ينتمون إلى الخلوات الماسونية.

### الحكومة الماسونية في روسية ٢ آذار -٢٥ تشرين الأوّل ١٩١٧

| التشكيلة       | التش_كيلة      | التشـــكيلة  | التشـــكيلة |                |
|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| الرابعـــة ٢٦  | الثالثـــــة ٢ | الثانيـــة ٦ | الأولىيى ٢  | المنصب         |
| أيلول          | آب             | ايار         | آذار        |                |
| كيرينسكي       | كيرينسكي       | لفوف         | لفوف        | رئيس مجلس      |
|                |                |              |             | الوزراء        |
| كونوفالوف      | نيكراسوف       | _            | -           | نائب رئيس      |
|                |                |              |             | مجلس الوزراء   |
| -              | أفكسينيتف      | لفوف         | لفوف        | وزير الداخلية  |
| تيريشنكو       | تيريشنكو       | تيريشنكو     | ميليوكوف    | وزير الخارجية  |
| فيرخوفسكي      | كيرينسكي       | ڪيرينسڪي     | غوتشكوف     | وزير الحربية   |
| فيرديريفسكي    | كيرينسكي       | كيرينسكي     | غوتشكوف     | وزير البحرية   |
| برناتسكي       | نيكراسوف       | شينغاريف     | تيريشنكو    | وزير المالية   |
| ماليا نوتوفيتش | زارودني        | بيريفيرزيف   | كيرينسكي    | وزير العدل     |
| ماسلوف         | تشيرنوف        | تشيرنوف      | شينفريف     | وزير الزّراعة  |
| سالازكين       | أولدنبرغ       | مانويلوف     | مانويلوف    | وزير الثقافة   |
| كونوفالوف      | بروكوبوفيتش    | كونوفالوف    | كونوفالوف   | وزير التجارة   |
|                |                |              |             | والصناعة       |
| غفوزديف        | سكوبيليف       | سكوبيليف     | -           | وزير العمل     |
| بروكوبوفيتش    | بيشيخونوف      | بيشيخونوف    | -           | وزير التموين   |
| ڪيشڪين         | يفريموف        | شاخوفسكي     | -           | وزيـر الرعايـة |
|                |                |              |             | الحكومية       |
| ليفيروفسكي     | يورينيف        | نيكراسوف     | نيكراسوف    | وزيـــر طـــرق |
|                |                |              |             | الاتصالات      |
| نيكيتين        | نيكيتين        | تسيريتيلي    | -           | وزيسر البريسد  |
|                |                |              |             | والبرقيات      |

| التشكيلة      | التشكيلة  | التشـــكيلة   | التشكيلة      |              |
|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| الرابعـــة ٢٦ | الثالثة ٦ | الثانيــــة ٦ | الأولــــــ ٢ | المنصب       |
| أيلول         | آب        | ايار          | آذار          |              |
| كارتاشيف      | كارتاشيف  | لفوف          | لفوف          | النائب العام |
| سميرنوف       | كوكوشكين  | غودنيف        | غودنيف        | المفتش       |
|               |           |               |               | الحكومي      |
| تريتياكوف     | -         | -             | -             | رئيس المجلس  |
|               |           |               |               | الاقتصادي    |

وخلال عدّة شهور من الهيمنة الماسونية على روسيا تَمّ القضاء على الجيش وهيئات الأمن الحكومي والشرطة والاستخبارات، ودمر تماماً نظام الإدارة الوزارية وفي المحافظات. وتكلف الماسوني وسفاتيكوف، بمهمة سرية للقضاء على الاستخبارات الروسية في الخارج وكل الوثائق المُتعلِّقة بالعمالة الروسية السِّريَّة وقعت في أيدي الماسونيين وأصبحت فيما بعد مستخدمة لتحقيق أهدافهم وتكلف بمهمة خاصت كذلك وأصبحت فيما بعد مستخدمة لتحقيق أهدافهم وتكلف بمهمة خاصت كذلك الاستخبارات الروسية حول موضوع توضيح وتفسير أصل ومصدر بروتوكولات حكماء الاستخبارات الروسية حول موضوع توضيح وتفسير أصل ومصدر بروتوكولات حكماء صهيون. ومن خلال مواد التحقيق وضع وسفاتيكوف، مذكرة وإحدى نماذجها موجودة إلى الأن في معهد وغوفيروفسك، (ستانفورد - الولايات المُتُحدة الأمريكية). وواضح من المذكرة أنّه حتَّى في الأشهر الصعبة كان ما يقلق الماسونيين هـو مسائة هـنه البروتوكولات وكيف كانوا مذعورين من نشرها. وليس غريباً أنّه في خريف ١٩١٧ تحديداً وبأمر من «كيرينسكي» تمت مصادرة وإتلاف كتاب وس.أ. ينلوس، المُذي كان يعتوى نص هذه البروتوكولات الصهيونية.

وفي ذلك الخريف أيضاً من عام ١٩١٧ تتحول جمعية دماياك، الماسونية إلى فرع لمنظمة الشباب الماسونية «إمكا». وبأمر من السكرتير العام لـ دغيك كرت» يصل إلى روسيا ٢٠٠ سكرتير أمريكي لتنظيم العمل الماسوني وسط الشباب والمراهقين (١٥٠).

واضعة أمامها هدف التدمير النهائي للسلطة الشرعية الروسية، شكلت الأوساط الماسونية لجنة تحقيق استثنائية للحكومة المؤقتة للتحقيق في الأعمال اغير القانونية أثناء الوظيفة» التي قام بها الأشخاص المسؤولون في الحكومة القيصرية.

وعقدت اللجنة اجتماعها برعاية الماسوني «كيرينسكي» (وزير العدل)، وكان رئيسها الماسوني المحامي من موسكو «مورافييف»، الَّذي كان صديقاً شخصياً لإحدى الشخصيات الماسونية الموسية المعروفة والَّذي شارك في اغتيال «راسبوتين»، ويدعى «ماكلاكوف».

وضمت اللجنة ماسونيين معروفين مثل: «زينزينوف وأولدبنرغ وشيغوليف وروديتشيف وسوكولوف».

قامت اللجنة بكل شيء لجمع الوثائق عن حاشية القيصر ووزرائه، واتخذ المتآمرون الماسونيون كل ما يمكن للقضاء وإزالة آثار أعمالهم المعادية للحكومة. وفي أرشيف مديرية الشرطة يصبح الماسونيون «الأخوة» كأصحاب الملك فيها، ويحرقون كل الوثائق المُتعلِّقة بنشاطاتهم.

والجدير بالذكر أنَّه من خلال عملها، أيّ اللجنة، لمدة عام ونصف، لم تعثر أو لم تستطع جمع مواد موثقة تشير إلى جرائم القيصر السَّابق وحاشيته. إلا أن هذا العمل قد أخر موت العائلة القيصرية. لقد أراد الماسونيون تصفية الحساب مع القيصر بعد عمليَّة الإيضاح الصاخبة، على الرغم من أنَّه كان هناك وسط الماسونيين أشخاص يطالبون بتسريع عمليَّة اغتياله، حتَّى أنهم قد حاولوا القيام بذلك.

وبعد عمليَّة التنازل فوراً، جرت محاولة أخرى من قبلِ الماسونيين لقتل القيصر «لتعزيز الثورة». وقام بها العقيد الماسوني «ماسلوفسكي»، ويرويها المحامي «كارابتشيفسكي» قاثلاً: في الأوقات الأولى تقريباً لأسر القيصر حدثت العمليَّة التَّالية: وصلت كتيبة من القوات العسكرية ليست معروفة، إلى مكان إقامة القيصر من بيتروغراد بسرعة بواسطة القطار، ولم تكن معروفة، أهي من الجنود أم من المتطوعين، وكانت لديهم ثلاثة رشاشات وأعلن «ماسلوفسكي» أنَّه هو ورفاقه مخولون بحماية القيصر ونقله إلى قلعة «بيتر بافل». وعلى الأرجح، كان المقصود هو اغتيال القيصر تحت الشعار الَّذي كان مطروحاً آنذاك وهو «تعزيز الثورة».

لقد قام كيرينسكي بكل شيء كي لا يتم إنقاذ عائلة القيصر وكان يهيمن شخصياً ويراقب نظام الأسرة وتحولت حياة العائلة إلى قمة في الإهانات وكان الهدف ازدراءها وهانتها، وكان ممنوعاً على الأطفال اللمب بالمابهم أو التنزه في الحديقة.

وفي ١١ آذار وبأمر من كيرينسكي تم حرق جثة راسبوتين بوحشية الذي قتل على أيدي الماسونيين، وهو الذي كان المقرب إلى عائلة القيصر. وكانت محاولات الأقارب الإنكليز للعائلة لنقلها إلى إنكلترا فاشلة بسبب دسائس كيرينسكي أيضاً. ووصل إلى «كيرينسكي»

أن المُنظَّمات الملكيَّة تستعد لتحرير القيصر والهروب إلى الخارج عبر الحدود الفلندية، وعندئذ التُخذ قراراً بنقل العائلة إلى ذلك المكان حيثُ لا يمكن إنقاذها مطلقاً.

وهـنا المكان كان وتوبولسك حيث كان حاكم المدينة الصديق القديم لكيينسكي ويدعى وبيغنائي، وتم تعيين التين من الماسونيين لمرافقة المائلة وهما وفيرشينين وماكاروف؛ وتم الإعداد لنقل العائلة إلى توبولسك بسرية تامة.

كان مندوب الحكومة المؤقتة لحماية القيصر الماسوني «بانكراتوف» (١٦٠). إنسان ذو ماض غامض، سُجن لمدة خمسة عشر عاماً لقاء ارتكابه جريمة قتل.

في عامي ١٩١٧ -١٩١٨ كانت هناك مُنظَّمات ملكية في موسكو وفي بيتروغراد، مستعدة لإنقاد عائلة القيصر. وتم إعداد مجموعات من الضباط أرسلوا إلى «تيومين» و«توبولسك» في نهاية عام ١٩١٧.

وكان هذا الوقت المناسب جداً للإنقاذ. فقد كانت سلطة البلشفيين ضعيفة للغاية، وكان يراقب العائلة شكلياً مندوب الحكومة المؤقتة غير الموجودة «بانكراتوف»، وضعفت الحماية في شهر كانون التّأني ١٩١٨، وكانت الشكاوي تصل بشكل غير منتظم، وساءت أحوال تغذية الجنود. وأعرب العديد عن استيائهم، وفي هذه الظُروف كان يمكن لكتيبة صغيرة من الضباط وبسنهولة دون إراقة دماء أن تحرر عائلة القيصر. لماذا لم يتم ذلك؟ اليوم فقط نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال بالتحديد ومن خلال الوثائق التي في أيدينا.

ويبدو أن كل عمليَّة تتظيم هروب عائلة القيصر كانت تحت الهيمنة والسيطرة السِّريَّة للماسونيين الّذين قاموا بكل ما يمكن لمنع وقوعها، وكانت السَّيطرة تتم من خلال اتجاهين:

أولاً: عبر إدخال عميل ماسوني دمانوخين، قريب من صديقه زوجة القيصر «فيروبوفا»، وهو الطبيب المعروف والدي اختباً، بالمناسبة، في شقته «لينين» ذاته في تموز ١٩١٧ (١٠٠٠). كان قد تم تعيين «مانوخين» طبيباً لـ «فيروبوفا» التي كانت في ذلك الوقت في قلعة «بيتروبا فلوسك». وحظي «مانوخين» من خلال رعايته الرائمة بثقة «فيروبوفا»، وعندما أطلقوا سراحها (على الأرجح بشكل عمدي) استمرت الملاقات معها (وهذا واضح من رسائل زوجة القيصر).

ومن خلال «فيروبوفا» كانت تأتي كل المعلومات عن العائلة، وبالطبع لم تكن تقول لـ «مانوخين» كل شيء، لكن بدا له على الأرجح أن هناك عمليَّة إنقاذ للقيصر.

ثانياً: كانت تتم الرقابة عبر الماسونيين «كارل باروشينسكي» و«بوريس سولوفيوف» (١٨٠). «ياروشينسكي» كان رجل مصارف كبير، ومعروفاً لزوجة القيصر بتبرعاته للمشافخ العسكرية، وأما «سولوفيوف» فكان كسكرتير له، لكن كان معروفاً لعائلة

القيصر على أنّه زوج ابنة دغريفوري راسبوتين مايترسيني، وقي كانون النّاني ١٩١٨ وصل سولوفيوف إلى توبلسك حاملاً معه مبلغاً ضغماً من المال من دياروشينسكي، وقبلته زوجة القيصر بشكل سري، معتبرة إياه كأمل أن النجاة أصبحت قريبة. زار دسولوفيوف، الأسقف دغيرموغين، الّذي تحادث معه حول إمكان إنقاذ عائلة القيصر. إلا أنّه وعوضاً عن القيام بخطوات حاسمة للإنقاذ، كان سولوفيوف يمسك كل شيء بيديه، فقد منع مجموعات الضباط من القيام بأي أعمال دون إبلاغه وإذنه. وكان الضباط ينتظرون الإذن معتقدين أن هذا مهم للغاية من أجل نجاح العمل. وأولئك الّذين لم يخضعوا لأوامره كان سولوفيوف يقدمهم إلى «اللجنة الاستثنائية». وبهذا الشكل استطاع أن يطيل المدة إلى عِدَّة شهور وبذلك ضاع الوقت المناسب للقيام بعملية الإنقاذ.

وفي حقيقة الأمر، سلّم الماسوني «سولوفيوف» عائلة القيصر في شهر كانون التّاني - شباط إلى المحاربين البلشفيين - القتلة المحترفين، ولكن ومع هذا فقد استمر في مراقبة المائلة حتّى سفرها إلى «يكاتيرينبرغ».

في فترة النصف عام الأوَّل من الهيمنة الماسونية على روسيا، قام الماسونيون بملاحقة الاف الوطنيين والمفكرين والمعتزين بوطنيتهم الروسية والنشطاء الحكوميين والاجتماعيين وموظفي الحكومة والعلماء والصحفيين والكتاب. وليس دائماً كانوا يزجون بهم في الستجون أو في القلعة، بل كانوا يحتالون عليهم بوقاحة.

وتم إغلاق كل الهيئات الوطنية للصحافة ودور النشر، وتم اعتقال قادتها وفي كل هيئات الإعلام الجماهيري كان هناك موقف ماسوني معاد لروسيا واحد فقط. وإن الاحتيال على الشعور الوطني وخلق الأساطير الكاذبة وخلق رأي عام على أساس نشر المعلومات الكاذبة قد أضافت وطورت نظام الاعتقالات المنظمة ضدً الوطنيين الروس.

بأبعاد الشخصيات الحكومية والوطنية من الميدان السياسيّ بمساعدة الاعتقالات والاحتيالات، قام الماسونيون بحرمان روسيا من القدرة على تنظيم المقاومة وبذلك حددوا وصول الطغاة البلشفيين.

وأصبحت البلاد في حالة فراغ، وكان على الشُّعب أن يختار بين قوتين - بيضاء وحمراء- وكل واحد منهما تحمل طابعاً معادياً له وكانت لها أهدافها في القضاء على روسيا التاريخية.

يمكننا الحديث بثقة كبيرة إلى حد ما عن علاقات واتصالات الماسونيين مع البلشفيين قبل انقلاب أوكتوبر. وفي نص التقرير عن الثورة في روسيا الذي أعده الماسوني «بوريشكين»

في اجتماع خلوة «أستريا» تتوضع كل سلسلة الاتصالات: «عرف البلشفيون ماذا يريدون، تروتسكى - كيشكين - بوريشكين - سكفورتسوف- وقررنا الدعوة للانتفاضة»(۱۱).

الحركة الجمهورية، الكوسموبوليتية والمعادية للملكية، البيضاء الّتي يتزعمها القادة الماسونيون ومن حيث طابعها المعادي للوطنية لم تختلف قليلاً عن جمهورية «لينين - تروتسكي» الأممية، اللذين تعاوناً جدًّا مع الماسونية العالمية. وفي نهاية المطاف إن المقصود هنا الصّراع على السّلطة لقوتين معاديتين لروسيا، وإن انتصار أحدهما لم يكن ليجلب للشعب الروسي أيّ خير يذكر.

وبناءً على المصادر الداخلية الماسونية، فإنه قبل استيلاء البلشفيين على السُلطة في روسيا كانت هناك ثمان وعشرون خلوة تابعة للمنظمة الماسونية تسمي نفسها «الشرق العظيم لشعوب روسيا». إلا أن نصف الأخوة قد غادر إلى الخارج، وكما يقول الماسوني «كانداوروف» فقد كانوا يحاولون الاتصال مع الخلوات الماسونية العالمية (مع السويد في عام ١٩١٩، ومع انكلترافي بشرف قراءة تقرير عن الأعمال انكلترافي الخلوات الماسونية» ( عن الأعمال الروسية في إحدى الخلوات الماسونية).

إضافة إلى خلوات «الشرق العظيم»، كان ينشط قرابة ألف شخص ينتمون إلى المارتينيين و«روزنكريتسر» و«فيلاليت».

إن أحد أسباب هزيمة الحركة البيضاء كان خضوع قادتها لإيديولوجية الماسونية السِّرِيَّة الهادفة إلى القضاء على الحركة القومية الوطنية والوقوف في وجه بعث روسيا.

إن المركز السيّاسيّ للماسونية ، المشكل في باريس ، بهيئة اللجنة المؤفتة قد قام بتسيق العمل السري للماسونيين ، ساعياً إلى إسباغ الطابع الجمهوري الكوسموبوليتي على الحركة البيضاء ، جاعلاً منها أداة طيمة للحلفاء ، وأما في واقع الأمر ، للأوساط الماسونية في فرنسا وإنكلترا.

ية عام ١٩١٨ - ١٩١٩ نشط ية باريس والموتمر السياسي الروسي، الدي أسسه الماسونيون الروس، حيث تمثلت فيه القوى القيادية المعادية لروسيا، من رجال العصابات السياسيين والإرهابيين (سافينكوف، تشايكوفسكي) إلى رجال وشخصيات سياسية محترمة من جناح الحزب الدستوري الجمهوري، المتآمرين القدامي ضد القيصر (الأمير لفوف، وماكلاكوف، باخميتيف، ستاخوفيتش، يفريموف، أدجموف) ورجال المال الماسونيون (كونوفالوف، تريتياكوف).

والقرارات الله المؤدت في المؤتمر هدفت إلى اتباع نهج التدمير اللاحق لروسيا التاريخية والقضاء على هيئاتها ومؤسساتها التقليدية.

وهذا النهج كان قد ظهر أثناء وجود دحلف الدّفاع عن الجمعية التأسيسية، والّذي كان قادته عموماً من الماسونيين - الاشتراكيين الثوريين وجزء من الحزب الدُستوري الجمهوري. وإن أساليب الدّفاع الّتي اقترحها جعلت من الصّراع مع الخطر البلشفي عقيماً. زد على ذلك لقد ساهم فقط في تعزيز مواقع مغتصبي السّلطة البلشفيين، إذ كان يعيق بكل الوسائل نشاط الملكيين - الوطنيين الروس، الّذين كانوا في ذلك الوقت القُوّة الوحيدة القادرة على إخراج روسيا من مأزقها.

وفي هذه الأجواء أيضاً تطور وازدهر تشكيل سياسي آخر للماسونيين «لجنة إنقاذ الوطن والثورة» (تأسست في ٢٦ تشرين الأوَّل ١٩١٧) والَّتي انبثق عنها في آذار ما يُسمَّى بـ «اتحاد بعث روسيا». ولم يكن يملك هذا الاتحاد أي علاقة مع بعث حقيقي لروسيا - كان المقصود فقط إعادة السُّلطة للحكومة الماسونية المؤقّة. والنواة القيادية لهذه المُنظَّمة كانت تتالُّف من الماسونيين القدامي (افكسينتيف، آرغونوف، أستروف، كيشكين، شاخوفسكي، تشايكوفسكي وغيرهم). وكان لهذا الاتحاد فروع في موسكو وبيتروغراد وأرخانغلسك وغيرها من المدن.

وعلى أساس هذا الاتحاد ظهرت عِدَّة تشكيلات ماسونية حكومية كاذبة.

أولاً: بمساعدة الإنكليز المقيمين في أرخانفلسك، أو ما يُسمَّى القيادة العليا للمحافظة الشَّماليَّة (حكومة الماسوني - الإرهابي تشايكوفسكي). وقد موّل الإنكليز هذه الحكومة وكانت تحت سيطرتهم التامة.

ثانياً: «إدارة أوفيمسك» (الحكومة المؤقتة لعموم روسيا) الّتي ظهرت في أيلول ١٩١٨ بتمويل من الحلفاء. وكان يرأسها الماسوني «أفكسينتيف»، وكان أعضاؤها ماسونيين معروفين أيضاً: أستروف وتشايكوفسكي وزينزينوف وفولوغودسكي (رئيس حكومة سيبيريا المؤقتة كذلك).

"إدارة أوفيمسك كانت تحت السيطرة التامة للدول الحلفاء والين، أي الحكومة، كانت تتبع سياسة الاستمرار في الحرب مع الحلف الألماني وإعادة إحياء الاتفاقيات مع الحلفاء. إلى أن سياسة هذه الحكومة لم تلبي رغبات القوى المعادية لروسيا من الجمهوريين - الكوسموبوليتيين. وفي تشرين الثّاني ١٩١٨ حلّ «كولتشاك» هذه الحكومة معتمداً على ممثلي الحلفاء وعلى جزء من الضباط والأمراء، وأما أحد أعضائها وهو الماسوني فولوغودسكي فأصبح رئيس مجلس الوزراء للحاكم الأعلى «كولتشاك».

مشكلاً عِدَّة مُنظَّمات سياسية تخريبية، يندمج «اتحاد بعث روسيا» في عام ١٩١٩ فيما يُسمَّى بـ «المركز التكتيكي» الَّذي يقوده الماسونيون «شيبكين فن، وشيبكين دم» (وهذا الأخير كان في الحقيقة يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة لفوف).

وجدير بالذكر أيضاً الحديث عن منظمتين سياسيتين. قام بتأسيسهما الماسونيون الكبار.

أولاً: ما يُسمَّى بد «اتحاد الدُّفاع عن الوطن والحُريَّة» - وهي مُنظَّمة للضباط - الجمهوريين، والتي كان يرأسها الماسوني الإرهابي «ساهينكوف». وهدف هذه المُنظَّمة الَّتي كانت تشط من خلال الأموال الخارجية (ففي فرنسا فقط حصلت على ثلاثة ملايين روبل) إقامة إدارة كوسموبوليتية في روسيا وإقامة نظام موال للغرب. وفي تموز ١٩١٨ نظم «الاتحاد» عدداً من المظاهرات المُسلَّحة في وياروسلاف، و«ريبيسك» و«موروم، والتي قمعها البلشفيون.

حاولت الأوساط الماسونية أن تقود الحركات القومية الوطنية أيضاً ومن خلال هذا الهدف، وفي أيار وحزيران ١٩١٨ شكلت تلك الأوساط مُنظَمة أخرى «المركز الوطني» الّذي تزعمه في البداية «شيبوف»، ومن ثُمَّ وبعد اعتقاله، ترأسه «شيبكسين»، ودخل في قيادته المسونيون «أستروف وفيودوروف وكوتلياريفسكي» وغيرهم.

وأعد «المركز الوطني» الخطط لإقامة حكومة روسية عمومية برئاسة الماسوني الجنرال «التكسييف»، وكان المركز يوالي دول الحلفاء وكانت هي التي تموله، واعترف قادة الاتحاد أنه لابُد من السيطرة على جيش المتطوعين الذي يقوده الكسييف وإخضاعه لإرادتهم وانطلاقاً من هذا الهدف وفي النصف الثّاني من صيف ١٩١٨ تَمَّ إرسال الماسونيين «أستروف» وهيودوروف» إلى «كوبان» واللذين أصبحا أولاً مستشارين سياسيين لقادة جيش المتطوعين، ومن تُمَّ ترأسا حكومة «دينيكسينسك».

إضافة إلى المُنظَّمات الَّتي ذكرناها، ظهر الدور الحاسم للماسونيين في نشاط بعض المُنظَّمات الأخرى، الَّتي تُعد يمينية وحتَّى أنها كانت تطالب بإقامة ملكية دستورية. إلا أن التشكيلة القيادية لهذه المُنظَّمات اليمينية لم تدع مجالاً للشكوك في مضمونها الحقيقي.

في النصف النَّاني من عام ١٩١٧ وفي مدينة موسكو بندأ «مجلس النشطاء الاجتماعيين» عمله، والَّذي يضم جزءاً مهماً من الشخصيات الماسونية والموالية للماسونية في موسكو. وكان رئيسه الماسوني «شيبكسين»، وأما أعضاء المؤتمر فقد كانوا من الماسونيين المعروفين مثل «غوركو» و«ميلر زاكوميلسكي» و«آل تروبيتسكي» و«أستروف» وهيروبوف» وغيرهم.

إن الإعلان عن ضرورة إقامة الملكيَّة الدُّستوريَّة من قَبَلِ دائرة ضيقة من الشخصيات التي قامت بكل شيء للقضاء على مبادئها، كان بمثابة النفاق لدرجة كبيرة، وأما الهدف الحقيقي لـ «مجلس النشطاء الاجتماعيين» فقد كان إرباك الأوساط الوطنية وخلق الأوهام للنضال من أجل الملكيَّة.

وناصرت «اللجنة الصناعية - التّجاريّة» «مجلس النشطاء الاجتماعيين»، وكان يترأس اللجنة الماسوني «تريتياكوف» وانضم إلى اللجنة عدّة مجموعات من رجال الأعمال الروس من ذوي الاتّجاه الكوسموبوليتي، لاسيّما الماسوني «بوريشكين» الّذي كان يُمثّل «اتحاد تجار التجزئة» وقد مولت اللجنة بعض المنظمات السيّاسيّة الأخرى الّتي أسسها وقادها الماسونيون لاسيّما «مجلس النشطاء الاجتماعيين» وكذلك ما يُسمَّى بـ «المركز المستقيم» كان هذا المركز «مستقيماً» في تسميته فقط، فقد كان في الواقع يقوده ماسونيون معروفون من أمثال «شيبكين» و«أوروسوف» و«أستروف».

ويمكن الافتراض أن هذا «المركز» أيضاً قد تَمَّ تأسيسه بمبادرة من الماسونية الفرنسية لفرض رقابتها على الأوساط الاجتماعيَّة الميالة إلى التقارب مع ألمانيا، وأرادت دول الحلفاء بكل ما أوتيت من قُوَّة أن تلفي اتفاقية بريست للسلام، وإدخال روسيا التي عانت كثيراً من جديد إلى الحرب مع ألمانيا.

وأجرى المندوبون الماسونيون اللمركز المستقيم، المفاوضات في موسكو وبيتربورغ. ومع ممثلي فرنسا وباسم المركز تَحَدَّث «غوركو» والتروبيتسكي، واقترح ممثل الحكومة الفرنسية على «المركز المستقيم» من خلال التروبيتسكي، مبلغاً من المال، إذ كان قبول هذه الأموال مرتبطاً بضرورة تطابق سياسة الماركز المستقيم، مع سياسة الحلفاء(٢١).

وفي الظُّروف الَّتي كانت فيها البلاد تعاني من الحرب والدمار كانت الأوساط الماسونية تتبع سياسة سرية لجذب روسيا من جديد إلى الحرب مع ألمانيا، وكانت بمثابة خيانة لمالع الشُّعب الروسي.

وكما نرى، فإن العديد من الماسونيين كانوا ينضمون في الوقت ذاته إلى العديد من المُنظَّمات السيّاسيَّة. وليس نادراً أنهم كانوا يجتمعون في الاجتماعات والمؤتمرات التسيقية، فعلس سبيل المثال في النادي الماسوني في شقة الماسونيين القدامي «كوسكوفا وبروكوبوفيتش» (۲۲).

وفي سنوات الحرب الأهلية وبمبادرة من الماسونيين عقدت مؤتمرات سياسة روسية عامة. وفي اجتماعات العديد من الجماعات السياسية والنشطاء الدبلوماسيين والعسكريين من بريطانيا

وفرنسا والولايات المُتَّحدة وإيطاليا والذين زاروا في ٦٦ -٢٣ تشرين النَّاني ١٩١٨ «ياسا»، ومن تُمَّ في الأخلب من الماسونيين. حكانون النَّاني ١٩١٩ في الماسونيين.

وحسب إحصاءات «بيربيروف» شارك في اجتماع «أوديسا» (١٩١٩) «برايكوفيتش» و«رودنيف» و«روبنشتاين» وغيرهم ومن بين اثنى عشر شخصاً كان عشرة منهم من الماسونيين (٣٣).

انعقدت الاجتماعات الروسية العمومية كذلك في إطار «الاتحاد الحكومي لروسيا» الذي تأسس في تشرين الأوَّل ١٩١٨ في كييف، والَّذي ضم أعضاء الدوما الحكومية السابقين والمجلس الحكومي، ونشطاء من الكنيسة وممثلي الأوساط التِّجاريَّة والصناعية والمالية. إلا أن البيئة القيادية في هذه المُنظَّمة كانت تتالَّف من ثمانية ماسونيين وسبعة غير ماسونيين (٢٠).

وهكذا يتبين لنا من خلال الحقائق الّتي أوردناها سابقاً أن الماسونيين كانوا يترأسون الجزء الأكبر من الحكومات البيضاء أو على الأقل لعبوا فيها دوراً حاسماً. ففي «حكومة المحافظة الشّماليَّة» في (أرخانغلسك)، كان رئيسها «تشايكوفسكي» وفي حكومة «كولتشاك» كان الماسوني «بوريشكين». وفي الحكومة الشّماليَّة القريبة كان «ليانوزوف» الماسوني.

ولابُدَّ من الإشارة هنا إلى أن نضال الماسونيين من أجل السُّلطة كان يتم حسب عاداتهم ليس في إطار المُنظَّمات السيَّاسيَّة المعارضة فحسب، بل عبر الأساليب السرِّيَّة تحت غطاء المُوسِّسات العلنية.

ففي بيتروغراد وأثناء حكم البلشفيين كان مركز الماسونيين في «المكتبة العامة»، وبالنسبة للماسونيين لم يكن مصير الشّعب الروسي مهماً لهم، بل ما اهتموا به فقط هو السُلطة والسيطرة عليه وكانوا مستعدين من أجل تحقيق هذا الهدف لكل شيء للخيانة والغدر وغيرهما.

وهناك حقائق عديدة تشير إلى اتصالاتهم مع العملاء البلشفيين، وتعاونهم مع الخلوات الأحنية.

وبوصوله إلى السُّلطة كان لينين يقيم علاقات سرية مع الخلوات الماسونية الأجنبية، وفي المقام الأوَّل خصص مبالغ ضخمة لإصلاح «المعبد الماسوني لمحفل الشرق العظيم لفرنسا، في شارع «كاديه» في باريس، وكان هذا في عام ١٩١٩ حيث كان النَّاس في شوارع روسيا يموتون من الجوع.

في تشرين الأوَّل ١٩٢٠ وفي صحيفة «ليبريارول» الفرنسية نشر «لوي تيرناك» إعلانات بروتوكولية عن اجتماعات مجلس الشرق الفرنسي العظيم الماسوني. ونورد فيما يلي مقتطفات من هذه البروتوكولات الماسونية.

اجتماع ٢٠ كانون الأوَّل ١٩١٩ في باريس:

«الأخ كارنو» الرَّئيس يعترف بالعلاقات الجيدة للبلشفيين مع «الشرق العظيم»، وأكد على ضرورة السَّريَّة التامة أثناء المفاوضات معهم.

«الأخ ميلي» يرحب من كل قلبه بالبلشفيين ويمرب لهم عن شكره وتقديره لأنهم ساهموا في إصلاح المعبد في شارع «كاديه».

دالأخ غيـوارت؛ يقـول إن الحركة البلشـفية في الماسـونية - الفرنسـية قـدمت خـدمات كبرى للمحفل في اللحظات الحرجة للقضاء على آثار الحرب.

اجتماع ۱۸ شباط ۱۹۲۰:

«الأخ لانكين» يتحدث عن الأحداث في روسيا والبلقان وينهي حديثه بالتعبير عن رغبته بانتصار البلشفيين في النهاية.

«الأخ لاي» يقترح إرسال برقية شكر للخلوات الماسونية في روسيا من قِبَلِ محفل «الشرق العظيم».

اجتماع ۲۱ نیسان ۱۹۲۰:

«الأخ لانكين» يقترح مسودة رسالة للخلوات حول علاقاتهم بالمحفل ويتحدث عن أخطاء الحكومات الفرنسية السَّابقة في علاقاتها مع روسيا ويشكر ممثلي المجلس على عدم طردهم البلشفيين من الخلوات. وفي أقسام الرسالة الأخرى يتحدث عن تطور الملاقات مع البلشفيين.

كانت السلطة البلشفية «مليئة» بممثلي الماسونية العالمية، وكان مندوبوها يزورون روسيا دائماً، ويلتقون مع قادة القوى المعادية لروسيا - لينين - تروتسكي وبوخارين وبتروفلسك. وقد درست الماسونية العالمية باهتمام بالغ التجربة البلشفية للقضاء على الدُّولة الروسية. وقد نظمت الخلوة الفرنسية «إيفور» في عام ١٩١٩ ندوة تحت عنوان التطور؟ الثورة؟ البلشفية؟ وقدمت تقريراً تدعو هيه إلى دراسة أساليب ومبادئ البلشفية بالتطابق مع مبادئ الثورة الفرنسية العظمى. وكان التقرير قد اقتبس الكثير من أعمال لينين وتروتسكي وبوخارين باللَّغة الفرنسية (٥٠).

وهكذا يبدو واضحاً جدًاً أن الماسونيين والبلشفيين أثناء الحرب الأهلية أقاموا علاقات متينة فيما بينهم، حتَّى أنهم كانوا يخبرون ويعلمون بعضهم بعضاً كالاستشارات والنصائح المتبادلة.

وقد قدم الماسونيون خدمات كبرى لهم، ففي عام ١٩٢٠ على سبيل المثال، فضمت استخبارات البلشفيين «اللجنة الاستثنائية» (كما كانت تُسمَّى آنذاك) أمر المُنظَّمة التآمرية الماسونية «المركز التكتيكي» والَّتي قامت بتمرد مُسلَّح في موسكو. وتم الحكم على

عشرين من أعضاء هذه المُنظَّمة بالرمي بالرصاص، لكن تَمَّ تخفيف الحكم إلى الأسر العادي في السِّعن.

وقد أعلن الماسونيون في عام ١٩١٩ أنَّه لا يجب القتال مع البلشفيين والبلشفية برأيهم يجب أن يتم وضع حد لها عن طريق التَّطوُّر الداخلي والّذي يجب تأييده ودعمه.

ومن الواضح أن الماسونيين كانوا يرغبون بالتعاون الصريح مع البلشفيين مقترحين تأييد أفكارهم وفي الوقت نفسه مشاركتهم في السُلطة. وهذا ما اعتمدت عليه الاتصالات الخارجية لحكومة لينين مع «الشرق الفرنسي العظيم» ومشاركة البلشفيين في الخلوات الماسونية.

إلا أن البلشفيين لم يكونوا يريدون تقاسم السُّلطة مع أحد. ولم يكونوا يرون في الماسونيين إلا على أنهم منافسون سياسيون يمكن الآن استخدامهم لتحقيق مصالحهم لكن يجب التُّخلُص منهم بالتدريج. وبالطبع كان هناك في قيادة البلشفيين العديد من أنصار «الصداقة القريبة» مع الماسونيين إلا أنهم لم يكونوا هم الَّذين يضعون السيَّاسة. وحتَّى غاية عام ١٩٢٠ أوقف الجزء الأعظم من الخلوات الماسونية أعمالها وأصبحت تمارس نشاطها بسرية، والعديد من الماسونيين هربوا إلى الخارج.

وعلى سبيل المثال، في خريف ١٩٢٠ يُؤكّد الماسوني «غوتشكوف» أثناء وجوده في برلين على فكرة الحملة الصليبية ضدَّ البلشفية على أساس اتحاد هوى ألمانيا والدول البلطيقية. وأما الاستخبارات الفرنسية الَّتي كانت تراقب «غوتشكوف» فقد اعتبرته عميلاً المانياً يقيم علاقات مع عملاء الاستخبارات الألمانية في فرنسا.

وفي أعمال «سورتي جنرال» التي استولت عليها المخابرات الفرنسية هناك مذكرة للملحق المسكري في السفارة الأمريكيَّة في باريس، جاء فيها: حصلنا على معلومات من برلين أن الجنرال «غوتشكوف» موجود هناك الآن، وهو وزير الحربية الروسي السنَّابق في خريف ١٩١٧. وفي برلين يهتم بحل مسألة متعلقة مع روسيا. وكما يفترض فإن خطة غوتشكوف تكمن في تشكيل جيش مشترك من سُكان ألمانيا وليتفيا وبيلاروسيا للقيام بحملة عسكرية على روسيا عبر ليتفيا. وفي أساس هذه الخطة كانت أهكار «تشيرشيل».

يعتقدون في برلين أن هذا العمل يترأسه الأمير «لفوف». ويفترض تغيير «سازانوف» بشخص يثقون به أكثر. إن نشاط المتآمرين الروس في برلين لم يتوقف بعد» (٢٦).

## الفصيل العشرون

اتحاد القوى المعادية لروسيا - نحو تشكيل حكومة عالمية - «الباباوات السود» للنظام البلشفي - الماسونية الروسية ذات الاستقلال الناتي - «عصبة الأمم» الماسونية واتفاقية ميونيخ التآمرية.

كل المبادئ والأساليب الّتي اتبعها البلشفيون لتدمير روسيا - كتب ذلك في عام ١٩٣٢ متروبوليت الكنيسة الروسية في الخارج «أنتونيا»، كانت قريبة من المبادئ والأساليب الماسونية. إن المراقبة خلال خمسة عشر عاماً تشير إلى كل العالم كيف أن التلاميذ يقلدون أساتذتهم وكيف أن مستعبدي الشّعب الروسي مقتنعون بخطة الخلوات الماسونية في صراعهم مع «الله» و«الكنيسة» و«الأخلاق المسيحية والعائلة والدولة المسيحية والثقافة المسيحية ومع كل ما يمكن أن يطور ويبني بلدنا روسيا». إن النتائج الّتي توصل إليها متروبوليت أنتونيا قد أكدتها وثائق أرشيفية.

كان من المناسب للماسونيين في العشرينيات تماماً وجود البلشفية كأداة لإضعاف عزيمة الشخصية الروسية التي تعرقل أفكار الماسونية.

وفي المقام الأوَّل كان ماسونيو هذه السنوات يتعاملون بغدوانية مع الأرثوذكسية. وكانوا يرون في التَّاريخ الروسي النواحي المظلمة فقط. لم يكن «الماسونيون ضدَّ البلشفيين، بل سعوا إلى مساعدتهم في عملهم. وكانوا يفترضون أنهم سيتمكنون من خلف الكواليس أن يكيفوا التجارب البلشفية في الاتَّجاه المناسب لهم.

في عام ١٩٢٤ أعلنت الجمعية الديمقراطية - الجمهورية الماسونية التي كان يقودها مميليوكوف»، أعلنت في مجلتها الخاصّة «روسيا الحرة» أن البلشفيين سيتطورون حتماً نحو الديمقراطية، يجب أن لا تعيق الهجرة الاتجاهات المعادية للشيوعية، وكان من أعضاء هذه الجمعية ماسونيون معروفون من أمثال «بروكوبوفيتش» و«كوسكوف».

وحسب رأي المشاركين في اجتماع الخلوات الماسونية المتعددة، سوف يستم خلق ايسديولوجيا للمجتمع عموماً، وهذه الإيديولوجيا ستوحد الشيوعية البلشفية مع «الديانة الماسونية». وأعلن الماسوني «ماير» أن الأصح في العادات الماسونية «ليس الاستيلاء على السلطة... ولا تشكيل الأحزاب، بل تشكيل محافل يمكنها دفع الأفكار في الواقع وتعطي فيما بعد مفعولاً من الداخل»(۱).

بالطبع، في أساس إيديولوجيا المستقبل فإن «الإلحاد» يُعد نواتها، وهو الَّذي كان يُؤيِّده المسونيون. وليس عبثاً أنَّه في «الاتحاد العالمي للمفكرين الأحرار» الَّذي كان ناشطاً آنذاك، كانت الخلوات الماسونية تتعاون مع رابطة حقوق الإنسان الماسونية والاتحاد البلشفي للمحاربين الذي كان يترأسه نصير لينين «إيميليان ياروسلاف».

ومع البلشفيين تحديداً ربطت الأوساط الخفية الماسونية في العالم آمالها الَّتي أعلنوا عنها في المؤتمر الماسوني عام ١٩١٧ حيثُ نوقشت مسألة مستقبل الشراكة العالمية.

وحسب اعتقاد الماسونيين فإن القضاء على الدُّولة الروسية الَّتي كانت تُشكُّل عائقاً في وجه الهيمنة الماسونية العالمية، قد هيأ الظُّروف لتشكيل هيئة فوق قومية علنية، تترأسها هذه الهيئة وأصبحت هذه الهيئة ما سمي آنذالك بـ «عصبة الأمم» الَّتي ترأسها الماسوني الفرنسي دليون بورجوا». والدور المهم فيها كان يلعبه ممثلو القيادة الماسونية في فرنسا وإنكلترا، وبشكل خاص، وبمثابة الممثل الفرنسي في عصبة الأمم، كان الماسوني الرفيع المستوى ورئيس الحكومة السَّابق دفيفياني». وبالتوازي مع عصبة الأمم تشكلت هيئة عالمية سرية في عام ١٩٢١ - لعبت دوراً كبيراً في تشكيل السيَّاسة العالمية - وهي «مجلس الشُّؤون الدُّوليَّة في الولايات المتحدة، والَّذي أصبح يتشبكل في أغلبيته من الماسونيين (۱).

إذاً وقعت الإنسانية وبقوة أكثر تحت هيمنة القوى المظلمة والَّتي ساهمت في نشوب الحرب العالمية الأولى في ذلك الوقت.

كان المبعوثون الماسونيون التابعون للمراكز الأجنبية يـزورون روسيا دائماً. وكانوا يمرون عبر القنوات العانية كممثلين للمُنظَّمات الأجنبية. فعلى سبيل المثال في العشرينيات نشطت في روسيا مُنظَّمة «APA» الَّتي قدمت المساعدات للجاثمين. وكان يرأس هذه المُنظَّمة الماسوني وغوفيره (الرَّئيس القادم للولايات المُتَّحدة)، ومن موظفيها كان هناك اثنان انضما في عام ١٩٢٣ إلى الخلوات الماسونية وأستريا» في بيتروغراد، وكانت تخضع لها العديد من الخلوات الأخرى (۱).

وبالمناسبة فإن «APA» كانت تنشط مع ما يُسمَّى بلجنة عموم روسيا لمساعدة الجائمين، وكانت قيادتها عموماً مؤلفة من الماسونيين - بروكوبوفيتش وكوسكوف وأسورغين الندين تَمَّ نفيهم فيما بعد من الاتحاد السوفيتي. وقد عبر بعض المبعوثين الماسونيين الحدود بسرية، فالأمير الماسوني الكبير بافل دولفاروكوف زار في العشرينيات روسيا مرتين في السر عبر الحدود البولونية. وفي المرة الثانية تَمَّ اعتقاله ورميه بالرصاص (۱۰).

إن موقف القيادة الماسونية العالمية، لاسيما، عصبة الأمم الماسونية، كانت تتعامل بنفاق مع روسيا. فمن جهة أيد الماسونيون البلشفيين كقادة للحركة المعادية لروسيا، ومن جهة أخرى كانت تقلقهم العمليَّات الَّتي بدأت في النصف الثَّاني من الثلاثينيات عندما بدأت الآلية الحكومية الروسية القضاء على قادة ونشطاء الحركة المعادية لروسيا. وفي هذا الصيَّد فإن السيَّاسة المعادية لروسيا تجاه الاتحاد السوفيتي مرت في عِدَّة مراحل: في المرحلة الأولى (١٩٦٨-١٩٣٣) التعاون السري والمساعدة المتبادلة الخفية، المرحلة الثَّانية (١٩٣٦-١٩٣٦) التعاون السري على الاتحاد السوفياتي ثقلاً موازياً لألمانيا الفاشية (لاسيَّما عندما ثمَّ قبول الاتحاد السوفياتي في عصبة الأمم) وفي المرحلة الثالثة (١٩٣٧ - ١٩٣٧) احتدام العداء تجاه الاتحاد السوفياتي في عصبة الأمم) وفي المرحلة الثالثة (١٩٣٧ - الأساليب الَّتي استرشد بها قسم أساسي من القوى المعادية لروسيا (الدخول في صداقة الأساليب الَّتي استرشد بها قسم أساسي من القوى المعادية لروسيا (الدخول في صداقة وثيقة مع الماسونيين).

لقد أشرت من قبل أن سكرتير المجلس الأعلى للخلوات الماسونية لمحفل «الشرق العظيم لشعوب روسيا» نيكراسوف (نائب رئيس الدوما الحكومية السَّابق) ووزير في الحكومة المؤقتة) قد اعترف أن مثله الأعلى هو «البابا الأسود» والّذي لم يعرفه أحد، لكنه يقوم بكل شيء. وهذا المثل الأعلى كان يعتقد به الكثير من الماسونيين المعتادين على حبك الدسائس والمؤامرات من وراء الكواليس. وبعد تعزيز النّظام البلشفي أقام العديد من الماسونيين علاقات تعاون وثيقة معه آملين استخدامه لتحقيق «الحقيقة الماسونية». ودليل ذلك «نيكراسوف» نفسه الذي غيّر لقبه في عام ١٩١٨ وأصبح «غولفوفسكي» ودخل في نظام الاتحادات الاستهلاكية في دبشكيريا» أولاً ومن ثم في «تتاريا». وخلال فترة قصيرة وبمساعدة من العمال المركزيين والمحليين استطاع أن يشغل مناصب قيادية عليا في الاتحاد التعاوني التتري.

في عام ١٩٢١ اعتقلت المخابرات «البابا الأسود» لكن فجأة تُمَّ إطلاق سراحه.

الماسوني المهم الآخر والوزير في الحكومة المؤقتة «سكوبيليف» كان يقدم خدماته أيضاً للبلشفيين، حتَّى أنَّه أصبح عضواً في حزبهم عام ١٩٢٢.

وهناك ماسوني آخر وهو «سيريدا» الّذي أصبح في عام ١٩١٨ رئيس اللجنة الشَّعبيّة الزّراعيّة وأحد قادة الخطة الحكومية ورثيس دائرة الإحصاء المركزية.

كما أن المقرب من لينين والمدعو «كراسين» كان ينتمي إلى الماسونية أيضاً. والذي كان يقوم بالمهمات الدموية القذرة لاسيَّما المُتعلَّقة بالأموال. وعبره تحديداً كانت تتم عمليَّة تمويل البلشفيين من الشرق الفرنسي العظيم. وشارك في العمل الماسوني أيضاً الشخصية الاجتماعيَّة المشهورة والقائد «بيتروفسكي» (٥) وبعد الاستيلاء على السُّلطة شغل منصب رئيس اللجنة الشُّعبيَّة الداخلية، وأرسل في عام ١٩١٩ إلى أوكرانيا لإقامة النَّظام هناك.

وهناك شهادات تُؤكّد انتماء «بوخارين» إلى الماسونية. وقد ألقى بوخارين معاضرات في براغ كان يحضرها وينظمها الماسونيون وفي إحدى المحاضرات، وفي نهاية حديثه قام بحركة رمزية (إشارة ماسونية)(٢).

كما دخل إلى مدرسة الماسونية وتروتسكي، أيضاً والّذي انتمى إلى الخلوات الماسونية عندما كان في الثامنية عشرة من عمره، وحسب مصادر الباحث الروسي للماسونية وسينتكوف، الّتي حصل عليها من المصادر الماسونية الداخلية فإن ولينين، ووزينوفييف، ووحامينيف، وهسفيردلوف، كانوا ينتمون إلى الماسونية، لكن الشهادات حول ماسونية لينين متناقضة، وحسب بعض المصادر فقد كان ينتمي إلى خلوة وبيليل، الماسونية الفرنسية (١٩٠٨) وحسب البعض الآخر من المصادر فقد كان ينتمي إلى خلوة وبيليل، وحسب البعض الآخر من المصادر فقد كان عضواً في خلوة ماسونية في لندن.

إلا أن هذه المصادر ينبغي التحقق منها لاحقاً.

وأقام اتصالات وثيقة مع المنظمات الماسونية في الخارج الموظف البلشفي المشهور والمغامر السيّاسيّ درادك، وحسب بعض المصادر وفي بداية الثلاثينيات توجّه برسالة إلى قيادة «الشرق المرسي العظيم» بطلب التأثير عبر الماسونيين الأمريكيين على حكومة الرّئيس روزفلت ودفعه وتشجيعه على الاعتراف السريم بالاتحاد السوفيتيي(").

ومن أحد المشاركين الرئيس يين في القضاء على الثقافة القومية الماسونية الونسا تشارسكي، الذي شغل منصب رئيس اللجنة الشّعبيّة للثقافة لمدة اثني عشر عاماً.

وهناك الماسوني دسوكولوف، ذو المرتبة العليا في الماسونية الذي كان يقوم بمهمات سكرتير المجلس الأعلى للخلوات الماسونية للمحفل دالشرق العظيم لشعوب روسياء. وقد عين فيما بعد مستشاراً قانونياً للحكومة السوفيتية ويعترف له البلشفيون في أنه أول من أعد المرسوم رقم واحد للقضاء على الجيش الروسي.

ن فان بين القادة العسكريين الكبار الإستان انوين الهمتان بين نمو القادة العادة العادة القادة العادة العادة العب مناصب عليم أشاء عهد القيصر وانتقاع إلى المستفية ويدر الحربيمة وبالمبادة والمنافقة المستفود والتقادة المائية بالمنافقة المنافقة المنافق

ومن بين الماسونيين الكبار البيان هدمة نومدة نيندا البنين عسالا نين نب نب وسر مامع موسكو السّلبق دمانويلوغيا أين أنب وبسما يدني أحد قلدة البنك الحكومي ومدرس المالكسية والاقتصادي المعروف غرومان

وعموماً في أواسط العشرينيات كان والباباوات السوده من الخلوات المسونية ممثلين في تمومع من الخلوات الماسونية ممثلين في تمسونين واخمي من المحتومة السوفيتية والجهاز الحزبي، وواخمي أن الملاقات كانت جيدة بين البلشفيين وأولئك، واستمر الحال على منا المنول حثى عام ١٩٧٥ حيث قامت الاستخبارات البلشفية بإجراءات قمعية خمل الماسونيين.

ي عام ١٩٢٢ اعتقر البلشفيون لفترة قصيرة بمض الماسونيين. لاسيُما وزويكين» وبيث أنصار ماسونيين «وزنكريستر».

ت الهناء المن المناها في للمشت تناك تينوسالا ت الملخلا تلوله تمثالة مالنع المناها عنالية مالنع المناها المنينين اللا المناه المنينين الله المناه المناه المنينين الله المناه المناه المنينين الله المناه الم

نهيفشلبا ربخى لمدند لمامة الهيغشساء ،نيينغشلبا ومه أهمةً بنهاملتي نهينهسلا ناك المدند أمامة المنافقة المنافقة المنافقة مهمه على المنافقة المنافقة

في عام ١٤/٩ ألسال السكريي العام المياسلها أمين الميام ١٤/١ و المراكبة الرسسة ١٤/١ و المراكبة الميام ١٤/١ و المراكبة الميام الميام ويقم الميام الميام الميام والميام الميام ويمام الميام الميام

وجاء في الرسالة: «ما الّذي يقرب المسوئية الروسية الستقلة مع الشيوعية؟ في المبيوعية؟ في المبيوعية؟ في المبيق الأحمر. وهذه النجمة ثعد محترمة جداً في الماسوئية، كرمز للشخصية الإنسائية المتطورة بالسجام، المبي تفلبت على أهواتها وطموحاتها والتي تسعى إلى الفصل التام ما بين الخير والشره.

. و المضافرا بروسيا أشارت الشيوعية عند إلى المتارك الميار المأشوة الشعوب الضافحة. إن الماسينيين الروس يبعد ألضيا ألضه والأخوة ، معالماني على أنضيا مواطني العالم وفي الماسين المينهسالا الله المناسبة ال وأخيراً، وسعياً لإقامة المساواة في التربية والظروف الحياتية، لا تختلف الماسونية بشيء عن الشيوعية، التي وضعت لنفسها ذات المهمات وبالمناسبة فإن شعار الشيوعية «القضاء على الملكية الخاصّة» يلقى صداء في الماسونية (١٠). ويقترح رئيس الأخوة الماسونية أشكالاً مُحدَّدة للتعاون مع الاستخبارات الروسية.

بالطبع لا يسعى الماسونيون للإعلان الصريح على أنفسهم، ذلك لأن هذا سيكون ضاراً أكثر مِمًا هو مفيد لأعمالهم. وإن حصل هذا سوف يتهمون بالعمالة للاستخبارات أو الركوع لهم، مِمًا يبعد عنهم تأييد المثقفين الروس. إن دور الماسونية بشكل أساسي ينحصر في إقتاع القسم الأكبر من المثقفين، بل الأفضل في شرعية الأحداث الجارية وقانونيتها، وبالتًالي في حتميتها، وهنا ينعكس العمل الحقيقي للماسونية الروسية المستقلة، وفي المقام الأول، في تعزيز أفكار الأممية والشيوعية في أذهان المثقفين الروس. وباستلام هذه الرسالة سرعان ما بدأت الاستخبارات العمل الذي ظهرت أثناءه مجموعة من الأوضاع الشيقة.

تبين أن الماسونية الروسية المستقلة لمحفل المارتينيين كانت قد ظهرت في عام ١٩١٧ وأما زعيمه فقد كان «ميبيس» الذي عين في ١٩١٩ «استروموف» السكرتير العام للمحفل. إلا أنّه في عام ١٩٢١ حصل انشقاق فيه وخرج «أستروموف» من المحفل، مؤسسًا خلوته المستقلة الخاصّة «النجوم الشّماليّة الثلاثة». وفي هذا العام أيضاً ضم تحت رعايته خلوات ماسونية أخرى في بيتروغراد: «الدلفين» و«العربة الذهبية» وفي عام ١٩٢٢ أعلن تأسيس الماسونية الروسية المستقلة برئاسة الخلوة العامة «أستريا» والّذي أصبح معلمها العظيم الماسوني القديم ورئيس المسرح الامبراطوري «تيلياكوفسكي»، وانتقل منصبه إلى «أستروموف».

واعترف «أستروموف» قائلاً: إن الماسونية تتشط خارج الدين، وهي لا تعترف بإله خاص، بل تعترف «بالحقيقة الأولى المجهولة» أو بالمطلق تحت اسم «المهندس العظيم للكون» فقط. وبعدائهم للأرثوذكسية أعلن «الأخوة» من الماسونية الروسية المستقلة أن «الماسونية الروسية قد تخلصت منذ زمن من المسيحية وطورتها. والإله الذي خلق الناس، يأمرهم بإسكات كل ما يشكل الجمال والسرور في الحياة في أنفسهم». وأشارت التحقيقات فيما بعد كيف يفهم الماسونيون بالتحديد الجمال والسرور في الحياة. وتبين أن قادة الماسونية اهتموا ببناء «أوكار واضحة للدعارة، وعن طريق التأثير النفسي كانوا يعارسون العنف ضدً النساء بأشكال شاذة تماماً».

وعلى سؤال المحقق حول كيف تنظر الماسونية إلى العلاقات الجنسية والعائلة أجاب رئيس الماسونيين الروس قائلاً: هذا المقام الأوَّل لا تطلب الماسونية الزواج المسيحي، وبتصور هذا الأمر كرغية للأطراف، لكنها تطلب:

- ١) أن لا يراعي الماسوني زوجته، وهو يستطيع الزواج منها بأي طريقة كانت،
   لكن الزوج الماسوني يجب أن يخبر عن ذلك.
- ٢) دون أن يحدث الطلاق (أو دون أن يكون قد هجرها) لا يملك الحق بعقد زواج
   جديد في أيّ شكل من الأشكال (تسجيل، زواج عن طريق الكنيسة أو التعهد
   المتبادل الطقوسي أمام النجمة الخماسية أو ما يُسمَّى بالزواج الصوف.

وبالحكم عليه ثلاث سنوات في الأسر لقاء أفكاره وتعامله مع النساء بشذوذ، لم يهدأ المناضل «من أجل المثل الماسونية، وفي عام ١٩٢٦ أرسل رسالة إلى الرفيق ستالين مقترحاً عليه تحويل «الكومينترن» (الأممية الشيوعية) إلى نموذج الخلوات الماسونية، وإعادة تشكيل القطاعات في خلوات ماسونية مُحدَّدة، وتشكيل «خلوة عامة» من ممثليها.

الرهيق ستالين!

أتوجه إليكم باعتباركم أحد قادة السيّاسة السوفيتية وسكرتير اللجنة المركزية للحزب.

في ١٠ كانون التَّاني من هذا العام تخليت عن لقب السكرتير العام للخلوة العامة «أستريا» التابعة للماسونية الروسية وأصبحت حر اليدين واستعدت حُرِيَّة العمل وحرمت البعض من إمكان اتهامي بشيء ما. وبهذا الشكل أستطيع الحديث معكم بشكل مستقل تماماً.

في انتقرير الذي قدمته في آب العام الماضي إلى الهيئة الرقابية للاتحاد السوفييتي حول القدرة على النشاط المشترك للماسونية الروسية المستقلة والشيوعية طرحت فكرة تنص على: «كان يمكن للماسونية الحمراء أن تكون موجودة مع البورجوازية - فهناك الأممية النقابية والأممية الشيوعية مع العمال والفلاحين».

وأريد الآن أن أشير إلى الماسونية الحمراء ليس إلى اتحاد للمفكرين الشيوعيين، بل كشكل يمكن أن تقبله الأممية الشيوعية، وليس خافياً على أحد أن الأممية الشيوعية هي بمثابة حجر عثرة لإبرام الاتفاقيات مع إنكلترا وفرنسا وأمريكا، وبالتّالي تعيق البعث الاقتصادي للاتحاد السوفيتي.

ومع هذا إذا كانت الأممية الشيوعية قد تُحوَّلت حسب نموذج الماسونية، أيّ أن تتخذ أشكالها الخارجية، فإن عصبة الأمم وأي شيء آخر يمكن أن يعترض على وجودها كمنظمة

ماسونية. ولاسيما فرنسا وأمريكا حيثُ هناك خلوات عديدة ذات أغلبية اشتراكية وحيث الحكومات تتشكل بالأساس من الماسونيين (مثل الرَّئيس تافت).

إن قبول الأممية الاشتراكية للقناع الماسوني ليس صعباً أبداً ويمس كل ما هو ظاهري فقط. وكل قطاع قومي يمكنه أن يشكل خلوة خاصَّة مهنية مثلاً، وأما ممثلوها فسوف يشكلون الخلوة العامة.

أنا استغرب، كيف أن الحكومة العمالية الفلاحية لم يخطر على بالها أن تستخدم هذه المُنظَّمة النقابية - العمالية. وبالمناسبة فإن السُّلطة السوفيتية قد تبنت الرموز الماسونية: النجمة الخماسية والمطرقة والمنجل.

في عام ١٩٢٢ كان مجلس الأممية الشيوعية قد اتّخذ قراراً بعدم الازدواجية في عضوية الخلوات الماسونية والأحزاب الشيوعية. وذريعة هذا القرار كان إعلان أن الماسونية لا تعترف بالصراع الطبقي ولا تسمح بوجود الوعي الطبقي. إلا أنّه في واقع الأمر كان السّبب مغايراً تماماً. في العديد من الدول، لاسيَّما في فرنسا، كانت الحركة الشيوعية غير منقسمة مع المشاركة في الماسونية. وبالنسبة للشيوعية المنتصرة في أراضي سدس العالم (يقصد المنتصرة في الاتحاد السوفيتي) كان خطراً عليها تغلفل الماسونية في صفوفها، إذ إنها تقوض احتكار الحزب الحاكم.

وفي الحقيقة بقي كل شيء في مكانه، والماسونيون فقط هم الّذين أعلنوا انتمامهم إلى المشيوعية، وأما الشيوعيون فقد حافظوا على سرية انتمائهم إلى الماسونية. وبالنّسبة لروسيا فإن هذه المسألة لا تُشكّل صموبات خطيرة، إذ إن عدد الشيوعيين المنتمين إلى الماسونية كان بالمقارنة قليلاً ويشكل أساسي تركزوا في المراتب العليا للجهاز الحزبي.

إذا كان الماسونيون في السنوات الأولى للثورة قد أيدوا البلشفيين، فإنه فيما بعد يلاحظ حصول تتافر فيما بينهم شجعت عليه الماسونية الألمانية والنمساوية. وكان أحد السيّاسيّين النمساويين قد دعا إلى قيام اتحاد لعموم أوربة للوقوف في وجه الاتحاد السوفييتي، ودعا مع أعضاء البرلمان الفرنسي إلى قيام مُنظّمة معادية للسوفييت (١٩٢٥)(١).

إلا أن الماسونيين الفرنسيين لم يؤيدوه، إذ كانت لهم مصالحهم الخاصَّة غير المتطابقة مع مصالح الماسونيين الألمان.

لقد راقب الماسونيون الفرنسيون باهتمام الوضع في روسيا وناقشوا في اجتماعاتهم مسألة الملاقات الفرنسية الروسية، وخططوا لقيام حلف ماسوني بلشفي ضد دالمستقيمين،

ناقش الماسونيون مسألة الحرب العالمية القادمة والَّتي لم يكونوا يشكون في نشوبها. وفي بداية الثلاثينيات حاول المكتب الدُّوليّ للتعاون الماسوني بكل الطُّرُق تنشيط العلاقات مع

الخلوات الماسونية الألمانية للتأثير على الوضع الداخلي في البلاد. وفي جلسة الاتحاد الماسوني الدُّوليّ لمناقشة مسائل السلام نوقشت اتفاقية عدم الاعتداء الألماني السوفيتية، وأدانوا سياسة ألمانيا والاتحاد السوفيتي. وعلى الرغم من ظهور التناقضات بين الماسونيين والبلشفيين في الثلاثينيات، استمر الدعم من قبل جزء كبير من الماسونية للنظام السوفييتي. والنشاط المعادي للاتحاد السوفييتي من قبل بعض الخلوات الماسونية قد تمت إدانته. وحصل قرار اجتماع خلوة دايتوال دولاكرو، على انتشار واسع عبر المكتب الدُّوليّ للتعاون الماسوني في مدينة «ميراماس» مع رفض الدعاية المعادية للسوفييت التي قامت بها خلوة «إيتوال ديو نور» في باريس (١٩٣٣)(١٠).

إن عمليَّة الاضطهاد الَّتي بدأت في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات ضدَّ «الأخوة» الماسونيين في الاتحاد السوفيتي أثارت الشعور بعدم الفهم لدى الماسونيين الفرييين أولاً، ومن ثمَّ انفجار الحقد. والماسونيون السوفييت الَّذين دعوا الاستخبارات لتصفية الحساب مع الكنيسة والحركات الوطنية، قد أخفقوا لأن الإرهاب الستاليني قد عاد إليهم.

في صيف ١٩٢٦ تُمَّ محاكمة واحد وعشرين عضواً من الماسونية الروسية المستقلة. وتم نفي مجموعة من الشخصيات المعروفة والمرتبطة مع الماسونية إلى خارج البلاد.

وفي النصف الثّاني من العشرينيات حلَّ على الماسونيين طاعون حقيقي في أعوام ١٩٢٦ - ١٩٢٨ توفي دكراسين، ودسكفورتسوف، ودسوكولوف، ودكوزلوفسكي، وأعدم عام ١٩٢٨ دفون ميك، ودمانويلوف، وفي عام ١٩٣٣ - ١٩٣٠ دسيريدا، ودلوناتشارسكي، وفي عام ١٩٣٠ - ١٩٤٠ اعدم دسكوبليف، ودبوكي، ودنيكراسوف، ودغورمان،

حتًى بداية الحرب الوطنية في روسيا تُمَّ القضاء على المنجزات الضخمة للإيديولوجيا الماسونية وهذا يُؤكّد أن ستالين ورفاقه قد أدركوا خطر النُّفوذ السيَّاسيِّ الماسوني. وإن هذه العمليَّات كالقضاء على العديد من نشطاء الماسونية ومئات الآلاف من نشطاء الحركة البشلفية والمعادية لروسيا قد أثارت الخوف والفزع لدى الماسونيين. وعندثذ تماماً راهنت عصبة الأمم الماسونية على سياسة التصادم بين الاتحاد السوفييتي وألمانيا، وقامت بكل شيء لتدفع الأخير على العدوان ضدَّ الجار الشَّرقيّ. وقاطع ممثلو فرنسا وإنكلترا كل الأعمال في عصبة الأمم الهادفة إلى الحدّ من نشاطات المعتدين الفاشيين. ولاسيما أنهم ألغوا العقوبات الاقتصادية والمالية ضدَّ روسيا.

إن هدف الدُّول الغربية الَّتي يقودها الماسونيون، كان يكمن في استفزاز هتلر للقيام بحملة عسكرية ضدُّ روسيا. وجهز الماسونيون من خلف ظهر شعوبهم اتفاقية سرية. في كانون الأوَّل ١٩٣٦ يعلن الرَّئيس الأمريكي الماسوني سياسة «الدُّفاع المشترك» لنصف الكرة الأرضية

الغربي، وفي واقع الأمر نصّت على عزل الاتحاد السوفيتي وإبقائه وحيداً ليقاوم ألمانيا الهتارية. وعلى الرغم من إدانة الماسونيين لهتلر بالكلمات فقط، فإن سياسة قادتهم شجعت بكل الوسائل أعماله العدوانية. وسرعان ما أدرك هتلر سياستهم الّتي شاركت فيها أمريكا وإنكلترا وفرنسا، إلا أنّه لم ير فيها الموافقة على الهجوم على الاتحاد السوفيتي فحسب، بل ضعف الدوّل الغربية أيضاً. وفي نهاية المطاف أصبح الماسونيون قرباناً لدسائسهم الخاصّة. وسياسة «الاعتدال» التي اتبعها هتلر انتهت باتفاقية ميونيخ على حساب الدُّول السلافية وأدت إلى حرب عالمية جديدة.

في الجريدة الفرنسية اليومية دغرينواره في خريف ١٩٣٦ جاءت شهادات حول كيفية فيام البلشفيين بالهجوم على الماسونيين الذين أبدوا لهم عموماً مقاومة ضعيفة.

وجاء في الصحيفة أن هناك أحد الممثلين الرفيعي المستوى «للشرق العظيم» في الكومنترن، يحظى بمرتبة رفيعة ماسونية وهو «كارل كاديك»، وهذا أرسل مساعدة «بيترسوف» إلى باريس، وهو المعروف بالرفيق مارك، وكانت مهمته إقناع «الأخوة» في المحقل «الشرق العظيم» في ضرورة تقديم العون للاتحاد السوفييتي ضدً هتلر. وفي حالة عدم حصول ذلك كما أعلن هو فإن الفوهرر سينفرد مع موسكو وسيقوم بالهجوم فيما بعد على الماسونية الفرنسية.

وحسب الجريدة فإنه نتيجة لهذه المحادثات فقد تَمَّ اقتراح وثيقة والّتي حسب ما جاء فيها أن يسمح ستالين بوجود ست خلوات ماسونية في الاتحاد السوفييتي شريطة أن يكون أعضاؤها معروفين للسلطات وتوافق عليهم. ويفهم من هذا كله أن هؤلاء «الأخوة» سيكونون أعضاء في الإدارة السيّاسيّة الحكومية ومن ناحيته يلتزم محفل «الشرق العظيم» باسم المصالح المشتركة تأييد الجبهة الشّعبيّة عن طريق التبرعات الّتي يحصل عليها من المهاجرين الروس.

في عام ١٩٣٦ جهزت الخلوات الفرنسية العظمى رسالة إلى روزفلت بتأييد سياسته «الدُّفاع المُشترك». ووقع على الرسالة ستة عشر مركزاً أوروبياً للماسونية. بما فيها أسبانيا وبلجيكا والنمسا والدانمارك ولوكسمبورغ وهنغاريا وبولونيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا. وجاء فيها: إن أخوته يبعثون التُقدير والشكر لرئيس الولايات المُتَحدة في هذه اللحظات الحرجة. واسمحوا لنا أن نعبر لكم عن قلقنا وخوفنا، لكن في الوقت نفسه نأمل منكم الكثير (١١).

نسق الرَّئيس الأمريكي أعماله مع الماسونية الفرنسية، وفي وثائق الأرشيف الخاص، تَمَّ حفظ مذكرة سرية للماسوني «بوليت، السفير الأمريكي في فرنسا المؤرخة في أيار ١٩٣٩ وكتب «بوليت» إلى قادة محفل «الشرق الفرنسي العظيم» والخلوة الفرنسية العظيمة قائلاً:

ولنا الشرف أن نعلمكم عن معلوماتنا، أنَّه كنت أريد أن أدعو أحد المعلمين العظام لزيارتي. وكنت أستطيع أن أقوم بالإعلان عن هذا بتكليف من الرّئيس ذاته». وكان الرّئيس قد أعلن شفهياً لقادة الماسونية الأوروبية قائلاً: «أعتبر نفسي مرغماً على اتباع سياسة عامة هادفة للوقوف ضدًّ الدكتاتوريين» أيّ هتلر وستالين.

إن اتفاقية ميونيخ بين الدُّول الغربية والَّتي أعطت تشيكوسلوفاكيا للمعتدي الألماني، قد تمت صياغتها من قِبَلِ القادة الماسونيين الغربيين الَّذين دفعوا هتلر إلى حدود الاتحاد السوفييتي.

في تشرين التَّاني ١٩٣٧ أجرى رئيس الحكومة الفرنسية الماسوني «شاتون» محادثات في لندن، والَّتي كان من نتيجتها أن لاحظ السفير السوفييتي نزعة فرنسا نحو «المهادنة مع المعتدى» (١٢٠).

والولايات المتحدة، على البرغم من أنها لم تشارك في مؤتمر ميونيج، لكنها أيدت اتفاقية ميونيخ، لكنها أيدت اتفاقية ميونيخ، واعترف شامبرلن قائلاً: «هناك دولة أخرى أيضاً، لم تشارك في المؤتمر، لكن أبدت تأثيراً دائماً، وأنا أعني الولايات المُتَّحدة». ورحب الرئيس الأمريكي «روزفات» الماسوني باتفاقية ميونيخ (١٠٠).

إن أحد أسباب عدم ثقة ستالين بالدول الغربية، يبدو أنّه كان العداء للميثاق الماسوني. وفي عام ١٩٤٠ كان يرأس الحكومة البريطانية الماسوني وتشرشله، والأمريكية - الماسوني وروزفلت، وكان هناك العديد من الوزراء الماسونيين. وفي الحكومة الفرنسية الأخيرة قبل الحرب كان هناك الأخوة وشاتون، (ناثب الرئيس) ووفروسار، (وزير الإعلام)، ووريو، (وزير التجارة)، انعكست السيّاسة الفادرة للقادة الماسونيين في الغرب أثناء الحرب العالمية الثّانية في تصريح السناتور الأمريكي الماسوني وترومان، (الرئيس المقبل للولايات المُتُحدة) عن أنّه في حال انتصر الألمان، عن الفرب فلابد من مساعدة الروس، وإذا كان الأمر مغايراً، فلابد من مساعدة الروس، وإذا كان الأمر مغايراً، فلابد من وروزفلت، أعدت القالم المنتل بعضهم بعضاً أكثر فأكثر وفي ١٩٤٣ وبتكليف من الرئيس مع ألمانيا وروسيا. وجاء فيها بشكل خاص: ومحاولة الرجوع ضدَّ روسيا من قبل كل قُوَّة ألمانيا وروسيا. وبعاء فيها بشكل خاص: ومحاولة الرجوع ضدَّ روسيا من قبل كل قُوَّة ألمانيا القوية والعدوانية ألمانيا.. وللحيلولة دون هيمنة ألمانيا على كل قُوَّة أوربة، فإننا ملزمون مع الموانيا بعد العدوان على روسيا من قبل ألمانيا القيام بمهمة صعبة من دون مساعدة روسيا على بريطانيا بعد العدوان على روسيا من قبل ألمانيا القيام بمهمة صعبة من دون مساعدة روسيا على الحاق الهزيمة بألمانيا. ووقع المذكرة رئيس FBI الجنرال الماسوني ودونوفان، (۱۰).

## الفصـــل الحادي والعشرون

الماسونيون السروس في المهجر - مسألة الكوادر - صفات المُنظَّمة - جغرافية «الماسونيين الأحرار».

حتى الآن لم نتحدث عن النسيج العنكبوتي للهيكل الداخلي الماسوني، وكخبراء في الدسائس السِّياسيَّة أحيا الماسونيون القدامي منظماتهم للسيطرة على الشَّعب الروسي. وإن تطور الماسونية الروسية في الخارج يُعد نموذجاً مثالياً لقدرتهم على تطوير خلاياهم.

إذا حصلت على التمويل الخارجي. وهذا التمويل اصبح تأييداً معنوياً وتنظيمياً ومالياً من الأخوة الأجانب. وكنا قد تحدثنا عن تمويل الماسونية الفرنسية للبلشفيين، وكان الفرنسيون لا يقدمون التمويل المادِّي فحسب، بل قدموا لهم الأبنية للاجتماعات وجميع الوسائل لتأهيل الكوادر وخلال فترة قصيرة لم تتمكن الماسونية الروسية أن تعيد إحياء نشاط منظماتها فحسب، بل توسعت أكثر.

وإن قاعدة اختيار الأشخاص (الكوادر) كانت المسألة المهمة بالنسبة للماسونيين، وكان يتم اختيارهم من الأشخاص الذين يفتقدون إلى الحس الوطني والمستعدين للتعاون مع الماسونيين وأفكارهم، والماسونيون جعلوا منهم أداة طيعة لتحقيق أهدافهم ورغباتهم وكانت عمليتة الاختيار تتم عبر مقابلات تقيمها خلوة «أستريا» ويقوم ثلاثة ماسونيون بإجراء محادثة مع المرشح للدخول إلى الماسونية، وهؤلاء يتعرفون على أفكاره ومواقفه من الأوضاع الحالية وكذلك مواقفه من الدين والكنيسة والدولة. وبعد ذلك يعدون تقريراً حول المقابلة ويرفع إلى الجهات الأعلى مع تقديم رأيهم بصراحة حول ذلك الشخص، وبإمكانهم الإدلاء برأيهم

بالموافقة على الترشيع أم لا. وما أن يتم قبول المرشح في الماسونية يقدمون له كل ما يحتاجه من أموال ومناصب ويدعمونه كلياً.

وسنورد بعض الوثائق والمعلومات الَّتي تشير إلى تطور الماسونية الروسية، ففي ١٥ تشرين النَّاني ١٩٢١، جدد كابيتول «أستريا» نشاطه وفي عام ١٩٢٢ افتتحت خلوة «استريا» في باريس وفي برلين ظهرت خلوة ماسونية روسية باسم «النور العظيم من الشَّمال»(١).

وفي عام ١٩٢٤ تشكلت خلوتان أيضاً «الاتحاد الشَّماليّ» و«هيرمس»، وكانت هذه الأخيرة بمثابة مركز يضم ممثلي العلوم الروسية المشهورين وكذلك الصناعيين (٢٠).

وفي عام ١٩٢٥ ظهرت خلوة درونا الذهبية، في القفقاس (٣) وأصبحت خلوة ما يُسمَّى دكونس إيستوريا، الهيئة الإدارية للماسونية الروسية منذ ١٠ شباط ١٩٢٧ والَّتي تراسها دكانداوروف، (١٠).

وحصلت على مزايا مُحدُّدة وصلاحيات لاسيَّما في المجال المالي ومن أجل هذا تَمُّ تأسيس لجنة مالية - اقتصادية خاصَّة عام ١٩٣٠ يرأسها الأخ «دافيد»(٥).

وفي كانون النَّاني ١٩٢٥ يؤسس الماسونيون الروس «النجمة الشَّماليَّة» ودخل فيها أعضاء «الشرق الفرنسي العظيم» وأصبح قادتها من السَّياسيِّين المفامرين والإرهابيين مثل «أفكسينيتف» و«بيريريفيرزيف».

وفي كانون النَّاني ١٩٢٦ تَمَّ تأسيس خلوة «أَهْرورا» في باريس المنتمية إلى نظام «حقوق الإنسان» وكانت تضم الرجال والنساء.

وكان الماسونيون الروس في المهجر يساعدون «أخوتهم» الدين ظلوا في الاتحاد السوفييتي معنوياً ومادياً ومالياً، كما ساعدوا عائلات «الأخوة» المتوفين أيضاً.

وكان الماسونيون يمتلكون وسائل الصحافة المهجرية (حتَّى ٩٠٪) ومنها: «آخر الأخبار» في باريس و«البعث» و«رول» في برلي، و«من أجل الحُريَّة» في دارسو، و«الأيَّام» في برلين وباريس وعلى سبيل المثال كانت «البعث» وسيلة سرية للماسونية من أجل فرض الرقابة على الحركة الوطنية الروسية في المهجر.

كما كان الماسونيون يهتمون كثيراً بالشباب. وبدعم ورعاية منهم تشكلت «الحركة المسيحية» في العشرينيات وهدفها تسميم الحس الوطني للشباب وجعلهم مستعدين لتقبل الإيديولوجيا الماسونية. وكانت هذه الحركة مرتبطة بدهاياك». وكانت تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، وتحولت الحركة فيما بعد إلى نام يكن الحقد والبغضاء للمسيحية.

وحاول الماسونيون كذلك أن يسيطروا على الكنيسة المسيحية في المهجر، وقد ساهموا في عام ١٩٢٢ في تمزيز الانشقاق ما بين الإدارة العليا الكنسية للكنيسة الروسية في الخارج وبن متروبوليت «إيفلوغيم».

ولفهم الجو الَّذي هيمن في عالم الماسونيين الروس في الخارج، لابُدّ من قراءة بروتوكولاتهم، وهي كثيرة جدًّا وسنورد فقط بروتوكولات خلوة «لوتوس» في ٥ تشرين النَّاني النَّاني ١٩٣٧، كان يرأس «لوتوس» في هذا العام «سميرنوف» وكان الرجل الثّاني يُعَدُّ «ليانوزوف».

ومن بين اللحظات المهمة للاجتماع الطقوسي كانت صلوات وسليوزبرغ، أحد القادة الأساسيين للصهيونية والماسونية في روسيا، والذي وصل إلى المرتبة ٣٣، وكان أحد قادة المجلس الماسوني الأعلى لشعوب روسيا.

وهكذا لنطلع على هذا البروتوكول.

بروتوكول ٩٢

الاجتماع الطقوسي لخلوة ولوتوس، الميجلة(٦).

افتتح الاجتماع الساعة الثامنة مساءً من قبّلِ المعلم المبجل «سميرنوف».

شغل أماكن الضباط:

| الأخ ليــــانوزوف                           | الحـــــرس الأوَّل                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| الأخ غريـــونبرغ                            | الحــــرس الأـــــاني                    |
| الأخ غلاسبرغ                                | الخطيب                                   |
| الأخ ســــاهونوف                            | الســــكرتير                             |
| -                                           | الماســـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الأخ ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الخــــبير                               |
| جــــدانوف                                  | البـــــواب                              |

وأثناء افتتاح الاجتماع (يفتتح بضرب الأجراس، وينهيه الخطيب) وتتم المصادفة على الاجتماع الماضي، والنَّدي تُمُّ فيه انتخاب المعلم المبجل والضباط لفترة عام ١٩٣٨.

وعند انتهاء جدول الأعمال يعطي المعلم المبجل أمراً بدعوة الضيوف والوفود إلى المعبد. وفي نظام طقوس محدد ومع أصوات الموسيقا وضرب المطرقة بخفة، يدخل وفد الخلوات الروسية العاملة في الشرق وفي باريس. وبعد الترحيب يجلس قادة الوقد إلى الشرق من المعلم المبحل، وأما باقى الأخوة فيجلسون تحت ظل الأجراس (٧٠).

وكانت تناقش مسائل النّظام المالي والإداري وكذلك الاقتراحات الّـتي يمكن أن يقدمها الأعضاء.

وبعد خروج الضيوف يقوم أعضاء خلوة الوتوس، بتشكيل دائرة أخوية وسط المعبد مركزين تفكيرهم على العمل القادم في السنوات الخمس القادمة. واختتم الاجتماع في الساعة ٩ و٥٠ دقيقة.

إن جغرافيا الماسونية الروسية في العشرينيات والثلاثينيات قد شملت القسم الأكبر من العالم من روسيا وحتَّى مدن آسيا وأفريقيا وأمريكا الشَّماليَّة والجنوبية وبالطبع أوربة. وكانت الفضائح الكبرى في الوسط الماسوني في العشرينيات والثلاثينيات مرتبطة بالمال.

## الفصـــل الثَّاني والعشرون

اللجنة الماسونية المُتَّحدة - كونسيس إيستوريا روسيا - الماسونيون يوحدون صفوفهم - حكومة الظل - «الحقيقة الماسونية الكبرى» - المركز الماسوني في الانتحاد السوفييتي.

مع تأسيس الخلوات الروسية في روسيا وفي الخارج في الوقت ذاته في إطار المحافل الماسونية المختلفة في أوربة الغربية، قام الماسونيون بعمل نشط لتأسيس مراكز سياسية متحدة بمكنها أن تربط الكوادر في كل الدُّول في «المعبد الإجرامي» (٨).

في الأوَّل من كانون الأوَّل ١٩١٨ وفي باريس تَمَّ تأسيس لجنة ماسونية متحدة ضمت: كانداوروف والجنرال «بانتشنكو» والمحامي «غريوبرغ» وكان هدفها تأسيس مُنظَمة للماسونية الروسية في الخارج (١٠).

وقد غيرت اللجنة أكثر من مرة عدداً من أعضائها، وفي ١٣ نيسان ١٩٢٢ أصبح اسمها اللجنة المؤقّتة للماسونية الروسية، ودخل فيها «كانداوروف» (رئيس) وسليوزبرغ (نائب الرئيس) و«أيتاف» (محاسب) و«مامونتوف» (سكرتير) والجنرال بالوفتسيف (١٠٠).

وأصبحت السفارة الروسية في باريس مركزاً لنشاط هذه اللجنة، والتي أيّ السفارة كان يرأسها الماسوني والمشارك في اغتيال راسبوتين دماكلاكوف، ومن السفارة حيكت شبكة العنكبوت للدسائس في أوربة الغربية وروسيا، وكان يريدون منها السلطة على روسيا، ومن أجل هذا أسسوا المؤتمر السيّاسيّ الروسي الّذي دخل فيه واحد وعشرون شخصاً، سنة عشر منهم من الماسونيين والإرهابيين.

إن الطموح إلى السُّلطة والهيمنة السياسيتين على الشَّعب الروسي ظهر لدى الماسونيين في ذلك الوقت الَّذي سعوا فيه لتأسيس المُنظَّمات والمؤتمرات السَّرِّيَّة.

وفي عام ١٩١٩ عقد الماسونيون النين تقودهم السفارة الروسية في باريس اجتماعاً سياسياً في أوديسا، كما نظموا فيها أيضاً ممركزاً وطنياً، من تسعة عشر زعيماً، عشرة منهم كانوا ماسونين.

والهدف الأساسي السيّاسيّ للماسونيين في سنوات الحرب الأهلية كان الطموح للقضاء على مراكز المقاومة الوطنية للبلشفية، والوقوف في وجه روسيا كي لا تنهض من سباتها. وفي هذا الصنّد تمكن الماسونيون من القيام بأشياء كثيرة فعلاً. وقد كان نفوذ الماسونيين قوياً جداً، حتّى انه كان حاسماً، وسط حاشية قادة الحركة البيضاء، وهذا أسبغ على الحركة الطابع الجمهوري - الكوسموبوليتي وجعل منها غير مثمرة في صراعها مع قوات البلشفية.

وتعلم الماسونيون أيضاً كيف يتفقون مع البلشفيين، ومع هذا فإن لينين نفسه ذهب للقائهم بمساعدة «الشرق الفرنسي العظيم» بالأموال وكان عضو اللجنة الحربية الفرنسية «سادول» على علاقة وثيقة مع البلشفيين والتقى شخصياً مع لينين وتروتسكي وعدد من قادة النظام.

ومنذ بداية عمل اللجنة الماسونية المؤقتة في باريس كان يتواجد أعضاء الاستخبارات البلشفية الذين يقومون بمراقبة عمل هذا المركز السياسيّ السرى.

ويقول أحد الماسونيين إن الخلوات الروسية الماسونية في روسيا واجهت صعوبات عديدة، إلا أن عملاء الاستخبارات البلشفية لم يكونوا ضد تطور الماسونية الروسية بل حاولوا مساعدتها ليتم التحكم فيها فيما بعد لصالح أهدافهم الخاصة (١١).

وبهدف تأسيس قاعدة اقتصادية لإعادة إحياء الماسونية تشكلت في صيف ١٩٢٠ في باريس ما يُسمَّى «الاتحاد الروسي المالي والصناعي التجاري» الَّذي يضم في أغلبيته الماسونيين الروس. وفتحت المخابرات الفرنسية «سيورتيه جنرال» ملفاً خاصاً لهذه المنظمة (١٠٠٠). ودخل في الهيئات القيادية عشرات الماسونيين المعروفين بما فيهم المشاركون في الموامرة ضدَّ القيصر ومنهم «بوبليكوف» و «ياروشينسكي» و «كونوفالوف» (كصناعي) وغيرهم.

وكان الرُّئيس هو المهندس دينيسوف.

أعضاء اللجنة:

الكسندر بوبليكوف، مهندس.

بوريس كامينكا، رجل مصارف.

الكسندر كونوفالوف، صناعي.

ستيبان ليازانوف، صناعي في مجال النفط.

الكسندر ميشيرسكي.

أناتولي برلين - محامي.

أندريه بوبرينسكى - كونت.

الكسيه بوتيلوف - رجل مصارف.

برلين - رجل مصارف.

فاسيلى فوروبيوف - تاجر.

سالشوبين مينى - مصارف.

فيليب إيفانوف.

فلاديمير ناغرودسكي.

سيميون لوريه.

أعضاء الجلس:

إيفان أبريكوسوف - صناعي.

موسى أجيموف.

تاراس بيلازيرسكي - تاجر.

لونيد دافيدوف - مصارف.

بافل ليليانوف - تاجر.

فلاديمير ماركوزف.

إيما نويل نوبل - مجال النفط.

نيقولاي بانافيدين - صناعي.

ميخائيل بلوتنيكوف - مصارف.

كارل ياروشينسكى - مصارف.

نیقولای آس - مصارف.

إن رجال الأعمال في مجال البنوك الّذين دخلوا في هذا الاتحاد قد مولوا بقُوَّة الإجراءات المسونية وهيئات المتحافة (آخر الأخبار) وكان رئيس إدارتها (كونوفالوف).

والعمليَّات الاتحادية كان يقوم بها الماسونيون القدامى والثوريون، ففي بداية ١٩٢١ أسس رجل العصابات السيَّاسيِّ المعروف والماسوني (١٨ درجة) «سافينكوف» مع عدد من

الإرهابيين القدامى «تشايكوفسكي وكانداوروف»، أسسوا خلوة جديدة في باريس تتبع الطقوس السكو تلندية (١٣).

قامت اللجنة المؤقّة للماسونية الروسية في عام ١٩٢٥ بمحاولة لتأسيس لجنة للخلوة المظمى «أستريا»، إلا أن المحاولة فشلت فشلاً مالياً ذريماً (١١٠).

في عام ١٩٢٣ اشتكى الماسوني (كانداوروف) إلى «أخوته» من عدم حسن نية المجموعات الاجتماعيَّة المختلفة تجاه الحركة الماسونية.

وكتب قائلاً: «البلشفيون يُعدون الماسونيين مُنظَّمة بورجوازية ، وليس عبثاً أن وضعوا لأعضاء الأممية الشيوعية الثالثة شرط عدم الانتماء إلى محفلنا. وتقود كنيسة روما الكاثوليكية أخلاقياً ومعنوياً حملة دعائية معادية للماسونية وترمي علينا بكل التهم الّتي يصدقها النّاس البسطاء الميالون لتفسير التعاسة والبؤس بسبب الأخرين وليس بسبب ما ينقصهم وفشلهم ، أو بسبب تدخل الأعداء السريين: الجناح اليميني لماركوف الثّاني يُعدوننا بلشفيين ويطبعون منشورات يأتون على ذكرنا فيها (۱۰).

ية نيسان ١٩٢٩ أعدت «كونسيس إيستوريا» روسيا مذكرة سرية عن المنظمات وأهداف ومهمات للماسونية الروسية. والأهم فيها أن الجزء الأكبر من الطبقات المثقفة كانت يخ صف المعارضة للحكومة السوفيتية. «وية هذه الظُروف تعززت المطامح لمعرفة الأفكار الماسونية. . . وإن حسن استقبال وتأييد الماسونيين الفرنسيين لاخوتهم الروس الدين يتبعون الطقوس السكوتلندية قد ضاعف من عدد الماسونيين».

إن مسألة تطوير الماسونية الروسية قد نوقشت مراراً في اجتماعات الهيئات الماسونية العليا، وأعد المجلس الأعلى لخلوة «فرنسا» تقريراً حول «الدور المهم الذي يمكن الماسونية أن تلعبه في مستقبل روسيا». وجاء في المذكرة أن هناك تطوراً مطرداً لأعداد الماسونيين الروس في الخارج والذي أصبح «قوياً بما فيه الكفاية، على الرغم من أن المراتب العليا لم تكن مخصصة للماسونيين الروس».

ونتوضح في المذكرة الاتجاهات السيّاسيّة للماسونيين - إقامة دولة ديمقراطية حسب النموذج الغربي على أساس المبدأ الليبرائي. وأشار الحكماء الماسونيون أن عودة روسيا إلى النّظام القديم - قبل عام ١٩١٧ - ليس ممكناً فحسب، بل غير مرغوب فيه. وعطفاً على سياسة التمييز العنصري على الشّعب الروسي. الّتي مارسها البلشفيون، كان الماسونيون ضدر إعادة النّظر في نتائج الثورة المعادية لروسيا.

وبوضع أهدافهم ومهماتهم الأساسية في روسيا كان الماسونيون ينوون التركيز على العمل السري في إقامة أسس جديدة للسلطة. «إن الماسونيين الروس لا يسعون لممارسة نشاطهم علناً، بل على المكس، يرغبون العمل بسرية في إقامة نظام معقول يقوم على مبادئ المحفل الماسوني وتأكيد مبدأ الإرادة الشعبيّة (وبلغة الماسونيين فهذا يعني القدرة على التحايل السري في الانتخابات) تحت شعار المبدأ الليبرالي العلني».

تكونت المهمات الأجنبية للماسونية الروسية من قبّلِ القيادة عموماً في إطار تتشيط الصّراع مع «المناصر الرجمية للمهاجرين الروس»، وهنا حققوا نجاحات كبيرة، بتغلغلهم بسرية في العديد من المُنظَمات وبتدميرها من الداخل. فعلى سبيل المثال، في خريف عام ١٩٢٥ في باريس انعقد «المؤترم الأجنبي»، وعلى الرغم من حضور القوى الوطنية فيه، فقد ثم انتخاب هسيميونوف» رئيساً له (وهو الّذي انتمى عام ١٩٢٢ إلى خلوة «أستريا»، ومنذ عام ١٩٢٤ إلى خلوة «رونو الذهبية» والآن في خلوة «جوبيتير» (١١ وبالطبع لم يعرف الوطنيون المشاركون في المؤتمر أن سيميونوف ماسوني، وانطلاقاً من هذا وبطلب من أغلبية المؤتمر من رئيسه تُمُ إبعاد الماسوني «تريتياكوف» (١٩٣١ لخلوة «هرمس» الماسوني «تريتياكوف» (١٩٠٠).

في الثلاثينيات أصبحت خلوة «لوتوس» أحد المراكز الاتحادية للماسونية الروسية، وقد تُمُّ إعداد برامج أعمالها من دون أيّ ادِّعاء بالزعامة.

برنامج عمل خلوة «لوتوس» في عام ١٩٣٥ (١١).

الموضوع: الوضع الحالى. إيديولوجيا ومهمات الماسونية الروسية.

المدخل

1- الماسونية في تطوير الفكر الروسى الديني - الفلسفي.

الماسونية في أوربة الغربية وفي روسيا.

الماسونية والسيّاسة.

A- الماسونية المعاصرة

٨-★ - الوضع الحالي للماسونية. منظمتها المنظمة وأعمال الخلوات الروسية للخلوة العظمى الفرنسية و«الشرق الفرنسي العظيم».

★ ★ - b - الماسونية والاشتراكية. الماسونية والديكتاتورية - الفاشية، الهتلرية، دور الماسونية فرنسا السيًاسيَّة الماسونية والديانة.

ايديولوجيا الماسونية المعاصرة-B

◄- 8) الحقائق الأزلية في الماسونية - دستور أندرسون. الماسونية في الفكر الفلسفي المعاصر. التتوير والطريق التتويرية البحث عن الحقيقة.

 $\star$  الرموز الرموز الماسونية والرموز الدينية.

الدوماغماتية والتفسير الحر للرموز.

الطقس الماسوني.

اللغز الماسوني وأهميته.

مهمات الماسونية الروسية -C

الماسونية الروسية والهجرة. علاقتها بالماسونية العالمية. تأثير الماسونية على حياة المهاجرين. الماسونية والمُنظَمات الاجتماعيَّة الروسية في الخارج.

الماسونية والأحداث الجارية في الوطن.

الماسونية والأممية الشيوعية. الطابع القومي للماسونية.

الماسونية والسلطة السوفيتية. علاقة الماسونية الروسية تجاه النزعة الفلسفية للسلاسة الفرنسية والماسونية الفرنسية.

★ ★ (b- ★ مستقبل الماسونية الروسية في فرنسا.

وحدة الخلوات الروسية في فرنسا وفي الخارج.

العلاقات المتبادلة مع محفل «الشرق الفرنسي العظيم».

مسألة «خلوة روسيا العظمي».

الختام

★★ - مهمات الماسونية الروسية فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا. الإعداد للعمل
 الماسوني في روسيا.

إن دخول الاتحاد السوفييتي في عصبة الأمم عام ١٩٣٤ وعمليّة التآخي العلني ما بين قادة الماسونيين والبلشفيين المرتبطة مع ذلك الدخول، قد أثار لدى الماسونيين الروس في الخارج الشعور بالحماس. وأعدت الماسونية الروسية نداءً خاصاً للمؤتمر الماسوني بروكسل، وجاء معه أنّه ويقترب الوقت الذي ستكون فيه روسيا مستعدة للنشاط الماسوني، وعلينا أن نكون منتظمين للبدء بذلك فوراً». وتتأكد في النداء حقيقة إقامة العلاقات مع القادة البلشفيين.

دخلال السنوات الاخيرة تكررت المحاولات من قبَـلِ الأوساط السوفيتية، لإقامة اتصالات مع قادة الماسونية الروسية. وفي هذا الصُّدد طلب قادة الماسونية الروسية في المهجر

لاسيَّما «بوبرينسكي ودافيدوف ومامنتوف، الموافقة من قادتهم الماسونيين الأجانب لتأسيس المجلس الأعلى ذي الطقوس السكوتلندية في روسيا».

وفي أواسط الثلاثينيات نشطت من جديد العمليّات التوحيدية في الماسونية الروسية، والّتي كان سببها الأساسي السعي لإيقاف زيادة الحس الوطني للمهجرين الروس. وتقدم كان سببها الأساسي اللجنة التوحيدية للخلوات الماسونية الروسية. وفي وثيقة توضيحية لمشروع قواعد هذه اللجنة يعترف أن الماسونية الروسية لم تتمكن من تشكيل هيئة هاعلة بنجاح يمكنها أن توحد بشكل أو بآخر نشاط الخلوات الماسونية في باريس.

وكتب «كانداوروف» قائلاً: ومع هذا فإن تشكيل هذه الهيئة الَّتي تتمتع بأهمية معنوية صرفة تُعد مطلوبة إن كان في صور تحقيق التلاحم الداخلي الأخوي للخلوات، أو في أشكال حلَّ مخطط ومتنوع للعديد من المسائل الملحة، مِمَّا يوفر الجو المتناسب ويخلق نظاماً متناسقاً في حياة الماسونية الروسية عموماً (٢٠٠).

وأخيراً إن اتحاد الماسونيين هذا قد تَمَّ والحقيقة أنَّه ضم تلك الخلوات فقط الَّتي كانت تتبع من حيثُ الصلاحية إلى «الخلوة الفرنسية العظمى» والَّتي تستخدم الروسية كلفة رسمية وتم تأسيس مجلس الاتحاد، وكانت قراراته ملزمة في إطار الميثاق.

وكانت مُقدِّمة مجلس الاتحاد، حسب الميثاق، تتضمن المسائل التَّالية:

- (A) المساعدة في تطوير وتعزيز الاتصالات الماسونية بين الخلوات وبين الأخوة المنتمين إليها.
- B) توحيد جهود خلوات معينة وكذلك اتّخاذ الإجراءات المناسبة بهدف تقديم المساعدات للأخوة، إن كانت مادية، أو طبية وقانونية، وفي الحصول على فرص عمل وتربية الأطفال والعناية بالماسونيين الكبار في العمر والذين يعانون من أمراض مزمنة والعجزة.
- C) إقامة التعاون المشترك والمتبادل بين الخلوات لجمع ومراقبة المعلومات عن الأشخاص الراغبين في الانتماء إلى الخلوات الماسونية.
- b) إعلام الخلوات عن الخلوات المؤسسة حديثاً عن عادات كتابة الإرشادات والتماليم باللُّفة الروسية وإيجاد مصطلحات ماسونية روسية عامة.
  - E) المساعدة في:
  - ١- تنظيم اجتماعات عامة لأصحاب المراتب الثَّانية والثالثة.
    - ٢- إقامة نظام الإرشاد والتعليم للأخوة.

- ٣- تنظيم الأعمال في الخلوات على شكل تقارير وكذلك إعداد الموضوعات
   والخطط للمناقشة الماسونية المشتركة.
- F) الإشراف على الأملاك العامة وإدارتها، العائدة إلى الخلوات، وكذلك الأبنية الَّتي تجتمع فيها الخلوات وحل المسائل الاقتصادية الأخرى المرتبطة بعلم الخلوات.
- ل) البحث عن وسائل لتغطية نفقات الاتحاد، وفرض الجباية على الخلوات لهذا الهدف والإشراف على صناديق الاتحاد وتمثيل مصالحه أمام الخلوة الفرنسية العظمى والمجلس الماسوني الفرنسي<sup>(۱۲)</sup>. وقام الاتحاد باستئجار منزل «للعمل» في شارع «إيفيت» ۲۹. في باريس وإليكم التقرير المالى الدي يعكس أحد جوانب نشاط الاتحاد.

تقرير مصغر لعام ١٩٣٥ تحت إدارة المنزل الماسوني الروسي في شرق باريس ٢٠٠٠).

| النفقات                   | الإيرادات                     |
|---------------------------|-------------------------------|
| ١- استثجار المنزل ٣٥٠٠    | ١- الرسوم الذاتية للأخوة ٤١٣٠ |
| ۲- ضرائب ۲٤٠٨             | ٢- اشتراكات الخلوات           |
| ٣ - تأمين -               | أستريا ٤٥٤٢                   |
| ٤-تدفئة ١٤٩٣              | الاتحاد الشَّماليّ ٢١٥٠       |
| ٥- كهرياء ١٧٠٩            | جوبيتر ٣٤٨٠                   |
| ٦- غاز ١١٤٥               | عامايون ٢٤٦٥                  |
| ۷- میاه ۲۸                | لوتوس ٢٥١٥                    |
| ۸- إصلاحات ١٠٥٦           | هرمس ۷٤٠                      |
| ٩- موجودات ٢٤٣            | أصدقاء الحكمة ٢٠٤٥            |
| ١٠- مصابيح كهربائية ٩٠    | ڪابيتول ٨٠٠                   |
| ١١- تنظيف ١٧٩٦            | أريوباغ ٥٩٠                   |
| ١٢ - تعويضات الإشراف ٧٢٢٠ | كونسيس ستوريا ١٠٠٠            |
| ١٣- خدمة المعبد ٩٣٤       | المجموع ٢٠٣٢٧                 |
| ۱٤- نفقات أخرى ٢٤٤٢       | ٣- التبرعات ٣٢٣٢              |
|                           | ٤- إيرادات الفذاء ٣٢٩٣        |

| الإيرادات                 | النفقات      |
|---------------------------|--------------|
| ٥- إيرادات المشروبات ١٥٢٨ |              |
| ٦- إيرادات أخرى ٣٩٧       |              |
| المجموع ٢٥٥٩٠             | الجموع ٢٥٦٩١ |

إن اتحاد الخلوات الماسونية قد تُمَّ في الوقت ذاته مع «كونسيس ستوريا روسيا» و«اللجنة الموسينية الروسية» (٢٣٠).

كان المهاجرون الروس في وضع يؤسف عليه، فالابتعاد عن الوطن الأم وعدم وضوح المستقبل، قد اثر فيهم كثيراً. فإذا كان المهاجرون في العشرينيات وبداية الثلاثينيات قد ساهموا في الحركة الثقافية الروسية فقد حصل ركود في النصف الثّاني من الثلاثينيات، الّذي عزز من تأثيره الحرب الأهلية «الباردة» ما بين الجزء الليبرالي اليساري والوطني (٢١٠).

إن آمال الأوساط الماسونية لتعميق وتعزيز التعاون مع النّظام البلشفي بعد دخول الاتحاد السوفييتي في عصبة الأمم في نهاية الثلاثينيات، قد استبدلت بمشاعر الحقد للدُّولة الروسية. فإذا كنا نصادف أو نجد في بداية الثلاثينيات في الأرشيف الماسوني قرارات تقضي بمساعدة النّظام البلشفي (مثل قرار في شهر كانون الأول ١٩٣٣ الصادر عن خلوة «إيتوال دولاكرو» في مدينة «ميرماس»، حول الاجتماع على الدعاية المعادية للسوفييت الّتي قامت بها خلوة «إيتوال ديونور» في باريس)(٥٠٠)، فإن نهج الماسونيين قد تغير فيما بعد، بسلوكهم المعادي للسوفييت.

إن تأزم الأوضاع في الاتحاد السوفييتي وإطلاق أقاويل كاذبة من هناك عن السقوط السريع لستالين قد أزعجت الخلوات الماسونية الروسية في الخارج، وفي المقام الأوَّل في فرنسا. وتحدثت بروتوكولاتهم السَّريَّة عن أن الماسونيين مستعدون للمشاركة في الصِّراع من أجل السُّلطة في روسيا، وفي النصف الثَّاني من الثلاثينيات تشكلت في باريس حكومة ظل ماسونية والَّتي أطلق عليها اسم «مجموعة التوجه نحو روسيا» (٢٦). وحول أهميتها السيَّاسيَّة الحقيقية فقد تُحدُّث أعضاؤها وكذلك جدية الأهداف الَّتي وضعوها.

كان على رأس حكومة الظل الماسوني الروسي الكبير والمعلم المبجل عضو خلوة الريوباغ، والحاصل على المرتبة ٣٣ من مراتب الماسونية، المدعو دند. أفكسينيتف، وهو المشارك الفعال في الثورات المعادية لروسيا ١٩٠٥ و١٩١٧، وعمل جاهداً لتدمير روسيا. وعضو الحزب الاشتراكي التُوري الإرهابي، وأحد قادته المدعو «سافينكوف» و«كيرينسكي». وبعد تتازل القيصر عن العرش باقتراح من اللوبي الماسوني شغل منصب رئيس اللجنة المركزية

للنواب الفلاحين، ومن ثمَّ وزيراً للداخلية في الحكومة المؤقتة. وقد ساعده اللوبي كثيراً. وفي سنوات التدمير الماسوني لروسيا أصبح «أفكسينتيف» رئيساً للمؤتمر الديمقراطي ورئيساً للبرلمان. وترأس في عام ١٩١٨ «إدارة أوفيمسك» المؤلفة أساساً من الماسونيين. وفي عام ١٩١٩ كان عضواً في اتحاد بعث روسيا. وكان كل أعضاء حكومة الظل ينتمون بشكل أو بآخر إلى الثوريين القدامي ومن أصحاب المراتب الماسونية العليا، وعملوا سابقاً في المؤسسات الحكومية المختلفة - كالحكومة المؤقتة وغيرها من الحكومات «الكاذبة» التي تشكلت في البلاد.

كان الهدف الأساسي لحكومة الظل الإعداد «للحياة والعمل في الوطن» (٢٠٠٠). وهذا ما جاء في معلومات سرية عنها: «من خلال إنجازاتها اختارت المجموعة: «التوجه نحو روسيا». وخلال الوقت المنصرم اجتمعت هذه المجموعة بانتظام وقامت بعلمها. وبدا أن العمل كان مثمراً وناجعاً بين الأخوة أكثره (٢٠٠).

وأما المهمات الَّتي وضعتها لنفسها «حكومة الظلِّ لتنفيذها فهي:

أولاً: تجهيز الأخوة للعمل السيّاسيّ الماسوني في روسيا. وإعداد أشكال جديدة للنشاط انطلاقاً من الظّروف المعاصرة.

ثانياً: تنظيم النِّضال ضدَّ الحركة الوطنية الروسية. وهنا كان الماسونيون مستعدين للاتحاد مع أيّ كان.

ثالثاً: إقامة نقاط دعم ومراكز للتغلغل الماسوني في روسيا. بتهيئة الرَّأي العام في الغرب وبالاعتماد على الأخوة الأجانب، وإقامة الاتصالات مع المُؤسَّسات الحكومية الأجنبية ولاسيما مع الاستخبارات.

لقد تُمَّ الحفاظ على بعض الوثائق التابعة لهذه «الحكومة» ومن بينها بروتوكول أحد اجتماعاتها، الَّذي يستحق أن ننشره كاملاً.

بروتوكو اجتماع ۲۲ حزيران ۱۹۳۸ (۲۹).

حضر الاجتماع: الأخوة «أفكسينتيف»، «بورينسكي»، «بوريشكي»، «بوريشكي»، «كيفولوفيتش»، «كيفولوفيتش»،

اعتذر عن الحضور: «البرين»، «فيازيمسكي» و«بريفيل» و«تاتارينون» ترأس الاجتماع «أفكسينتيف»، وانتخب «بيريفيرزيف» سكرتيراً.

تقرر في المستقبل انتخاب سكرتير من الحضور لوضع بروتوكول الاجتماع. وأما بقية وظائف السكرتارية فقد كلَّف بها الأخ دماغيدوفيتش».

نوقشت اقتراحات المرشحين لعضوية المجموعة وتم تسمية «فوندامينسكي» و «غربونفالت» و «شيفتيل» و «رابوبورت» و «غفوزدانوفيتش» و «ريس».

وتقرر بعد مناقشة المرشحين ما يلي: تأجيل الحكم النهائي للمرشحين «هواندامينسكي» و«غريونفالت» و«رابوبورت» و«ريس» وتكليف الأخ «بيريفيرزيف» الحديث من جديد مع الأخ «شيفتيل» حول دخوله في المجموعة، وقبوله الأخ «غفوزدانوفيتش».

- أفكسينتيف: يعلن أنَّه في الاجتماع الماضي لم يتم وضع أيّ تقرير ويقترح فتح المناقشة في المسائل التي تهم الأخوة.
- بوريشكين: بالاقتباس من المقالات الأخيرة لجريدة «النهضة»، يقول إنَّه وسط المهاجرين يتشكل رأى داعم للحرب الأهلية.
- أفكسينتيف: لا أنفي تماماً هذه الوقائع ولست واثقاً مِمَّا سيحدث في روسيا. ولست واثقاً من أن القضاء على البلشفية سيتم بالطرق الديمقراطية. ويمكن أن تبدو ديكتاتوريتهم ضعيفة، ولكن هذا ليس لفترة طويلة. لكن مهما حدث فلن يشارك أحد من عائلة وسيميونوف، في أي شيء.
  - كريفوشين: إذا كان الأمر هكذا فلن يستحق الأمر مناقشة مسائل السِّياسة الروسية.
    - وسأل بوبرينسكي بوريشكين: هل هناك اتِّجاه موالِ لألمانيا في روسيا؟
      - بوريشكين: نعم يوجد.
- أفكسينتيف: اقترح على الأخ بوريشكين وضع تقرير عما يحصل هذاك في شهر تموز حول المسألة الألمانية في روسيا.
  - بوريشكين: موافق، لكن هل سيكون هناك حضور كاف في تموز؟

كرول: أرجو تأجيل التقرير إلى شهر أيلول.

ماغيدوفيتش: هذه المسألة مهمة جداً، وتتطلب أكثر من اجتماع.

لابُدُّ من إعداد حملة دعائية ضدُّ الألمان. وعلينا، نحن الماسونيين، اللقاء مع أصحاب النُّفوذ الألمان. ومهما كان عدد الحضور من الأخوة في اجتماع تموز فلابد من سماع تقرير الأخ بوريشكين في تموز بعد مناقشة هذه المسألة أعلن الأخ «أفكسينتيف» أن اجتماع سماع تقرير الأخ «بوريشكين» سيتم في 19 تموز في شارع «إيفيت» الساعة التاسعة مساء.

وختم الاجتماع في الساعة ١١.٤٥ مساءً.

الرُّئيس (توقيع). سكرتير (توقيع). وعقد أعضاء دحكومة الظلى أكثر من اجتماع، نوقشت فيها مسائل سياسية عامة وأعدت برامج وخطط تتشيط التغلغل الماسوني في روسيا. وكانت أفكارهم ضدَّ روسيا والإنسانية في ذلك الوقت لم تكن لتتحقق، فعلى طريق مخططاتهم الإجرامية كانت هناك فوَّة معادية لروسيا وللإنسانية، فُوَّة أخرى هي الفاشية الأوروبية الغربية والصراع على السلطة في روسيا كان عبارة عن معركة مميتة، وأي مخرج منها، كما أشارت الأحداث اللاحقة، لم يعطر أي سبب للتفاؤل.

إن مسألة وجود المجلس الأعلى للمُنظَّمات الروسية في روسيا السوفيتية، أو أي مركز سري آخر لم تتم دراستها إلى الآن. وحسب بعض الاحصائيات يمكننا افتراض أن هذا المركز قد كان موجوداً كعلقة وصل بين المراكز الماسونية الأجنبية والمهاجرة (حكومة الظل) والماسونيين السوفييت. ومن الواضح أنَّه كان خفياً بقوة، بحيث كان يعلم بوجوده أشخاص معدودون فقط. حتَّى في الوسط الماسوني ذاته في نهاية العشرينيات، كانت هناك أقاويل عن هذه المسألة، انعكست في إحدى الوثائق الماسونية السرية التي كتبها الماسونية المربية الماسونيين

افتراض وجود المجلس الماسوني الأعلى في روسيا السوفيتية كان مستخدماً بكثرة من قبل الاخ «ناغرودسكي» في صراعه الطويل مع الأخ «كانداوروف». لم يستطع «ناغرودسكي» الإثبات بدقة أن هذا المركز السري موجود. ولتأكيد أقواله أورد «ناعرودسكي» شهادات «أفتونوموف» المنشورة في بروشور «الخلوة العظمى» لعام ١٩٢٧، وفيما بعد توضح أنها كانت من عمل الشرطة السيّاسيّة الروسية بواسطة العميل «أفتونوموف».

وفي مسألة تأكيد وإثبات وجود مركز ماسوني سري في روسيا أورد «ناغرودسكي» أيضاً حقيقة وصول الماسوني من أتباع «المارتينيين» الأخ «يترابيانو» إلى روسيا الذي أعلن عن نفسه أنّه عضو المجلس الماسوني الأعلى في روسيا السوفيتية.

وبعد محادثات خاصَّة وطويلة تبين أن «تيرابيانو» لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الماسونيين ذوي المرتبة ٣٠ الماسونيين ذوي المرتبة ٣٠ (الضرورية للعمل في المجلس الماسوني الأعلى) (١٠٠٠).

وحتَّى نهاية الثلاثينيات توقف نشاط المُنظَّمات الماسونية عموماً في روسيا، أو أنَّه تَمُّ تجميده، وكان ينتظر القسم الأساسي من المتآمرين السريين الَّذين لم يهددوا نظام ستالين فحسب، بل الدَّولة السوفيتية كذلك، كانت تنتظرهم العقوبات القاسية.

إن المُنظَّمات الماسونية في المهجر الَّتي حاولت إقامة الاتصالات مع أيّ من ماسونيي الاتحاد السوفييتي، أعربت بحماس عن عدم إمكان هذه الاتصالات.

وقد تُمَّ الحفاظ على مذكرة مهمة لسكرتاريا محفل «الشرق الفرنسي العظيم» مع منظمته المحلية، الخلوة الماسونية «رينيون ديزامي شوازي» (اجتماع الأصدقاء المختارين -م) في مدينة «مارسيليا» حول إقامة الاتصالات مع الخلوات الماسونية في الاتحاد السوفييتي. وحول استفسار المُنظَمة المحلية عن رغبة إقامة اتصالات مع الماسونيين الروس، أجاب قادة المحفل: «١٥٥ حزيران ١٩٣٧».

الأخوة المبجلون!

نشكركم على رسالتكم المؤرخة بـ ١٢ حزيران، وعلى مشاركتكم (في مصير) المُنظَّمات الماسونية، التَّى تَمَّ القضاء عليها في الاتحاد السوفييتي.

في الوقت الحالى لا نستطيع إقامة أي علاقات مع أحد الماسونيين في هذه الدُّولة.

نأسف لهذا ونأمل أن تتعاملوا معه بإدراك.

تقبلوا منا كل احترام في إطار الصداقة العميقة.

«رئيس السكرتاريا» (٢١)

# الجـــزء التَّالث

الأموال الضغمة تصنع التّاريخ

#### الفصـــل الثَّالث والعشرون

الاستيلاء على الأرشيف الماسوني في أوربة - الاتحاد الماسوني للوطنيين السوفييت - المهمات السِّرِيَّة للماسونيين الروس - بداية نهضة الإيديولوجية الماسونية في الاتعاد السوفييتي. «الإيكومينيزم»(١).

إن انتصار الشّعب الروسي على ممثل مصالح الغرب - الفاشية الألمانية - قد ساهم في تنظيف الأجواء نوعاً ما في العالم، بالتخفيف من العديد من إدعاءات الحكام السريين للسيطرة العالمية. وإن النّضال البطولي لروسيا ضدَّ الوحش الفاشي للغرب قد خرق العديد من شبكات المتآمرين الماسونيين السريين. وإن القادة الماسونيين للدول الغربية الّذين رعوا النّظام المجرم لهتلر لتدمير روسيا، عوقبوا بقسوة من قبله. وتم اعتقال العديد جدًّا من الماسونيين كمجرمين عاديين ومجرمي دولة تعاونوا مع المناصر الإجرامية وعملاء الدُّول الأجنبية. وإن الوثائق الّتي نشرها النازيون وكذلك قوائم الماسونيين لم تفصيح عن طبيعتهم الإجرامية فحسب، بل عن مظهرهم الأخلاقي - المعنوي الحقير، الَّذي كان تحت غطاء مهرجان طقوسهم.

لقد بَيُّنت الحرب العالمية التَّانية أنَّه يمكن بل يجب مكافحة الماسونية دون هوادة، وتوضيح طبيعتها المعادية للإنسانية والمسيحية (وقبل أيّ شيء المعادية للأرثوذكسية).

ي عام ١٩٤٥ وفي أحد القصور الألمانية في «سيليزيا الدنيا» استولى الجيش الأحمر على عشرات العربات التي تحتوي الوثائق التي تضم بدورها الشهادات الأكثر سرية لأوربة الفربية، وفي المقام الأول الأرشيف السري لمنظمات ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ

وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا الماسونية. وتم نقل هذا الأرشيف بأمر من هتلر بعد حملته الناجعة في أورية.

إن الوثائق الَّتي تَمَّ جمعها قد أعطت تصورات عميقة حول آلية السُّلطة السَّرِيَّة والنشاط السري التآمري للماسونيين في كل العالم. وكانت عبارة عن مذكرات وملفات خاصة وقوائم بأسماء الموظفين الماسونيين والعملاء وخطابات دورية ووثائق مائية ومحاضر اجتماعات، وقد أعطت معلومات كاملة عن تقنية العمل «الخفى» للسرية العالمية.

وأدرك ستالين والقيادة السيّاسيّة في الاتحاد السوفييتي الأهمّيّة العظمى للأرشيف الماسونى حتّى لتعزيز نظامه الخاص وتقويته.

وبسرعة أصدر أمراً بنقل الأرشيف إلى موسكو، حيثُ تَمَّ تشييد بناء خاص له من قِبَلِ أسرى الحرب، بنوافذ مغلقة وأبواب من حديد. ومنذ البداية تَمَّ فرض نظام السِّرِيَّة العليا ووضع «الأرشيف الخاص للاتحاد السوفييتي».

وكان يمرف عن وجوده القلة فقط حتَّى في المناصب العليا في السُّلطة. وفي السنوات الأولى لوجود الأرشيف، وتقريباً قبل موت ستالين، كانت تدرس وثائقه بجدية، حتَّى أنَّه كانت تتم عمليًّات ترجمة للمواد العائدة إلى القرن الثامن عشر، أيّ كانت تبحث تقنية وتطور السُّلطة السَّرِّيَة في الغرب.

وبكون الأرشيف أصبح بمثابة غنائم بيد الاتحاد السوفيتي، فإن الأرشيف الماسوني لأوربة الغربية فتح أمام القيادة السوفيتية صناديق أسرار سياسة فترة ما قبل الحرب، والتي بدا أنها كانت تطبخ خلف جدران الخلوات الماسونية. وبالطبع، كانت القيادة السوفيتية تعلم الكثير عن هذا قبل ذلك بكثير، إلا أنها لم تكن تملك البراهين والتأكيدات اللازمة.

أتاحت العديد من الوثائق الّتي تُمَّ الاستيلاء عليها لستالين أن يمارس نفوذه على قسم مُعيَّن من الأوساط الحاكمة في الفرب، غير المهتمة في الإعلان والنشر، وهذا يعني تعزيز مواقعه في السيَّاسة العالمية.

والوثائق المستولى عليها أكدت الحقائق الني كان يعرفها سابقاً، عن علاقات المسونية والصهيونية وعن الوضع المهيمن في صفوف الماسونيين،... وحقائق تمويل الماسونية من قبل الأوساط اليهودية والمنظمات الصهيونية قد عززت من قلق ستالين في فترة تأسيس الدُّولة اليهودية، في فلسطين وعند محاولة تأسيس هذه «الدُّولة» في القرم، ومن الواضح أن هذا بالتحديد مادفعه إلى اتباع سياسة النُّضال ضدُّ الكوزموبوليتيين، والمُذي كانت من أسسه الوقوف ضدُّ الماسونية والصهيونية.

مِمَّن إذاً كانت تتألَّف صفوف الماسونية الروسية بعد الحرب؟

أولاً: من أعضاء الخلوات الماسونية في المهجر. كانوا بالمئات، بما فيهم مجموعة كاملة من أصحاب المراتب العليا (ماكلاكوف الدركة ٣٣، بويرينسكي ٣٣) آيتوف ٣٣، كريفوشين ٢٣، دافيدوف ٣٣).

ثانياً: من بقايا المُنظَمات الماسونية الّتي كانت موجودة في الاتحاد السوفييتي قبل العشرينيات، ومن ممثليها الّذين بقوا أحياء. والجدير ذكره أنّه حتَّى في الخمسينيات لم تعطر الماسونية «كوسكوفا» الإذن بنشر قائمة الماسونيين، إذ بقي أعضاء هذه المجموعة في الاتحاد السوفييتي، لاسيَّما في الأوساط الحزبية العليال، ولم تكن تملك الحق بتهديد حياتهم» (٢٠). ومن هؤلاء الأشخاص يمكننا تسمية البلشفي القديم «بيتروفسكي»، لكن كان هناك آخرون بالطبع.

ثالثاً: من الجيل الجديد (بعد ١٩٥٣) من القادة الحزيبين والحكوميين والعلماء وشخصيات الثقافة والأدب والفن، والنين، في البداية بالطبع، لم ينتموا إلى الخلوات الماسونية، لكنهم شاركوا في أعمالها وساندوها.

إلا أنَّه وفيما يتعلق بالكوادر الماسونية القديمة، فإن هذا الجزء كان واضحاً وضح النهار ذلك لأن الأرشيف الماسوني كان قد أصبح في أيدي الاستخبارات السوفيتية. وواضح، أن الماسونيين لم يعلموا عن ذلك في البداية حيث اعتقدوا أن الأرشيف قد تَمَّ إتلاقه أثناء الحرب وإلا من الصعب تفسير مجموعة من عملياتهم التّي اتخذوها في السنوات الأولى بعد الحرب.

إن إعادة بناء العمل الماسوني على الطراز الجديد بدأت فوراً بعد أن أصبح انتصار الجيش الروسي على هتلر نهائياً. لم يكن قد تَمَّ توقيع وثيقة استسلام المانيا، حتَّى دخلت مجموعة من الماسونيين الروس، على أنهم وطنيون روس، دخلت إلى السفارة السوفيتية كي تقيم العلاقات والاتصالات مع السُّلطة السوفيتية. وكان يرأس مجموعة «الوطنيين» الماسوني ذي المرتبة ٢٣ والسيّاسيّ المعروف والمشارك في اغتيال راسبوتين «المدعو ماكلاكوف». ودخل في المجموعة بشكل خاص الماسونيون الأدميرال «فيرديريفسكي» و«كيدروف» والأديب عاكوفسكي» (ابن الفنان المعروف) وأخصائي التَّاريخ «آدونيستس»، وكذلك الموظفون الماسونيون «آداموفيتش» و«ألبيرين» ومستوبنيتسكي» و«تاتارينوف». ورفع الماسونيون كروس النصر لستالين وشربوا بصحته، وأما ماكلاكوف فقدُ ألقى خطاباً حول تقارب المهجر (قاصداً الجزء الماسوني طبعاً) مع الاتحاد السوفييتي. وفيما بعد أسس أحد المشاركين في المجموعة ويدعى «ألبيرين» واتحاد المهجر الروسي للتقارب مم روسيا السوفيتية».

كان ينظر إلى «الاتحاد» مع الاتحاد السوفييتي على أنَّه لحظة مهمة في إعادة إحياء وتنشيط العمل الماسوني. وبالطبع، كان المبادرون لهذا النشاط الماسونيون من المراتب العليا. فبعد الحرب مباشرة، قام «ماكلاكوف» بنفسه بعقد اجتماع للماسونيين في منزله، وفي نهاية الأربعينيات، كان يقرأ مذكراته لأخوته في الخلوة الَّتي أعيد إحياؤها("). وقدم الماسوني والبيرين، تقريراً حول الجمعية التأسيسية، ويبدو أن الهدف كان إدراك الخبرة القديمة للماسونية فيما يتعلق بالظروف الجديدة. وعملياً كان تحت سيطرة الماسونيين التامة اتحاد الوطنيين السوفييت «الَّذي تأسس في باريس، وجريدة «الوطني السوفييتي» واللذين كانت تشارك في عملهما مجموعة تامة من الماسونيين المعروفين: ابن وزير القيصر وأحد قادة حكومة الظــل الماســونية في المهجــر وكريفوشــين، (٣٢) والكتــاب وأنــدرييف، ووفولكــوف، و «سوسينسكي» و الادينسكي، و الوبيموف، والشهراء «سيافييف، و «ستروف، والمحامي المعروف «فيلونينكو» وغيرهم. وانتقل قسم منهم في الأربعينيات إلى الاتحاد السوفييتي ولكن على ما يبدو لم يكن مجيئهم إلى الاتحاد السوفييتي إلا بتكليف خاص من المُنظِّمات الماسونية لإقامة الاتصالات الأخوية مع غيرهم من الماسونيين(1). ومن المرجح أنَّه وصل الماسوني الكبير (٣٢) وعضو حكومة الظل الماسونية «كريفوشين» مع عائلته بالمهمة ذاتها أيضاً، إلا أن الاستخبارات وبناء على الأرشيف المحفوظ لديها، سيرعان ما أدركت طابع مهمته. وتم اعتقاله، وقضى فترة في السجن، ومن نُمُّ تُمُّ نفيه. وبعد ذلك فقط حرره الأخوة الفرنسيون وعاد من جديد إلى فرنسا في عام ١٩٧٤.

ووصل إلى الاتحاد السوفييتي أيضاً في نهاية الأربعينيات الموظف الماسوني الكبير والكاتب «سوسينسكي» (المسؤول عن البروتوكول في خلوة «النجمة الشَّمائيَّة» ١٩٣٥). وجاءت معه زوجته وهي ابنة قائد حزب الاشتراكيين الثوريين «تشيرنوف».

انتهت مهمات الماسونيين السَّرِيَّة في روسيا حتَّى أواسط الخمسينيات بفشل ذريع. فقد تغير الوضع بشدة في فترة ما يُسمَّى دبحالة الذوبان، حيثُ تحت ستاثر مختلفة، بدأت تتشط الأوساط القريبة بطبيعتها من الماسونيين، كما تعزز الضفط الكوزموبوليتي على الكنيسة الروسية.

وكان هذا في ضترة نهضة النظريات الكوزموبوليتية، والتي أصبح من روادها ديفتوشنكو» و«فوزنيسينسكي» و«أكودجافا» النين تفنوا بالواقعية المعادية لروسيا في فترة المشرينيات.

والجدير ذكره أنَّه في نهاية الخمسينيات ظهرت من جديد ما يُسمَّى بـ: المتطوعين وكان من مؤسسي هذا الاتَّجاه الأوساط الفلسفية والأدبية الكوسموبوليتية من حيثُ طبيعتها.

وفي هذه الفترة حاولت تلك الأوساط أن تدخل القواعد التدميرية والفريبة على الكنيسة الروسية. وأصبح ما أطلق عليه آنذاك بد وإيكومينيزم، (قد شرحناها في بداية الفصل) من إحدى وسائل تدمير الكنيسة الأرثوذكسية. وقد وضع بدايات هذه الحركة الماسوني دجون موت، (١٨٦٥-١٩٥٥) في مؤتمر والمجلس التبشيري الدُّوليَّ، الَّذي كان ينشط في وإدينبرغ، في عام ١٩١٠ في اسكوتلندة.

يشير الباحثون بصدق إلى أن «إيكومينيزم» كانت ضدّ الكنيسة الأرثوذكسية في المقام الأوَّل، لأن المعتقدات المسيحية الباقية تُعد برأيها قد تمت إزائنها وإسقاطها من الأرثوذكسية وفقدت نقاوتها المسيحية، ولكي يتم الاحتيال على الأرثوذكسيين، ولم يختر الماسوني «موت» للتعريف بهذه الحركة كلمة غربية أولاتينية «العالمية» أو «الكونية»، بل مرادفاً يونانياً لها «إيكومينيزم» والهدف كان تجميل معناها الإلحادي بمصطلح أرثوذكسي.

ولم تكن «إيكومينيزم» ناشطة أو فاعلة أثناء عهد نيقولاي الثّاني ولم تستطع الصمود في روسيا، كما أن فترة ما بعد الثورة والحرب ونتيجة لأعمال وسياسة البلشفيين أعاقت على ما يبدو نشاطها. وبعد الحرب العالمية الثّانية فقط وعندما بدأت الأرثوذكسية تستعيد قواها، حاولت القوى الستالينية أن تفرض عليها سيطرتها وهيمنتها. وبمساعدة الشيوعيين في فترة «خروتشوف» تمت عمليَّة معالجة دبلوماسية سرية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ومن خلالها بالطبع عولجت مسألة الكنائس الأرثوذكسية الأخرى، وقد بحث الشيوعيون عن نقاط نفوذ لهم على المجتمع الدولي، وفي هذا الصّدد وقعوا في مصيدة المتآمرين الماسونيين ففي عام ١٩٦١ وفي الجلسة العامة الثالثة للمجلس العالمي للكنائس المنعقدة في دلهي، دخل في عضويتها كل الكنائس الأرثوذكسية المجلس التبشيري عضويتها كل الكنائس الأرثوذكسية الموسية الموسية، المؤليّ، (٥) وهذه الخطوة ألهمت العناصر الكوسموبوليتية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بإعطاء إشارة البداية لانشقاقها الجديد من نوعه، دافعة إلى الأمام تلك الشخصيات مثل «ميسن» ودياكونين».

إن تطور الـ «إيكومينيزم» قد عزز من النُفوذ الماسوني على الأرثوذكسية. ففي الولايات المُتُحدة تأسست وسط الأرثوذكسيين (الروس على الأغلب) نواد ماسونية شارك فيها آلاف الأشخاص. وفي السبعينيات تأسست مُنظَّمة تقوم بعقد ما يُسمَّى بـ «المؤتمرات المسيحية - الأرثوذكسية الماسونية». وفي مذكرة لأحد هذه المؤتمرات والمنشورة في صحيفة «الكلمة الروسية الجديدة»، جاء فيها: «نحن أعضاء نوادي الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا»، يبلغ تعدادنا نحو خمسة آلاف عضو اتحدنا في ظل صداقة ماسونية، يملؤنا الحب تجاه ديانتنا

ونفتخر كثيراً بمنجزات شعوبنا الأرثوذكسية الشُّرقيَّة، نتمنى الحفاظ عليها ونقلها لأولادنا من خلال قوتنا الروحية وعادات وتقاليد آبائنا الثقافية (الماسونيين - طبعاً)، جئنا إلى هنا، إلى أتلانتاسيتي، ونيوجرسي (١٩٠٢/ ١٨٠/ حزيران ١٩٧٦) للقائكم والصلاة معكم.

ومنذ نهاية الخمسينيات ترتفع الستائر على بعض الماسونيين الروس السريين، وتغيرت السيّاسة القديمة للماسونيين ولاسيما النفي التام لنفوذ الماسونيين في روسيا في نهاية القرن التاسع عشر - بداية القرن العشرين، تبدلت إلى اعتراف جزئي ونصف حقيقي. وفي عام ١٩٦٢ صدر كتاب للمؤلف «أرولسون» بعنوان «روسيا قبل الثورة» بعطي فيه المؤلف للمرة الأولى بعض الشهادات عن الماسونية في بداية القرن.

وفي الكتب الصادرة لاحقاً والتي عالجت هذه المسألة: «كاتكوف - ثورة شباط) وغيرها تشكلت نظريَّة ماسونية جديدة لفلسفة التاريج الروسي. وباعترافهم ببعض النُّفوذ الماسوني على التَّاريخ السيَّاسيِّ لروسيا ينظر إليه المؤلفون على أنَّه ظاهرة إيجابية، وأما الماسونيون فهم بنظرهم يحملون «أفكاراً تقدمية».

## الفصـــل الرَّابِع والعشرون

الماسونية العالمية – انتقال مركزها إلى الولايات المُتَّعدة - ٢٤ مليون ماسوني أمريكي - نادي بيلدربيرغسكي – اللجنة الثلاثية - «روتاري إنترناشيونال» وغيرها من النوادي الماسونية - تشكيلة العكومة العالمية – التحام الدُّولة والماسونية - وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA كوسيلة عمليَّة للسياسات العالمية السِّريَّة.

كي ندرك الدور اللاحق للماسونية في مصير روسيا، لابُدُ من التوقيف كثيراً وبالتفصيل عند التغييرات النّتي حدثت في محفل «الماسونيين» بسبب الحرب العالمية الثّانية. وكان سبب هذه التغييرات انتقال المركز الماسوني العالمي من أوربة الغربية إلى الولايات المُتُحدة الأمريكية. وأشار أحد «الأخوة الماسونيين» بصدق إلى ذلك، ويدعى «زامويسكي» إذ قال: «أصبح الأخوة الأوروبيون قلائل، ولا نستثني واضعي الطقوس السكوتلندية المُذين تجمعوا في لندن».

ودور «الأخ الأكبر» انتقل نهائياً إلى الماسونية الأمريكية في شخص الأوساط الشُّماليَّة والجنوبية في الولايات المُتَّحدة والَّتي كانت تتعمل يداً بيد (١٠).

في الغرب، يكتبون عن الماسونية إما بشكل جيد أو لا يكتبون أبداً، تماماً كما كان يحدث عندنا، عندما يكتبون عن الحزب الشيوعي السوفييتي وهذا معقول تماماً. والماسونية في عالم الغرب تلمب ذلك الدور الذي كان يعلبه منذ سنوات الحزب الشيوعي السوفييتي. وهذا الجهاز الشمولي الضخم للرقابة السياسية والإيديولوجية والنفوذ يتغلغل في

كل المجتمع من الأسفل وحتَّى الأعلى، واضعاً «مندوبيه» ووكلائه السريين في النّقاط الحيوية المهمة في المجتمع. وإن الأغلبية العظمى للناشطين السيّاسيِّين المعاصرين في الغرب إما أن يكونوا أعضاء في الخوات الماسونية، وإما أن يقبلوا دون شرط قواعد اللعبة في السيّاسة العالمية السرّيَّة. وفي الولايات المُتَّحدة على سيبل المثال أصبح الانتماء إلى المحفل الماسوني عادة سياسية للعديد من الرؤوساء الأمريكيين، ابتداءً من أول رئيس.

وباستعراض التَّاريخ الحديث للماسونية العالمية وإبراز اتَّجاهات نفوذها على روسيا نجد أن هناك نمواً بناء ومطرداً في صفوف الأخوية السَّريَّة. ففي الثلث الأوَّل من القرن العشرين فقط ارتفع عدد الخلوات الماسونية إلى الضعف وأكثر، وتضاعف عدد الأعضاء من ٢٠٠ إلى 1.٤ مليون إنسان، وفي التسعينيات ارتفع إلى عشرة ملايين.

والإحصاءات الماسونية السِّريَّة المحفوظة في الأرشيف تورد المعلومات التَّالية عن عدد أعضاء الخلوات الماسونية (\*):

|                     | 1911    | 194.             | 199.              |  |
|---------------------|---------|------------------|-------------------|--|
| المجموع العام في    | 7.7     | 277717           | أكثر من ١٠ ملايين |  |
| العالم بما فيهم في: |         |                  |                   |  |
| الولايات المُتَّحدة | 101727. | 729712-          | اکثر من ۸ ملايين  |  |
| وكندا               |         |                  |                   |  |
| بريطانيا            | 777     | 209              |                   |  |
| لينللأ              | ۰۱۸۶۰   | ۷۵۰۰۰ (سنة ۱۹۳۳) |                   |  |
| فرئسا               | ***     | ٤٩٢٠٠            |                   |  |
| السويد              | 1729.   | 771              |                   |  |
| النروج              | ٤٣٠٠    | 111              |                   |  |
| الدانمارك           | ٤٣٧٠    | V4T •            |                   |  |
| هولندا              | ٤٦٠٠    | ٧٥٠٠             |                   |  |
| بلجيكا              | 70      | ٤٨٠٠             |                   |  |
| سويسرا              | ٤٢٠٠    | 0                |                   |  |
| النمسا              | -       | ۱۸۲۰             |                   |  |
| هنفاريا             | 7.1.    | -                |                   |  |

| 199• | 1980  | 1911  |               |
|------|-------|-------|---------------|
|      | ٨٥٠   | Y0.   | رومانيا       |
|      | ٨٥٠   | ٧٠    | صربيا         |
|      | 00-   | ۲٦٠   | بلغاريا       |
|      | ٤٠٠٠  | 90.   | اليونان       |
|      | Υ···  | ٤٠٠   | تركيا         |
|      | 7     | 727.  | البرتغال      |
|      | ۲٦٨٠  | ٥٤٨٠  | اسبانيا       |
|      | - 1   | 109   | إيطائيا       |
|      | ۸۲۱٦۰ | ٧٢٤٧٠ | أمريكا (عــدا |
|      |       |       | الشَّماليَّة) |
|      | Y     | ٥٠١٨٠ | أوقيانوسيا    |
|      | ٦٤٠٠  | -     | آسيا          |

إن أكثر من ثلاثة أرباع الماسونية موجود في الولايات المُتَّحدة، وإن إنكلترا وألمانيا على الرغم أنهما دولتان ماسونيتيان كبريان، فإنهما تتخلفان عن الولايات المتحدة، التي يعيش فيها اليوم نحو ثمانية ملايين ماسوني.

إلا أن هذه الإحصائيات تضم أعضاء الخلوات الماسونية فقط، الذين ينتمون إلى المحافل الدولية، ولم يحسب عدد أعضاء التشكيلات الماسونية غير المنتسبة إلى التنظيم، وكذلك العدد الضخم من أنواع الشخصيات المنتمية إلى النوادي الماسونية المُتوَّعة وغيرها من مُنظَمات «الماسونية البيضاء». وحسب تقديراتنا فإن كل عضو في الخلوات الماسونية يقابله عضوان منتميان إلى مُنظَمات «الماسونية البيضاء» الأخرى على الأقل. وإذاً من المنطقي الحديث عن أن عدد أعضاء الماسونية العالمية يتراوح ما بين ثلاثين مليون شخص، ٧٥-٨٠٪ منهم موجودون في الولايات المتعددة (أيّ نحو أربعة وعشرين مليون شخص). وعموماً، الماسونيون في الولايات المتعددة اليوم أكثر من عدد أعضاء الحزب الشيوعي السوفييتي.

يُعد المحفل الماسوني بمثابة المُنظَّمة العالمية السَّريَّة الأكثر ضخامة، والَّتي تتمتع اليوم بأموال منقولة وغير منقولة تقدر بمليارات الدولارات. وتملك كل خلوة ميزانيتها واملاكها الخاصَّة. وتأتى إيرادات الخلوات الماسونية من مصادر مُتتوَّعة جداً، من بينها رسوم الأعضاء

والتبرعات المُقدِّمة من بعض الاشخاص وهي لا تُشكِّل البند الأساسي من الإيرادات، فالعديد من المُنظَّمات والأخوية تحصل على أرياح طائلة من إدارة الأوراق النقدية والممتلكات الماسونية. وبالحصول على الإحصاءات السرية للثلاثينيات، يمكن من خلال نموذج المُنظَّمات الماسونية الدُّوليَّة والخلوات القومية في فرنسا، أن نقتفي المصادر السرِّيَّة للإيرادات التمويلية وإعادة توزيعها (١٠) ويلاحظ هنا البنوك الفربية الضخمة (وفي المقام الأوَّل السويسرية والفرنسية) والمُنظَّمات الصهيونية العالمية. وجمعية الإسرائيليين في ميينا، والمؤتمر الأمريكي اليهودي. ومركز الإعلام اليهودي المركزي في أمستردام وغيرها من المُنظَّمات الأخرى، والتي يتم نشاطها تحت غطاء السرِّيَّة. ومن هذه الوثائق واضح تماماً العلاقة الوثيقة ما بين الحركتين الصهيونية والماسونية.

وينعكس ذلك جلياً في نشاط المحفل الماسوني اليهودي وبناي بريت (أولاد الوصية)، الندي كان قد تأسس في عام ١٨٤٣ في الولايات المُتَعدة من قبل المهاجرين اليهود - الألمان. وحتَّى عام ١٩٨٠ كانت هذه المُنظَّمة موجودة في التنين وأريمين دولة في العالم ويبلغ تعداد أعضائها ما يقارب نصف مليون عضو. وفي فرنسا تأسست خلوات «بناي بريت» من قبل الصهيوني الدوما الحكومية وسليوزيرغ، ويكتب المُؤرِّخ الإنكليزي وغودمان، أن وبنا بريت، المُؤرَّة الأكثر تنظيماً في وقتنا الحالي، وفي الحقيقة ما هي إلا مُنظَّمة فوق ماسونية، ماسونية ماسونية، أو ومحفل ماسوني في محفله (١٠).

بعد الحرب العالمية التَّانية تعززت بقوَّة النزعات الَّتي بدأت تتشكل في القرن الثامن عشر - تأسيس مركز سياسي سري قوي وتوسيع مجال عمل الماسونية عن طريق تطوير المُنظَّمات العلنية، العاملة تحت قيادة الماسونيين والَّتي تتبع الأهداف ذاتها لكن دون أن تقوم بتنفيذ الطقوس الماسونية.

وعلى قاعدة مجلس الملاقات الدُّولية الَّذي كان منذ بداية المشرينيات بمثابة مركز سري لصنع السيِّاسة. تُشكِّل في الخمسينيات مايسمى به «نادي بيلدربيرغسكي» (۱۰)، وهو من أحد المراكز التسيقية المهمة للسيِّاسة المالية السَّريَّة. والَّذي يطلق عليه بعض الباحثين بدالحكومة المالية.

فيما بعد، وفي عام ١٩٧٣ تأسست أيضاً هيئة تنسيقية أخرى للسياسة العالمية «اللجنة الثلاثية» التي ترأسها المليونير الأمريكي الماسوني «روكفلر».

إن توسيع مجال نشاط الماسونية قد مر في أغلب مراحله على نهج تأسيس نوادي علنية خاصّة ومنظمات متعددة، والنموذج الأمثل لهذه النوادي أصبح نادي «روتاري إنترناشيونال». وقد تأسس هذا النادي كخلوة ماسونية عالمية من قِبَل المحامي الماسوني الأمريكي «هاريس» في

عام ١٩٠٥ وحسب رأي الباحث الماسوني «هاس» فإن حركة «الروتارية» هي على الأغلب الشكل الأمريكي الأكثر عقلانيَّة والأكثر شباباً للماسونية (١١).

وينتمي نادي «الروتاري» إلى ما يُسمَّى بالماسونية البيضاء، أيّ إلى التجمعات التي يسعى الماسونيون من خلالها للتأثير على المجتمع.

وإضافة إلى «الروتاري» الدي يبلغ تعداد أعضائها نحو المليون عضو، هناك مجموعة كاملة من النوادي الماسونية المعلقة العاملة والناشنطة على ذات الأسس والمبادئ والأهداف. ولعل الأكثر انتشاراً من بينها ما يُسمَّى بـ «بوغيميان»، و«لايونز» و«سيركل». وباعتبارها خلوات ماسونية تقليدية فهي تُعَدُّ بمثابة احتياط من الكوادر المؤهلة لشغل المناصب الرفيعة في السياسة والأعمال والمنظمات والهيئات الاجتماعيَّة.

إذاً لابُدَّ من الإشارة مرة أخرى إلى الصفة المهيزة المهمة لفترة ما بعد الحرب، حيث يمكن للأشخاص المؤيدين للماسونية والمتعاونين معها ألا يكونوا مسجلين في خلوة ماسونية مع طقوس معينة، لكن يمكنهم المشاركة في عمل ونشاط إحدى المُنظَمات الَّتي تتمسك بالأهداف الماسونية.

ومفهوم أن هؤلاء الأشخاص هم عبارة عن ماسونيين كما هم «أخوتهم» في الخلوات الذين يتبعون الطقوس الماسونية.

قامت السيّاسة الماسونية العالمية السّريّة برعاية مجموعة خاصّة من قادة الشبكة الماسونية الدولية، والذين يُعدون أعضاء في المُنظّمة السّريّة الّتي تعادي الإنسانية جمعاء، وفي الوقت ذاته يشغلون مناصب حكومية رفيعة المستوى وفي إدارات الدُّول الغربية الكبرى، وفي المقام الأوَّل في الولايات المُتَّحدة الأمريكيّة. وهؤلاء الحكام وباعتبارهم متآمرين حقيقيين وأعداء لكل البشريّة وينفذون مهمات حكومية رسمية، يلحقون ضرراً كبيراً بالمبادئ الدُّوليَّة للشرعية والنظام الحكومي، ويجب أن ينظر إلى نشاطها حسب تلك القواعد ذاتها كما نُظر إلى جرائم هتلر وأعوانه (الَّذين حوكموا لقيامهم بجرائم ضدً الإنسانية).

ي كتاب «غونزاليس- ماتا» (العميل السّابق لوكائة الاستخبارات الأمريكية) وسلاطين العالم الحقيقيون» (١٩٧٩) وردت قائمة بأسماء الأشخاص الّذين ينتمون إلى فئة قادة السّياسة العالمية السّريَّة في السنوات العشر الأخيرة (قبل ١٩٧٩) ونحن بدورنا سنضيف إليها إحصائيات من قائمة أعضاء النادي الأمريكي الماسوني «بوغيميان» وغيره من المصادر. وتتضمن القائمة التّالية أسماء الماسونيين ذوي المناصب العليا الّذين لعبوا دوراً جيداً في وقوع الأحداث الكارثية في دولتنا.

ألين دالاس - مؤسس CIA ومديرها من عام ١٩٥٣-١٩٦١ ، محامي قادة المافيا الأمريكية - «ماير لانسكي ولاكي لوتشانو».

جوزيف ليتينفر - سكرتير «الحركة الأوروبية» والأمين العام لنادي «بيلدربيرغسكي». توماس بريدن - رئيس قسم السِّياسة الخارجية في CIA.

ويليام دونوفان - المدير السَّابق لإداة الخدمات الاستراتيجية ومن ثُمَّ لـ CIA.

ليتشوجيلي - رئيس خلوة «الدعاية»، «الشرق الإيطالي العظيم».

جاك أتالى - رئيس البنك الأوروبي للبناء والتطوير عضو دبنا بريت،

هاري ترومان - رئيس الولايات المتحدة، القائد الأعلى للماسونيين الأمريكيين.

ريتشارد نيكسون - رئيس الولايات المُتَّحدة.

جيرالد فورد - رئيس الولايات المُتَّحدة.

رونالدريفان- رئيس الولايات المُتَّحدة.

جورش بوش - رئيس الولايات المُتَّحدة. ومن ١٩٧٥-١٩٧٧ مدير CIA.

ديفيد روكفلر - رئيس اللجنة الثلاثية.

هنري كيسينجر - وزير الخارجية السابق، وقائد الخلوة الماسونية «بنا بريت».

الكسندرهيغ- الأمين العام للناتو.

ويمكن إضافة العديد من أسماء قادة البنتاغون و CIA إلى هذه القائمة.

وباستعراض التشكيلة الخاصّة بقادة إدارة الولايات المُتّحدة والسّياسة العالمية السّريَّة يمكن أن نجد ثلاثة أمور أساسية:

أولاً: يُلاحظ التحام تام لقمة الإدارة الأمريكيَّة وقيادة الشبكة الماسونية العالمية، فعدد من رؤوساء الولايات المُتَّحدة ترومان، على سبيل المثال كانوا في الوقت ذاته من القيادة العليا للماسونية.

ثانياً: وكالة الاستخبارات الأمريكيَّة (CIA) وابتداء من مؤسسها «آلان دالاس» وددونوفان»، كان يرأسها بشكل غير مباشر ماسونيون من مراتب عليا ويشغلون فيها مناصب أساسية ومهمة. ويمكننا بكل ثقة أن نصل إلى نتيجة أنَّه بدءاً من نهاية الخمسينيات أصبحت CIA الوسيلة الداعمة الأساسية للسيّاسة العالمية السرية، وأما أموال دافعي الضرائب فتذهب إلى تمويل استقرار الحكومة الماسونية غير المرئية. وبالطبع هذا لا يعني أن الاستخبارات الخاصة للدول الغربية لا تنشط في هذا الاتجاه، إلا أن عملها يحمل طابعاً إقليمياً أكثر من كونه بحمل طابعاً عالماً.

ثالثاً: باعتبارهم القُوَّة الأكثر نفوذاً، يفرض الماسونيون الأمريكيون بشكل كامل الرقابة على المراكز الماسونية الأوروبية الغربية، مستخدمين من أجل هذا الإمكانات الضخمة لـ CIA والمثال النموذجي لذلك هو رواية الخلوة الماسونية «بروباغندا ٢».

لابُدَّ من رواية هذه القصَّة بشكل خاص ذلك لأنها تلقي الضوء بوضوح على طابع الملاقات المتبادلة المهيمن في السيَّاسة العالمية السرِّيَّة وأساليبها وأعمالها.

ين عام ١٩٨١ وعندما كانت الشرطة الإيطالية مشغولة ين التحقيق ين جريمة حكومية مهمة، عرفت مصادفة عن وجود خلوة ماسونية قوية جدًّا تدعى «بروباغندا ٢»، تضم العديد من قادة وناشطي إيطاليا. وترأس الخلوة أحد قادة الماسونية العالمية ويدعى «جيلي». كانت المخلوة مُنظَمة على شاكلة مقر قيادة البلاد وأصبحت نحو ثمانية عشر قسماً (فرعاً) يراقب المجالات المختلفة للحياة الاجتماعيَّة والحكومية، واعترف أحد أعضاء الخلوة ويدعى هكاربي، قائلاً:

(«الخلوة بروبا غندا ٢» تضم الماسونيين في إيطاليا، وكذلك من دول أخرى، الدين بغضل مواقعهم الاجتماعيَّة الَّتي يشغلونها وبفضل أسمائهم المشهورة وأهميَّة وظائفهم التي يقومون بها، يشكلون الصفوة وسط الماسونية الإيطالية، وفي نطاق دولهم بشكل عام)(١١). وكانت الخلوة سرية جدًا ولم يدخل «أخوتها» من المناصب العليا في القوائم الرسمية لمحفل «الشرق الفرنسي العظيم».

أثناء عمليّة التحقيق توضحت علاقة الخلوة بالعديد من الأعمال الإرهابية في الدّولة بهدف زعزعة استقرار الوضع السيّاسيّ. وفي الوقت ذاته توضحت حقائق الاختلاسات المُتعدّدة. ولاسيما أن الخلوة «بروبا غندا٢» كانت تمارس في نطاقات كبيرة عمليّات سرقة الذهب من جنوب أفريقيا وكانت تنقله عبر «زوريخ» وكان «جيلي» بشكل خاص متصلاً بالحكومة الأمريكية في عمليّات تحرير الرهائن في طهران. وتبينت كذلك مشاركة «جيلي» في الحملات الانتخابية للعديد من الرؤساء الأمريكيين وأورية الفريية. وتأكدت مشاركة «جيلي» في احتفالات انتصار الرؤساء «فورد» و«كارتر» و«وريفان» (۱۳).

لكن الاكتشاف المهم جدًّا كان أن الخلوة «بروبا غندا» تدار من الولايات المُتَّحدة وكل جرائمها الحكومية والجنائية كانت تخطط لها وكالة الاستخبارات الأمريكية. وكان الإرهابيون يحصلون على الأسلحة والمتفجرات من قواعد الناتو بأمر من CIA. من أحد المجالات المهمة للمتآمرين من خلوة «بروباغندا ٢» إضافة إلى التحضير للأعمال المسكرية والفاشية، كان إعادة تشكيل مجموعات الإرهابيين وإخضاعهم لأهداف «جيلي» أي إلى CIA

والهدف الأساسي كانت «الألوية الحمراء» وقد قدم عضو الخلوة والعقيد في الاستخبارات الإيطالية ويدعى «سباشي» والدي شارك في تلك الأعمال قدم شهادات قائلاً إن عميلة «فوما غالي» وكذلك «سونو» الذي كان منضماً إلى حركة «الفدائيين»، كان مكافاً بتشكيل الجماعات الأولى من «الألوية الحمراء» والقيام بتنفيذ الحرائق والتفجيرات في المؤسسات والقطارات ومن قواعد الناتو تم تسليم المتفجرات والأسلحة للإرهابيين. وقدم لهم مبلغ عشرين مليون ليرة كي يقوموا بهجمات على قطعات الجيش ويقتلون رجال الحدود. وكانت تأتي الأسلحة من فرنسا للألوية الحمراء (١٠٠).

بعد أن تم القاء القبض عليهم بدأوا بإخفاء آثارهم، فقد قام القتلة المأجورون بقتل الشهود المهمين والأشخاص المشاركين في الجرائم. وقتلوا القضاة والمحامين والعملاء وقادة المنظمات الإجرامية. وقتلوا الصحفيين الذين كانوا يقومون بتحقيقاتهم الخاصة، وقد قتلوا أحد مندوبي الصحف الإيطالية ويدعى «بيكوريلي» لانه تمكن من الحصول على أسرار العلاقات المتبادلة للماسونيين الإيطاليين من «بروباغندا ٢» مع اللجنة الثلاثية وتم رمي الصحفي بالرصاص على عتبة بناء الصحيفة التي يعمل فيها، وسرقوا منها كل الوثائق المتعلقة بأعمالهم وبعمليات التحقيق. وفي لندن تم اغتيال رجل المصارف القريب من «جيلي» ويدعى «كالفي» وأما سكرتيرته فقد تم رميها من النافذة من بناء عالٍ من ميلان. هذه هي أساليب «الأخوة» من الحكومة الماسونية العالمية والم تي تعرفت عليها بلادنا في نهاية الشانينات - بداية التسعينيات.

#### الفصـــل الخامس والعشرون

عملاء النُفوذ - خطة دالاس - تقنية تأهيل الغونة - اختباره أ.ن. ياكوفيلف» - ٩٠ مليار دولار لتدمير الاتحاد السوفيتي - تشكيل الطابور الخامس - تأييد غورباتشوف.

الخطة الأولى للسيّاسة العالمية الماسونية السّريّة لإعادة تشكيل شبكة ماسونية على أراضي الاتحاد السوفييتي، أصبحت العمليّة المرتبطة بالبحث عن أشخاص في بلدنا، بإمكانهم أن يصبحوا عملاء للنفوذ، وفي مفهوم الاستخبارات فإن «عميل النّفوذ» هو مواطن دولة واحدة يعمل لصالح دولة أخرى، يكون متمتعاً من أجل هذا بوظيفة أو منصب عال جداً في مراتب السلطة وقيادة البلاد السيّاسيّة أو البرلمان ووسائل الإعلام وكذلك في مجال العمل والفن والأدب. وفي كتابنا هذا سوف نستعرض ذلك الجزء من الأشخاص الّذين عملوا لصالح الولايات المتعدة وتم تأهيلهم وتجهيزهم من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكيّة CIA.

يشير المختصون الماملون في هذه المسألة إلى مجموعة من الإشارات الخاصّة بعملاء النُّفوذ العاملين لصالح الولايات المتحدة (١٥٠).

أولاً: القدرة على التأثير على الراّي العام، وعلى كل المجتمع بشكل عام أو على مجموعات رسمية أو عمليّة معينة (وهذه صفة عامة لكل العملاء).

ثانياً: الدخول الإلزامي في شبكة معينة وعميل النُفوذ هو مراوغ خطير في آلة دصنع السيّاسة المُعقَّدة ع والنّتي تديرها CIA من خلال الخطط والبرامج الّتي كانت سائدة في السيّنيات والسبعينيات.

ثالثاً: المقارنة الموضوعية لتحقيق أهداف وصاحب اللُّك، أي CIA كهيئة للسّياسة المالمية السّريَّة، وفي مرحلة مهنية يمكن لهذه الأهداف أن توضع طبق مصالح بلدنا لكنها في الواقع مرحلة مؤقتة على طريق تحقيق أهداف وصاحب الملك».

رابعاً: التعليم الإلزامي الّذي يتم إما جماعياً أو فردياً وأشكال التعليم مُتنوّعة ومختلفة من محاضرات تقليدية حتَّى المحادثات الودية في مواقف غير رسمية وهناك العديد من الإرشادات بالنّسبة لهذا الأمر.

خامساً: الانتماء إلى فئة الموظفين «من الدرجات المتأخرة» وكلما كان العميل أقوى كلما كان مخفياً بعمق أكثر وهؤلاء «رجال الظل» في السيّاسة وهم لا يقودون بل يوجهون ويلقنون كيفية اتّخاذ القرار اللازم والضار لحل أيّ مسألة من مسائل البلاد.

سادساً: التعلق المفرط ببعض «القيم الاجتماعيَّة» وقيم الحضارة العالمية والَّتي تختفي بالطبع مشاعر الوعى الوطني الروسي.

إن الإشارات الخمس الأولى يمكن أن تكون مُتتوَّعة جدًّا لدى عملاء النفوذ، لكن الأخيرة متشابهة تماماً لدى جميع عملاء النُّفوذ الَّذين رعتهم CIA في الستينيات للمشرفين على أعمال البيريسترويكا في النصف الثَّانى من الثمانينيات.

وقد أعلن دالاس عن هؤلاء العملاء العاملين حسب مخططات CIA لتدمير بلادنا في الستينيات قائلاً: تنتهي الحرب، ويستوي شيء ما، ويصبح جاهزاً. ونحن سنعطي كل ما نملكه كل الذهب وكل المساعدات المادية أو المصادر الأخرى للناس المطلوبين. والدماغ البشري وإدراك الأشخاص القادرين على الخيانة، وبخلق الفراغ هناك سنرفع بشكل غير مرئي من القيم الزائفة ونجبرهم على الوثوق بها. كيف؟ سنعثر على شركائنا في الراّي وعلى مساعدينا وحلفائنا في روسيا نفسها.

ومرحلة وراء أخرى ستكون هناك تراجيديا ضخمة لقتل الشّعب الّذي لم يقهر على الأرض، ومن خلال الأدب والفن سوف نقوم بتسميم طبيعتهم الاجتماعيّة وسنقتل لدى الفنانين الرغبة بالرسم والبحث والأدب والمسرح والسينما - سوف تقدم كلها صوراً إنسانية أخرى وسوف ندعم بكل ما أوتينا من قُوّة ما يُسمّى بالفنانين الّذين سوف يمجدون الوعي بالجنس والعنف والسادية والخيانة. وكلمات الشرف والنظام والالتزام ستصبح معاني فارغة ومن الماضي. الوقاحة والكذب والفش والخداع والمخدرات والقومية المتعصبة والعدوانية للشعوب - سوف تزرع هذه المعاني في نفوسهم.

سوف تزعزع بكل الطُّرُق ولكل الأجيال، سوف نهتم بالناس منذ طفولتهم وسوف نعتمد دائماً على الشباب وسوف نجعل منهم جواسيس طيعين لنا هذا ما سوف نقوم به (١٦٠).

منذ عام ١٩٥٣ وحتَّى ١٩٦٢ وضع دالاس بصفته مديراً لـ CIA مجموعة من الخطط والبرامج السِّريَّة الَّتي صادق عليها مجلس الأمن القومي في أمريكا. وانعكست فيها أفكاره وأقواله وعلى الرغم من فظاعة هذه المخططات فهي تُعد استمراراً لفكرة تدمير الاتحاد السوفييتي، وكانت مسألة (إعداد المشاركين في الرَّاي والحلفاء والمعادين، من إحدى النَّقاط الرئيسية لهذه الخطط.

ومن الواضح أن إحدى المحاولات الأولى لإعداد المشاركين في الراّي أصبحت معاولة الاستخبارات الأمريكية تجنيد بعض الأشخاص من مجموعة متبعي الدورات في جامعة كولومبيا في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات، والذين كان منهم بشكل خاص الأشخاص «المشرفين على أعمال البيريسترويكا من أمثال «ياكوفيلف» و«كالوغين». وأشار الرئيس السَّابق له دك ج ب» «كربوتشكوف» قائلاً: لقد أدرك ياكوفيلف جيداً، انَّه يقع تحت رقابة مستمرة من الأمريكيين، وشعر إلى أيّ اتّجاه يدفعه أصدقاؤه الأمريكيون لكنه لم يستخلص نتائج صحيحة لسبب ما. وأقام الاتصالات معهم وعندما علمنا بذلك صور الأمر وكأنه يقوم بذلك للحصول على وثائق معينة سرية لصالح الجانب السوفييتي (١٠٠٠). وصديقه الأخر المدعو «كالوغين» (الجنرال لاحقاً في ك ج ب) وكي يتهرب من المسؤولية وشي بصديقه الذي حصلت له مشكلات عديدة فيما بعد. وتم حفظ صورة منذ الخمسينيات كانت قد نشرت في صحيفة المهجر «روسيك غولوس» والّتي كان فيها، أيّ في الصورة، ياكوفيلف نشرت في صحيفة المهجر «روسيك غولوس» والّتي كان فيها، أيّ في الصورة، ياكوفيلف وكالوغين مع مجموعة من عملاء المخابرات الأمريكية (١٠٠٠).

إلا أن عناصر السُّلطات السوفيتية لم يتمكنوا آنثذ من توضيح فيما إذا تمت عمليًة تجنيد أم أن قضية المخابرات لم تذهب بعيداً عن إقامة اتصالات تعارف وإقامة العلاقات للمستقبل.

ومع هذا، فإن سلوك ياكوفيلف في النصف الثّاني من الستينيات وبداية السبعينيات قد تطابقت حسب إشارات كثيرة مع المتطلبات الّتي كان ينادي بها «دالاس» والمفروض توفرها لدى عملاء النّفوذ وهذا ما ظهر جلياً في مقالة «ياكوفيلف» المنشورة في الصحيفة الأدبية - «ليتراتورنايا غازيتا» الّتي عبر فيها عن عدائه للنواة الخجلة للنهضة الروسية القومية، وفي واقع الأمر دعا «ياكوفيلف» إلى النتكيل التعسفي بأولئك الداعين إلى النهضة القومية.

في بداية السبعينيات شغل «ياكوفيك» منصب السفير في كندا حيث أقام علاقات وثيقة مع دائرة كبيرة من الأشخاص، ولا سيما العلاقات الوثيقة مع رئيس الوزراء الماسوني «تريودو» وعلى ما يبدو فإنه في هذا الوقت تحديداً أقام هذا الناشط علاقات الأخوة مع السياسة العالمية السرّيّة.

في السنينيات والسبعينيات ظهرت في حاشية القادة الرهيمي المستوى في الدن جب مجموعة من عملاء التُفوذ ودخل هيها بشكل خاص «بورلاتسكي» و«شاهنازاروف» ودغيرا سيموف» و«أرباتوف»، ودبوفين». وبتعجيل نشاطهم المعادي للحكومة باستخدام المصطلحات الماركسية التقليدية، كان هؤلاء المستشارون الحزبيون يدفعون دائماً القيادة السياسية للبلاد إلى اتّخاذ قرارات أصبحت فيما بعد الخطوات الأولى على طريق تدمير الاتحاد السوهييتي.

والنموذج الأمثل لهذا المستشار - عميل النُّفوذ كان مدير معهد الولايات المُتَّحدة وكندا «أرباتوف» الَّذي كان يتَّخذ آنذاك مواقف موالية لأمريكا. وفي مُقدَّمة مذكراته الصادرة في الولايات المتحدة، يمترف نائب وزير الخارجية الأمريكي «تالبوت» بصراحة أن السَّيَّد «ارباتوف» أصبح صديقاً لأمريكا منذ السبعينيات.

ومنذ نهاية الستينيات أصبح الساخاروف، والبونرة العنصر الأساسي والمهم في مجال المعملاء النُّفوذ لأمريكاء. وإن اندهاشهم غير المحدود بالنظام السياسي الغربي وتقدهم المستمر للنظام السوفييتي بمساعدة الدعاية الممولة من المخابرات الأمريكيَّة قد لعبت دوراً مهماً في حرب الغرب الباردة ضدَّ روسيا. وقد شغل عالم الفيزياء السابق وزوجته ابنة الشيوعيين اليهود المتطرفين، شغلوا مكانة مميزة وسط الناشطين اليهود السوفييت الآخرين المعادين لروسيا، وأصبحوا بدورهم رمزاً لمعادة القيم التاريخية لروسيا وللنضال من أجل إهانة وتدمير البلاد.

إن تعزيز نشاط دعملاء النُّفوذ» في بلادنا ارتبط مع مشاريع السيَّاسة العالمية السرِّيَّة الني كانت تقوم بها المراكز التنسيقية الماسونية كنادي فيلدربرغسكي، و«اللجنة الثلاثية» وفي نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات جاء في الوثائق السرِّيَّة لهذه المراكز مشاعر الخوف حول طبيعة العمليَّات الجارية في الاتحاد السوفييتي. وأشير إلى الخوف من نهضة روسيا على أسس قومية وطنية، وتعزيز دورها أكثر في المجتمع الدولي، الَّذي أصبح قوياً نتيجة الحرب العالمية التأنية، إن شعور القائمين على السيَّاسة العالمية السرِّيَّة بالخوف كان يعود إلى الاحتمال النظري في وقوف روسيا الناهضة على الأسس القومية مع قوى دول العالم الثالث، إذ إن هذا التواجد فقط يستطيع إيقاف استغلال الغرب بصورة بشعة للموارد الطبيعية العائدة ملكيتها إلى العالم أجمع.

أعد «نادي روما» - المُنظَّمة الماسونية - تقريراً أطلق عليه «حدود النمو» (١٩٧٢) وانتشر بشكل واسع في العالم أجمع. وأشارت نصوص هذا التقرير إلى حدوث عمليَّة تقليص الموارد بسرعة كارثية وأن الدُّول الغربية أصبحت في خطر انخفاض معدل الاستهلاك لديها.

وفي المؤتمرات السّريَّة لقادة السيّاسة العالمية السّريَّة ظهرت النزعة الماسونية من جديد حول إقامة النظام العالمي الجديد، والَّذي ستكون فيه السُّلطة العالمية كلها مركزة في أياديهم، وأما استغلال الموارد الطبيعية فسوف يكون تحت رقابة خطط خاصت لصالح مجموعة صغيرة جدًّا من الدُّول الغربية. وإن العائق أمام إقامة مثل هذا النَّظام قد أصبح الاتحاد السوفيتي والذي يمتلك نسبة ضخمة جدًا من الموارد الطبيعية العالمية.

في السبعينيات والثمانينيات تحظى الخطة الأمريكية لتأهيل عملاء النُّفوذ في الاتحاد السوفيتي بطابع قانوني وهادف. ومن غير المكن الحديث أن هذه الخطة لم تكن معروفة للقيادة السوفيتية وتقول الحقائق إنها كانت معروفة لكنهم أغمضوا عيونهم عنها ولاسيما أولئك الأشخاص الَّذين يمكن أن نطلق عليهم اليوم وبكل ثقة عملاء النُّفوذ.

كانت «الـ ك ج ب» في هذه المسألة قد أعدت وثيقة خاصَّة أطلقت عليها: «حول خطط المخابرات الأمريكية لامتلاك عملاء النُّفوذ وسط المواطنين السوفييت».

وحسب المصادر الموثوقة المُقدَّمة من «ك ج ب» أعدت المخابرات الأمريكيَّة على أساس تحليل وتوقعات أخصائييها حول طرق مستقبل تطور الاتحاد السوفييتي، أعدت الخطط لتشيط النشاط المدائي الهادف إلى انحلال المجتمع السوفييتي وإلفاء الاقتصاد الاشتراكي. وفي هذه الأهداف وضعت المخابرات الأمريكيَّة لنفسها هدف ومهمة تجنيد عملاء النُّفوذ من المواطنين السوفييت وتدريبهم ودفعهم في المستقبل إلى إدارة السيَّاسة والاقتصاد والعلم في المجتمع.

ووضعت المخابرات الأمريكية خطة تأهيل فردية لعملاء النُّفوذ تنص على ضرورة إعطائهم الخبرات والقدرات في مجال الجاسوسية، وكذلك تأهيلهم إيديولوجياً وسياسياً بشكل مركز. إضافة إلى ذلك إن أحد العناصر المهمة لتأهيل هؤلاء العملاء كان تعليمهم أساليب الإدارة في الحلقات القيادية للاقتصاد الوطني. وتخطط فيادة المخابرات الأمريكية بشكل هادف وثابت دون اعتبار للنفقات، لإعداد قائمة بأسماء الأشخاص القادرين من خلال صفاتهم العمليَّة والشخصية أن يشغلوا في المستقبل مناصب وزارية في جهاز الإدارة والقيام بتفيذ المهمات المرسومة لمه.

وأثناء ذلك تنطلق المخابرات الأمريكية من أن نشاط عملاء النُّفوذ غير المرتبطين مع بعضاً، والذين ينفذون سياسة غير المرتبطين مع بعضهم بعضاً، والذين ينفذون سياسة

الإضرابات في الاقتصاد الوطني وتفريغ الأوامر القيادية من مضمونها، سيكون منسقاً وتتم إدارته من مركز واحد يؤسس في إطار المخابرات الأمريكيّة. وحسب آراء المخابرات الأمريكيّة فإن نشاط العملاء الهادف سيكون مناسباً لخلق صعوبات معينة ذات الطابع السيّاسيّ الداخلي في الاتحاد السوفييتي، وسيعيق تطوير اقتصادنا وعند إعداد المخططات المنكورة انطلقت المخابرات الأمريكيّة من أن الاتصالات المتنامية للاتحاد السوفييتي مع الغرب تخلق ظروفاً مناسبة لتحقيقها في الظروف الراهنة، وحسب إعلانات عملاء المخابرات الأمريكيّة الدين عليهم الاهتمام بمسألة العمل مع هؤلاء العملاء من المواطنين السوفييت، فإن الخطة الّتي تقوم بها المخابرات الأمريكيّة في الوقت الراهن سوف تتناسب مع المتغيرات النوعية في مجالات الحياة المختلفة لمجتمعنا وفي المقام الأول في الاقتصاد، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى قبول الاتحاد السوفييتي للعديد من الأفكار الغربية. وتأخذ دك ج ب، بالحسبان المعلومات التي حصلت عليها للقيام بإجراءات فضح مخططات المخابرات الأمريكية (١٠).

اليوم نستطيع القول بدقة تامة عن وجود العديد من المخططات الّتي أعدتها الأوساط السّياسيّة العالمية السّريّة تجاه الاتحاد السوفييتي، وعلى كل فإنه حتَّى بداية الثمانينيات كانت المخابرات الأمريكيّة تملك عشرات المعادين والشركاء في الرّأي في مراتب السلطة. ودور بعضهم ليس واضحاً تماماً بعد، إلا أن نتائج أعمالهم واضحة. وأن المعلومات عن تعاونهم مع المخابرات الأجنبية لا يمكن دحضها أبداً.

وحسب المصادر الّتي أعلنها وزير خارجية لاتفيا، فقد استثمر الفرب من عام ١٩٨٥ وحتًى ١٩٩٢ (وفي المقام الأوَّل الولايات المُتُحدة)، في عمليَّة دمقرطة الاتحاد السوفييتي (أيّ تدمير روسيا) تسمين مليار دولار (''). ومقابل هذه الأموال تُمَّ شراء خدمات الأشخاص الضروريين وتم إعداد وتأهيل عملاء النُّفوذ ودفع المال لهم وتم إرسال تقنيات خاصةً وأدوات ومراجع وغيرها إليهم.

ما هي الأشياء والخدمات التي قدمها عملاء النّفوذ لقاء هذا الأموال، في الحقيقة لا نعرف (٢١)، لكن معروف أنّه في أوساط الثمانينيات تحديداً نشط هؤلاء العملاء. ولاسيما في موسكو وبمبادرة من أحد أشخاص الظل في عهد بريجنيف، وهو «غورباتشوف» والملقب «بالحصان الأسود» (مدير معهد الولايات المُتُحدة) والمرتبط بقُوّة مع الأوساط الغربية، وبمساعدة خاصة منه عاد المدعو «ياكوفيلف» إلى روسيا وسرعان ما استلم موقعاً مهماً في العمليّات الموجهة ضد روسيا. ومن حوله تحديداً وبعد مرور فترة قصيرة اجتمعت مجموعة كاملة من الشخصيات المشابهة التي لعبت دوراً تراجيدياً في تاريخ بلادنا: «كوروتيتش» ودياكوفيلف» وديوبوف» ودبريما كوف» ودارباثوف».

لقد كانت دائرة هؤلاء الثوريين في البداية ضيقة جداً، لكن الدعم القوي من غورياتشوف أدخل الثقة والقوة في نفوسهم.

وسعت المخابرات الأمريكيَّة بقُوَّة من مجال عملياتها، وأصبحت عمليَّة تجهيز وتأهيل العملاء جاهزة تماماً للتنفيذ. وتوطدت مهمات المخابرات الأمريكيَّة في الاتحاد السوفييتي لأن عناصر الخيانة (وأولهم من الجهاز الحزبي والعلم والثقافة) والذين عليها التَّعامل معهم أصبحوا من دون عقاب بسبب الدعم القوي الَّذي يحصلون عليه من القيادة، زد على ذلك أن الخونة السُدُّج في ظل النور الجديد للبيريسترويكا كانوا بمثابة مناضلين من أجل أهكارهم العليا.

وبدأت مليارات الدولارات لدفع تكاليف الخونة عبر الهياكل المختلفة (اللجنة الاجتماعيَّة للإصلاحية الروسية، الاتحاد الأمريكي والصندوق الأمريكي من أجل الديمقراطية، معهد كريبل، وصناديق ولجان أخرى) تأتى إلى روسيا.

وعلى سبيل المثال أسس معهد كريبل (كان رئيسه قد قرر تكريس جهوده لتفكيك الامبراطورية السوفيتية، حسب أقواله)(٢٢)، شبكة كاملة من الممثليات في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السنَّابق.

وبمساعدة هذه المثليات تُمَّ تقديم حوالي ١٥٠ محاضرة تعليمية من تشرين الثَّاني ١٩٨٩ وحتَّى آذار ١٩٨٦ في مدن عديدة: موسكو ولينينغراد ولفوف وأوديسا ويريفان وإيركوتسك وتومسك. وفي موسكو فقط قدمت ست محاضرات تعليمية (٣٣).

وحول طابع العمل التعليمي لمثلي معهد «كريبل» يمكن إيراد النموذج المثالي للداعية الحزيية «بوربوليس» الذي كان قبل عام ١٩٨٨ يُؤكّد على الدور القيادي للحزب الشيوعي السوفييتي ويعلن عن «الدور الريادي للحزب في عمليّة إعادة البناء»، وبعد اتباعه لدورة تعليمية في «معهد كريبل» أصبح يُؤكّد دائماً أن «الامبراطورية (أيّ الاتحاد السوفييتي» يجب أن تدمّر».

«الطفل المدلل» الآخر للمخابرات الأمريكيَّة هو «اتحاد الصندوق القومي» من أجل الديمقراطية (رئيسه فاينشتاين) قد مول في الاتحاد السوفييتي نشاط العديد من المُؤسَّسات:

في عام ١٩٨٤ معهد «ساخاروف» في موسكو، وبحث إمكان تأسيس مراكز لحقوق الإنسان ومشكلات السلم في المعهد.

في عام ١٩٨٦ معهد أسس «ساخاروف» «جامعة حرة» للطلاب الدين يرفضون النّظام السوفييتي للتعليم العالي.

في عام ١٩٩٠ صندوق الكونفرس الأمريكي - تمويل مبتكر من قِبَلِ المجموعة النيابية المستقلة للمجلس الأعلى للاتحاد السوفييتي (٢١).

ومن خلال شبكة المثليات وكذلك المُؤسسات الشبيهة بها، مرَّ مثات الأشخاص بعملية تأهيل وشكلوا فيما بعد مجموعة من الكوادر التدميرية للاتحاد السوفييتي والنظام القادم لـ «سليشين» بما فيهم: «بوبوف» و«ستارافويتوف» وبالتارانين و«موراشيف» و«غايدار» و«بوتشاروف» و «يافلينسكي» و «بلد يفريف» و «لوكين» و «تشايباس» و «نويكين» و «شاباد» و «بوكسر» وغيرهم من حاشية «سليشين» لاسيَّما رئيس حملته الانتخابية في «يكاتير ينبرغ»، «أورمانوف» وكذلك «فيريوتين»، «ريزنيكوف»، «أندريفسكايا»، «نازاروف» والعديد من الصحفيين المشهورين وموظفي التلفزيون (٥٠٠)، وبهذا الشكل ثمَّ تأسيس «الطابور الخامس» في الاتحاد السوفييتي المؤلف من خونة الوطن والذين كانوا ينضمون إلى «المجموعة النيابية الإقليمية» و «روسيا الديمقراطية».

معروف تماماً أن «غوربا تشوف» كان يعرف من ملخصات الـ «ك ج ب» عن وجود مؤسسّات خاصّة لتجهيز وتأهيل عملاء النُّفوذ، وكانت لديه معرفة أيضاً بقوائم أسماء «الخريجين» إلا أنَّه لم يقم بشيء يذكر لإيقاف نشاط الخونة.

وبحصوله من قيادة «ك ج ب» على ملف يحتوي شهادات عن الشبكة التدميرية ضدً الدُّولة منع غورباتشوف الـ «ك ج ب» اتَّخاذ أي إجراءات لمنع حدوثها. زد على ذلك قام بكل قواه بتغطية وتبرئة «الأب الروسي» لعملاءالنفوذ في الاتحاد السوفييتي «ياكوفيلف» على الرغم من أن طابع المعلومات عنه الواردة من عملاء الاستخبارات، لم يسمح مطلقاً بالشك في نشاطاته التخريبة.

وإليكم ما يعلنه الرئيس السَّابق له «ك ج ب» «كريوتشكوف»: «في عام ١٩٩٠ حصلت لجنة الأمن لشؤون الجاسوسية ومكافحتها من عِدَّة مصادر مختلفة (موثوقة جدًاً) على معلومات مهمة وخطيرة للغاية فيما يتعلق به «ياكوفيلف» وكان مضمون المعلومات أنّه حسب تقديرات الاستخبارات الغربية، فإن ياكوفيلف يتُخذ مواقف مفيدة جدًّا للغرب ويقف بكل ثقة في وجه القوى المحافظة في الاتحاد السوفييتي، وأنه يمكن الاعتماد عليه تماماً في أي وضع إلا أن الغرب كان يعتقد على ما يبدو أن ياكوفيلف يستطيع بل يجب عليه أن يبدي حزماً أكثر، ولذلك تَمَّ تكليف أحد المثلين الأمريكيين لإجراء محادثات مع ياكوفيلف، معلنا إليه مباشرة أنهم ينتظرون منه أشياء أكثر» (١٠).

حتَّى بعد حصوله على هذه المعلومات فإن غوربا تشوف رفض اتَّخاذ أيّ إجراء وإن هذا السلوك للشخصية الأولى في الدُّولة يدلُّ على أنَّه كان حتَّى في تلك الأوقات مرتبطاً بنظام الاتصالات في السيّاسة العالمية السرِّيَّة.

## الفصـــل السادس والعشرون

تحوّل الشيوعيين إلى ماسونيين - غورباتشوف واللجنة الثلاثية - الخيانة في مالطا - النهضة الكبرى للماسونية - دبنا بريت، - سوروس: «الأموال الضغمة تصنع التّاريخ» -معضل «الشرق الفرنسي العظيم» - نوادي «روتساري» - ماجيستريوم، - المؤتمر الأوروبي العمام للماسونيين - معططات السّياسة العالمية السّريّة.

بصفتي مؤرخاً علي أن أوضح أيضاً تفاصيل مُحدَّدة لتحول الأنصار الشيوعيين والإيديولوجيين إلى ناشطين في الحركة الماسونية الدُّوليَّة، وبالطبع إذا أخذنا بالحسبان الصُّورة المعنوية للقادة الشيوعيين الَّذين حكموا البلاد في الخمسينيات - والثمانينيات ووظائفهم الحيوية وتخليهم عن مبادئهم وبخلهم وغياب المشاعر الإنسانية العادية والقدرة على ارتكاب أيّ جريمة كانت من أجل السُّلطة والرخاء الشخصي، يمكن القول بكل ثقة أيضاً عن «الرشاوي» (١٧) والابتزاز واستخدام الوسطاء المشبوهين الذين أصبحوا من قادة هذه البلاد. كل هذا سوف نوضحه ونشير إليه بدقة وبالتفاصيل الصغيرة. إلا أن الأهم ليس في كيفية شراء هؤلاء القادة أو كيف كنبوا عليهم، بل في الآلية الَّتي جعلت من هذه الخيانة ممكنة التحقيق كانت هذه الآلية مبنية في نظام قيادة الحزب الشيوعي ذاته والَّذي كان يعمل منذ بدايته حسب مبادئ المحفل الماسوني، وكهيكل سيادي سلطوي من وراء الكواليس يفرض الرقابة الشاملة والنفوذة على الجميع. إن نظام قيادة (إدارة) الحزب الشيوعي كان موجوداً ليس لأنَّه مُنظَمة فكرية مثالية بل كوسيلة واداة مجردة للسلطة، غير مرتبطة بالمطلق ليس لأنَّه مُنظَمة فكرية مثالية بل كوسيلة واداة مجردة السلطة، غير مرتبطة بالمطلق

بالشعب، وزد على ذلك، متناقضة معه. وهذه الاستقلالية عن الشّعب جعلت من أيّ انقلاب في السّياسة ممكناً، وأما الناشطون المّذين يقومون به فقد جردتهم، أيّ الاستقلالية، من أي مسؤولية خلال سبعين عاماً تشكلت الكوادر القيادية للحزب الشيوعي السوفييتي، كما هي العادة من الطبقات المتطرفة والمهمشة في المجتمع، وكوعاء ترسيب للأشخاص غير القادرين على العيش حسب المفاهيم الإنسانية الطبيعية والمستعدين لأي عمل شائن والخيانة والغدر من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم الخاصّة. وفي فترة ما يُسمّى به البيريسترويكا لم يندحر نظام إدارة الحزب الشيوعي، بل تحول تقريباً في تلك التشكيلة ذاتها إلى تشكيلتين إضافيتين وإلى هياكل ملتحمة مع السّلطة من وراء الكواليس - السّلطة الماسونية، والدُّوليَّة والمافيا. وهذه الهياكل تحديداً هي من تفرض الرقابة الشاملة اليوم على السلّطة في البلاد.

أقيمت الاتصالات الأولى لقادة الحرزب الشيوعي مع الماسونية، ليس في فترة البيريسترويكا، بالطبع بل تعود إلى الستينيات والسبعينيات واتصال غورباتشوف مع الماسونية حصل على ما يبدو أثناء رحلته الاستجمامية في إيطاليا حيث كانت تنشط بكل فُوّة الخلوات الماسونية تحت رعاية CIA والَّتي كان هدفها إيقاف الشيوعية (لاسيَّما خلوة «بروباغندا ٢») التي كان يرأسها عميل المخابرات الأمريكيَّة (جيلي»).

وتعود اتصالات «ياكوفيلف» مع الماسونية إلى فترة إقامته في الولايات المُتَّحدة وكندا ، ولم تتوقف طبعاً عند لقاءاته مع الماسوني «تريودو» فقط.

وظهرت المعلومات الأولى عن انتماء غورباتشوف إلى «الماسونيين» في الأوَّل من شباط ١٩٨٨ في مجلة ألمانية صفيرة تدعى «ميرليخت» (نور أكثر) وظهرت معلومات مشابهة أيضاً في جريدة نيويوركية «نوفايا روسكايا سلوفو» (٤ كانون الأوَّل ١٩٨٩)، حتَّى إنه نشرت هناك صور الرَّئيس الأمريكي بوش وغوربا تشوف، وكانا يتصافحان على الطريقة الماسونية المعهودة.

إلا أن الشهادة الثابتة والمؤكدة لانتماء غورياتشوف إلى الماسونية أصبحت علاقاته الوثيقة مع الممثلين القياديين للحكومة الماسونية العالمية والانتماء إلى أحد الهياكل العالمية الأساسية وهي اللجنة الثلاثية والوسيط ما بين غوربا تشوف واللجنة الثلاثية كان رجل الأعمال (٢٨)، المشهور والماسوني وعميل المخابرات الإسرائيلية «الموساد» د. «سوروس» الذي أسس عام ١٩٨٧ ما يُسمَّى بـ «صندوق سوروس - الاتحاد السوفييتي»، والذي انبثق عنه فيما بعد الصندوق الأمريكي - السوفييتي «المبادرة الثقافية» التي كانت ذات طابع عدائي صريح الروسيا.

ومن ضمن أعضاء وناشطي صندوق سوروس دخلت شخصيات معروفة بعدائها لروسيا وشعبها من أمثال «أفاناسييف» ورئيس تحرير مجلة «زناميا»، «باكلانوف» وداعية تدمير القرى الروسية، و«زاسلافسكايا»، والمحامي المشهور «ماكاروف»، وقاضي المحكمة الدُّستوريَّة «أميتيستوف».

ومن موارد الصندوق تَمَّ تمويل النشاط المعادي لروسيا الَّذي قام به السياسيون اللَّذين لعبوا دوراً مهماً في تحديد مصير الاتحاد السوفييتي، ولاسيما «افاناسييف» في عام ١٩٩٠ قام بتمويل إقامة مجموعة معدي خطة تدمير الاقتصاد السوفييتي (٥٠٠ يوم) في الولايات المُتَّحدة برثاسة «يافلينسكي»، وفيما بعد أعضاء «فريق غايدار» (عندما لم يكونوا ممثلين في الحكومة بعد).

وعلى حساب «سوروس» تَمَّ تمويل النشاط المعادي لروسيا لهيئات الصحافة والتلفزيون، وتم إعداد أخصائيين «للبث الإذاعي والتلفزيوني المُستقلّ».

في عام ١٩٨٩ وفي مجلة «زفاميا» (العدد ٦) دعا «سوروس» بصراحة إلى الصّراع مع الحركة الوطنية الروسية، إذ رأى فيها الخطر الأكبر على السّياسة العالمية السّريَّة.

باستعراض النشاط المعادي لروسيا المتد لسنوات والمتعدد الأشكال لصندوق اسوروس، لن تندهش من مجالاته فقط بل بالإعداد الدقيق للإجراءات المُحدَّدة، ونتيجة لهذا تكوّن شعور مُعيَّن أنَّه خلف ظهر «سوروس» هناك مُنظَّمة ضخمة وقوية جدًّا تقف وراءه، ولن نندهش إذا عرفنا بعد عدَّة سنوات أن «صندوق سوروس» قد أصبح مُنظَّمة صورية، تستطيع من خلالها الأيدي الأمريكيَّة والمخابرات أن توظف الأموال لتدمير الحركة الوطنية الروسية والدولة الروسية.

إن تاريخ دخول غورباتشوف في تشكيلة أعضاء اللجنة الثلاثية يجب أن نعيده إلى شهر كانون النّاني ١٩٨٩ فقد انعقد لقاء لمهندسي البيريسترويكا السوفيتية و«الأخوة» العاملين من أجل خير وصالح «مهندس الكون الأكبر» والنظام العالمي الجديد، انعقد في موسكو ومثل اللجنة الثلاثية في الاجتماع رئيسها «ديفيد روكفلر» (وهو رئيس مجلس العلاقات الدُوليَّة أيضاً)، وهنري كيسينجر (رئيس بنا بريت) و«برتوان» و«جيسكار ديستان» و«ناكاسوني». وحضر اللقاء أيضاً «ياكوفيلف». و«شيفرنادزة» و«أدرباتوف» و«بريماكوف» و«ميدفيديف» وغيرهم.

ونتيجة للمفاوضات السِّرِيَّة تَمَّ إعداد اتفاقيات حول النشاط المشترك والَّذي كان طابعه غامضاً جدًا في ذلك الوقت للجميع. إلا أن كل شيء قد أصبح مفهوماً في نهاية ذلك العام،

حيثُ بنفس التشكيلة من المعاونين الّذين حضروا اللجنة الثلاثية، التقى غورباتشوف في جزيرة مالطا مع الرّئيس الأمريكي بوش. «إن العديد من الأخصائيين يميلون للاعتقاد أن مالطا أصبحت مكان إبرام اتفاقيات العصر ما بين غورباتشوف وبوش، والّتي سرعان ما أدت إلى الدحار الاتحاد السوفييتي وإلى الاجتياح في دول أوربة الشّرقيّة (٢٦).

إن إبرام اتفاقية مهمة في مالطا تحديداً، عاصمة معفل الحكام المالطيين وفرسانه من أعضاء اللجنة الثلاثية ونادي «بيلدر بيرغسكي» قد كان يرمز إلى مرحلة جديدة في العلاقات ما بين السنياسة العالمية السنريَّة وقادة الحزب الشيوعي السوفييتي الموافقين على خيانة وطنهم.

أصبح العام ١٩٩٠ مصيرياً في تاريخ روسيا، فخلال فترة قصيرة يتبدل نظام قيادة البلاد وباستغلال الفترة الانتقالية، اغتصب غورباتشوف وأعوانه من المكتب السيّاسيّ السّابق (ياكوفيلف وشيفرنادزه وميدفيديف وبريماكوف) والّذي كانوا يقررون فيه كل مساثل السيّاسة الخارجية والداخلية، قد اغتصبوا في حقيقة الأمر السلّطة في البلاد. وإذا كان سابقاً قد وقف في وجههم في المكتب السيّاسيّ قسم محدد أطلق عليه المحافظون، ففي هذه الفترة لم يكن أحد يقف في وجههم أبداً وتحدث عمليّة تفكيك مقصود وتدمير كل البنى الحكومية، وتشكلت مكانها هيئات ظل سرية للسلطة وفي المقام الاول خلوات ومنظمات ماسوئية.

والجدير ذكره هنا أن الهيئة الماسونية الرسمية الأولى التي ظهرت في الاتحاد السوفييتي أصبحت الخلوة الماسونية اليهودية الدُّوليَّة «بنا بريت» والموافقة على تأسسيها تمَّ الحصول عليها من غورباتشوف نفسه بواسطة أحد قادة المحفل «كيسينجر» في آيار ١٩٨٩ أعلنت مجلة «لارك» اليهودية الشهرية في باريس أن وفداً من قسم «بنا بريت» الفرنسي قد زار موسكو من ٢٣ -٢٩ كانون الأوَّل ١٩٨٨ وكان في عداد هذا الوفد واحد وعشرون شخصاً برئاسة الرَّئيس «مارك آرون» وتم تأسيس أول خلوة لهذا المحفل أثناء الزيارة في أيار وكان عدد أعضائها ثلاثة وستين عضواً. وحتَّى ذلك الوقت أيضاً تَمَّ تأسيس خلوتين أخريين في فيلنوس وريغا، وبعد ذلك في بيربورغ وكييف وأوديسا ونوفا سيبيرسك.

ومن دون أي حدود تطورت كذلك شبكة ممثلي ما يُسمَّى بصندوق سوروس، والقسم الأكبر من العاملين كانوا من الموظفين الماسونيين وعملاء الاستخبارات الأجنبية. إلا أنَّه وبقوة الدعم من الأعلى حصلوا على «كارت بلانش» وحسب رأي المحلليين الأجانب، «أصبح سوروس الشخصية الأكثر نفوذاً على الأراضي الكبرى، المُمتدَّة من سواحل الراين وحتَّى جبال الأورال، (۲۰۰).

ولوحظ لمرات كثيرة بصدق أن «صندوق سوروس» كان يقوم بنشاطه هادفاً إلى تغيير أفكار النَّاس حسب المروح الماسونية وزرع نمط الحياة الأمريكي وكذلك الصعوبات الاقتصادية في البلاد، لاسيَّما تأمين ضخ القدرات الحيوية لروسيا إلى الخارج.

إن المقتطفات من تقرير FSK المين نشرت عام ١٩٩٥ حول استخدام المخابرات الأمريكية للمراكز الأمريكية السيّاسيّة والجامعات والصناديق غير الحكومية والهيئات الإجتماعيّة في نشاطها المخابراتي - التخريبي على أرضي روسيا، تعطينا القدرة للوصول إلى نتيجة مفادها أن قيام مُنظّمات من نوع صندوق «سوروس» لمهامها يتم بأوامر من المخابرات الأمريكيّة والبنتاغون في مجال النشاط المخابراتي، وصندوق «سيروس» وكأنه مساهمة منه في دعم العلوم الروسية يقوم بجمع المعلومات السّريّة من العلماء الروس ويدفع خمسمائة دولار لكل واحد منهم. كما أن الصندوق يمول بشكل كامل أو جزئي العديد من الصحف والمجلات المعادية لروسيا، بما فيها «زناميا» و«أوكتوبر» و«زفيزدا» و«دروجبانا رودوف» (صداقة الشعوب) و«إينوستراناما لبيتراتورا» (الآداب الأجنبية) (ونوفي مير) (العالم الجديد)

ولتأييد ودعم الآداب ذات الطابع المعادي لروسيا أعلن الصندوق عن تأسيسه جوائز خاصة والّتي يتم توزيعها من قِبَلِ مجلس خاص برئاسة أربعة أشخاص - «تشوبرينم» و«إيفانوفا» و«باكلانوف» و«ماسارسكي».

المرحلة الجديدة في تطوير النشاط التخريبي لصندوق «سوروس» في روسيا أصبح تأسيس معهد سوروس ما يُسمَّى «المجتمع المفتوح» في عام ١٩٩٥، والهدف الأساسي للمعهد - هو خلق الوعي الاجتماعي على الطريقة الغربية وتأهيل الكوادر المعادية لروسيا في مجال التعليم والثقافة والفن. حيثُ الاعتماد الأساسي في هذا العمل يكون في الأرياف، وفي إطار برامج معهد «المجتمع المفتوح» يتم إصدار الكتب والمواد التعليمية التي تُشوه فيها وتزور أحداث التَّاريخ الروسي.

وتدنس فيها ذاكرة الشّعب الروسي وفي الندوات والمحاضرات العديدة النّي أقامها معهد سوروس للشباب والمراهقين يتم الترويج لفكرة تفوق الثقافة الغربية على الروسية، وكذلك فكرة تخلف روسيا وتفرض على الشباب قيم العالم الغربي التقليدية وعبادة العنف والقسوة والركض وراء المال والانحلال الأخلاقي. ويدخل في عضوية اللجنة التنفيذية وهيئة الرقابة في معهد دسوروس، شخصيات معادية لروسيا وشعبها كالأدباء دباكلانوف، ودغرانين، ودفوين وفيتش، والممثل دباسيلاشفيلي، ودزاسلافكايا، والحجم العام للموارد المالية التي يخصصها معهد دسوروس، للنشاط التغريبي في روسيا يزيد عن مئة مليون دولار.

في نيسان ١٩٩٠ يعترف رئيس محفل «الشرق الفرنسي العظيم» جب. راغاش، في أحد مؤتمراته الصحفية أن هناك شخصيات في روسيا ينتمون إلى قيادة المحفل.

وفيما اعترف «راغاش» أيضاً أثناء عمليّة إدخال الماسونية وأفكارها إلى دول المسكر الاشتراكي السّّابق قائلاً: في روسيا كنا مضطرين لاتخاذ إجراءات خاصّة للحذر، وحسب أقوال دراغاش، فإنه أقام الاتصالات أولاً مع السكرتير الأوّل لسفارة روسيا الفيدرالية في باريس ديوري روبينسكي»، وذلك قال إن إعادة إحياء الماسونية في الاتحاد السوفييتي السّّابق ممكن تماماً الآن، حتَّى دون وجود مقاومة من قبلِ الرّاي العام. أو لم نكن نخشى المفامرة - قال راغاش - وبدأ بتنوير وتوعية الأخوة الروس- ولاسيما أولئك الّذين كان عليهم أن يصبحوا رؤساء فرق الممل في مسألة الخلوات وكما قلت سابقاً فإن المسألة كانت تتطلب سرية تامة (١٠).

ليس «راغاش» فحسب، بل وغيره من قادة الخلوات الماسونية تكلموا بصراحة (بعد إقامة نظام يلتسين)، كيف كانت تتم عمليَّة تأهيل وتجهيز الكوادر للدخول والنشاط في الدُّول الاشتراكية سابقاً، وفي المقام الأوَّل في روسيا. «كان من السهل التنبو - عند سماع هذه الأقوال - كما كتب شاهد على هذه الأحداث - إن الماسونيين قاموا بشكل سري بتجنيد مواطني الدُّول الاشتراكية الموجودين في مهمات طويلة خارجية في أوربة الفربية، ولاسيما في باريس. وبالطبع وعند عودتهم إلى الوطن لم يجلسوا مكتوفي الأيدي بل قاموا بتنفيذ أوامر أخوتهم وجندوا الأعوان، وعملياً كان في كل خلوة أقسام للعمل مع هؤلاء المرتدين (٢٠٠).

بدءاً من عام ١٩٨٩ قام الماسونيون بحملة علنية وضخمة للدعاية لأفكارهم التخريبية وتجنيد أعضاء في روسيا. وكانت هناك حملة ما يُسمَّى بداكترن ناليزاتسيا، حيثُ يقدم الماسونيون محاضرات وتقارير في الصالات العامة والصحافة والإذاعة والتلفزيون.

في آذار ١٩٩١ تدعو إذاعة «الحُريَّة» المولة من قبَلِ وكالة الاستخبارات الأمريكية، تدعو مواطني الاتحاد السوفييتي للاتصال معها للدخول والانتساب إلى الخلوات الماسونية. وأثناء بث البرنامج كانت المذيعة «سالكازانوفا» تعلن عن العنوان الذي يستطيع من خلاله المواطنون السوفييت الانتساب إلى الخلوة الماسونية في باريس. وكانت هذه الخلوة ليست بسيطة، بل ثم تأسيسها عمداً للمساهمة في انتشار الماسونية في روسيا وإعادة بناء الهيكل الماسوني هناك ولجعل هذه الخلوة جاذبة للمواطنيين، أطلق عليها المزيفون الماسونيون اسم الكسندر سيرغييفيتش بوشكين (على الرغم من أن الشاعر الروسي العظيم بوشكين لم يكن ماسونياً أبداً) وكان «الأخوة» من هذه الخلوة يدعون إلى إصلاح المجتمع أخلاقياً وروحياً، جاعلين من نموذج الولايات المتعدد مثلاً أعلى لهم.

لقد نتج عن الدعوات للانتساب إلى الماسونية في راديو الحُريَّة العديد من الرسائل البريدية، وفي الخلوات الفرنسية أصبحت ترد رسائل من «فيلنوس» وباكو وكييف. ومن ثمَّ قام الماسونيون بعمل فردي مع المرشحين. وبعد الاختيار والتأكد من المرشح يتم تزكيته للانتساب إلى الماسونية.

سعى ماسونيو فرنسا إلى «وضع قاعدة لهم في بناء الديمقراطية في أوربة الشرقية والوسطى». وحول هذا الأمر أعلن «المعلم الأعظم للمحفل الماسوني» الشرق الفرنسي العظيم «ج.ب. راغاش» في أيلول 1991 في باريس، وحسب أقواله فإن أعضاء المحفل يسعون من أجل هذا الهدف إلى جمع وتوحيد الجهود المادية والمالية الضرورية (٢٣). وبعد فترة قصيرة وصل «المعلم الأعظم» إلى موسكو، وبعدها زار «بيتربورغ» لتنظيم العمل الماسوني الصحيح هناك.

وفي الوقت ذاته كانت تنشط الخلوة الفرنسية الوطنية العظمى، ففي نيسان ١٩٩١ ضمت إلى صفوفها مواطنين من روسيا أصبحا فيما بعد من مؤسسي الخلوات الروسية «النجمة الشّماليَّة» (٢١).

قبل يوم واحد من انقلاب آب الحكومي ١٩٩١ وصل من باريس إلى موسكو عضو الخلوة الّتي ذكرناها سابقاً (بوشكين) وهو اليهودي المهاجر من أوديسا عام ١٩٢٢ (وبقي اسمه لغزاً إلى الآن) ووصل معه إلى موسكو ثمانية أعضاء من هذه الخلوة. وعلى الرغم من الأحداث الخطيرة فإن هذا المبعوث الماسوني يفتتع في ٣٠ آب ١٩٩١ خلوة جديدة «نوفيكوف» وقد رحبت المجلة الماسونية «مجلة الطقوس السكوتلندية» بهذا الحدث الّذي تَمَّ «تحت رعاية الخلوة الفرنسية الوطنية العظمى»، «وهذا يعني - كما كتبت المجلة - خطة إلى الأمام في عمليّة إعادة إحياء مستمرة للخلوات والمجالس العليا التابعة للطقوس السكوتلندية وسط شعوب الحلف الشرقيّ» (٣٠).

ونتيجة للانقلاب الحكومي المادي لروسيا في آب - كانون الأوّل ١٩٩١ كانت مخططات الأوساط العالمية السّريَّة قد تحققت إلا أن مؤسسات تأهيل وتدريب عملاء النّفوذ لم يتفكك فحسب، بل تَحَوَّلت إلى جزء أساسي من الهيكل السلطوي لنظام « يلتسين» الّذي أعد له برامج للنشاط وعين له المستشارين. وفي الولايات المُتَّحدة تُمَّ تأسيس مركز اجتماعي علني لهذا الهيكل تحت اسم «المنزل الروسي» الّذي ترأسه عميل النّفوذ «لوزانسكي» على الرغم ومن دون شك، أن كل القرارات المسؤولة كانت تتخذ خلف جدران مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية وبقيادة الأوساط العالمية السرّيّة.

واثقاً من انتصاره النهائي، لم يكن يلتسين يخفي علاقته المباشرة مع المنظمات التخريبية الستريَّة المعادية لروسيا من أمثال «الصندوق القومي من أجل الديمقراطية» الامريكي والدي قام بإرسال رسالة إلى رثيس هذا الصندوق حيث جاء فيها: «نحن نمرف ونقدر جلياً حقيقة أنكم ساهمتم بقُوَّة في هذا النصر» (فاكس بتاريخ ٢٣ آب ١٩٩١)(٢٦).

ابتهجت الأوساط السيّاسيّة العالمية السّريّة وعلى طريقتها الخاصة، لكن ممثليها جميعهم أشاروا إلى الدور الأساسي لوكالة المخابرات الأمريكيّة. فالرّثيس الأمريكي الماسوني «بوش» أعلن على العموم فوراً بعد انقلاب آب ١٩٩١ مع معرفته التامة بالأحداث، كرثيس سابق لوكالة الاستخبارات أن وصول نظام يلتسين إلى السّلطة - «نصرنا - نصر وكالة الاستخبارات الأمريكيّة». وقام رئيس الوكالة في ذلك الوقت الماسوني «غيتس» باحتفال النصر في موسكو في السّاحة الحمراء أمام كاميرات «ب ب سي» التلفزيونية، معلناً «هنا في السّاحة الحمراء، بالقرب من الكرملين، أقوم باحتفال النصر الخاص بي». وقامت بشكل مُؤكّد علاقات السّيّد والعبد ما بين وكالة الاستخبارات الأمريكيّة وممثلي نظام حكم يلتسين. فعلى سبيل المثال وفي شهر تشرين الأول ١٩٩٢ التقى «غيتس» بشكل سري تماماً مع «يلتسين» حيث لم نتح للأخير أن يستفيد من خدمات مترجمه الخاص، الّذين أبقوه وراء الأبواب وكل الترجمة كانت تتم عبر مترجم رئيس المخابرات الأمريكية (٢٧).

وكافأت الأوساط العالمية السُّرِيَّة يلتسين بمنحه لقب يحمله تقريباً كل عضو في الحكومة الماسونية العالمية - فارس قائد في محفل مالطا. وحصل عليه في ١٦ تشرين الثّاني - ١٩٩١، ودون أيّ خجل جلس أمام المراسلين الصحفيين لالتقاط صورة له على أنه فارس - قائد (٢٨).

في آب ١٩٩٢ يصدر يلتسين المرسوم ٨٣٧ حول إعادة إقامة العلاقات الرسمية مع محفل مالطا. وبقي مضمون هذا المرسوم لبعض الوقت سرياً تماماً ووقعت وزارة الخارجية الروسية بروتوكول حول إعادة استثناف العلاقات الرسمية بين روسيا الفيدرالية ومحفل مالطا.

بالاعتماد على الدعم القوي، نمت وتطورت الخلوات الماسونية في روسيا كالفطور تماماً، وأصبح الماسونيون الفريون من جميع الاتجاهات يصلون تباعاً وعلناً إلى البلاد ويتجولون في المدن مؤسسين هناك خلوات ونشاطات متعددة. في ٨ أيلول ١٩٩٢ افتتحت بشكل احتفالي كبير خلوة دهارمونيا ٨٩٨٨٤ في موسكو، وهي بمثابة فرع للخلوة الفرنسية الوطنية المظمى. وشارك في الطقوس السكرتير الأول «الأخ» إيف غريتورنيل» و«الأخ المبجل، «ميشيل غاردر»، النقيب والقائد الأعلى للمجلس الماسوني الأعلى في فرنسا. ترأس الخلوة دغب.

درغاتشيف، وفي هذا اليوم تأسست أيضاً اثنتي عشرة خلوة (٢١). وفي عام ١٩٩٢ ايضاً تأسست خلوة «روسيا الحرة» الملحدة (٢٨ أخ في يوم التأسيس) وكذلك المحفل الماسوني «الشرق الروسي العظيم».

في عام ١٩٩٤ أعلنت صحيفة «موسكوفسكي نوفوستي» (٩) عن تسجيل الخلوة الماسونية القومية العليا، اللَّتي تأسست بمساعدة الخلوة الوطنية العظمى في فرنسا - ووضع ناشطو المحفل الماسوني التابعين لـ «روزنكريستر» المسمار الأوَّل في مكتبة موسكو للآداب الأجنبية، وقد نظم أولئك خلف جدرانها محاضرات دعائية واختيار وتجنيد المرشحين في الخلوات.

اتخذت الماسونية الروسية المولودة من جديد كل الصفات العصرية لتأسيس وتطوير «الماسونيين» والعديد من السيّاسيّين ورجال الأعمال وشخصيات المهن الحرة، الّذين اتبعوا المبادئ الماسونية في حياتهم، يشعرون مع هذا بأنفسهم أنهم على علاقات وطيدة في إطار الخلوات الماسونية التقليدية مع طقوسها الخاصّة. وبالنّسبة لهذه الفئة المُتعدّدة الأنواع أسس القادة الماسونيون هيئات واسعة وديناميكية وغير مُحدَّدة للقيام بالطقوس الخاصّة بهم وكذلك مُنظَمات أصبحت تُسمَّى بـ «الماسونية البيضاء» التي لها ذات الأهداف، وكانت تنشط في صورة النوادي والصناديق واللجان وغيرها.

وتمارس المديد من المُنظَّمات الماسونية نشاطاتها تحت شكل نوادي مُتتوَّعة «اللثقافة الروحية» مثل «نادي القلعة» ويترأسه الفنان «أ. كانداوروف» مقدّم برنامج «أوازيس) في القناة التلفزيونية الرابعة «الجامعات الروسية».

بما أن عمليّة غرس الماسونية قد تمت من الغرب، فمن الطبيعي أن يصبح النادي الماسوني «روتاري إنترناشيونال» المُنظَّمة الأولى في روسيا والمنتشرة في الدُّول الغربية، وقد أعلن عن افتتاحه في ٦ حزيران ١٩٩٠ في تحقيق تلفزيوني لبرنامج «فريميا» وقد انتشرت فروعه في كل أرجاء روسيا بسرعة كبيرة، وأما في «بيتربورغ» فقد تُمُّ افتتاح ناديين أيضاً. وأصبح قادة إدارة موسكو وبيتربورغ «لوحكوف» ووسوبتشاك» الماسونيين البيض في هذا النادي منذ الدعوة الأولى، وكذلك رجل البنوك والمصارف «غوسينسكي» وموظفون ديموقراطيون آخرون من أمثال «بوتشاروف» و«أنانييف» و«ناغيبين» وهساغاليف» وغيرهم من العشرات من الديمقراطيين، وأغلبهم كان قد تخرج من «مدرسة معهد كريبل ومؤسساته» المعادية لروسيا.

وكان إلى جانب «روتاري» ما يُسمَّى أيضاً به «النادي الروسي المُّوليّ» (ن ر د) الذي تأسس عام ١٩٩٢، وقد ترأس هذا النادي المستشار الصحفي السَّابق ليلتسين «فوشانوف»

ودبوتشاروف، المعروف لنا من خلال نشاطه في دروتاري، موسكو، وانضمت إليه مجموعة تامة من الشخصيات المعروفة من أمثال وزير المدل فيودوروف والنائب -الدُّوليّ «امبراتسوموف» وعضو اللجنة الماسونية «أورية الكبرى» رجل الأعمال سفاتيلاف فيودوروف والمصور الصحفي «ستانيسلاف غوفوروخين»، والرَّئيس السَّابق للأمن الحكومي «ف. إيضاننكو» والجنرال «كوبيتس، وكذلك مجموعة أخرى معروفة لم تسمح بالإفصاح عن اسمها وحسب ميثاق النادي فإنه يضم أربعين شخصاً ويمكن أن يزداد العدد كل عام بنسبة الثلث على الأكثر، وكل منتسب يجب أن يتحصل على ثلث إرشادات. ويعقد النادي اجتماعات سرية ويضمن لأعضائه السَّريَّة التامة للمعلومات الَّتي يحصل عليها بسبب نشاط النادي والجدير ذكره أن هناك أشخاصاً متميزين في النادي كانوا في فترة سابقة من حاشية يلتسين.

لا يرى مؤسسو النادي فيه أنَّه حزب، بل مكاناً حيثُ يتم صنع السِّياسة الحقيقية وحيث يمكن أن يلتقي الأعضاء وجهاً لوجه بكل تواضع، لكنهم رجال ذوو نفوذ حقيقي في البلاد ويناقشون المسائل الحكومية ويقررون مصير الوطن (١٠٠).

وعلى شاكلة مُنظَّمات الأوساط العالمية السَّرِيَّة - اللجنة الثلاثية ونادي تيلدر بيرغسك - تأسس عام ١٩٩٢ نادي روسي مثيل لها يُسمَّى «ماغيستريوم» الَّذي ضم في البداية نحو ستين أخاً. والشخصية الأساسية في هذا النادي السري أصبحت «د. سوروس» الَّذي كان صاحب الرقم١ من قائمة أعضاء هذا النادي وهو الَّذي قد قال مسابقاً إن «الأموال الضخمة تصنع التَّاريخ».

والدور المميز لنادي وماغيستريوم، كان يكمن في مشاركة مستشار الرئيس الأمريكي وبيل كلينتون، في الشُّؤون الاقتصادية ور. رايخ، الَّذي كان ممثلاً في نادي واللجنة الثلاثية، والشخصيات المهمة في درجات الترقي الماسونية في الاتحاد السوفييتي السُّابق كانت من أمثال وياكوفيلف، ووشيفارنادزه، وانضم إلى وماغيستريوم، شخصيات معروفة بعدائها لروسيا وشعبها مثل:

ويفتوشنكو، وونيزفستني، ووسوبتشال، ووإيفانوف، ووبرودسكي، ووشاتالين، وغيرهم. وعلى نموذج وماغيستريوم، تأسس العديد من الصناديق والنوادي من مستويات أقل لكنها لعبت دوراً مهماً في الهياكل السياسية الموجودة في الظل دور المنسق للنشاط المعادي لروسيا، وذلك لتحقيق الأهداف الماسونية والمثال الأفضل لهذه المنظمات كان نادي والتعاون المشترك، الذي ضم رجال الأعمال ورؤوساء ومديري البنوك والمؤسسات والموظفين الحكوميين الكبار والذين اتحدوا جميعاً في كل واحد من خلال رغبتهم بصنع سياسة روسيا حسب مبدأ

«الأموال الضخمة تصنع التَّاريخ» وترأس هذا النادي أحد قادة الحركات المعادية لروسيا ويدعى ديت. غايدار» وكذلك عدد من الشخصيات المشابهة له من أمثال «تشوبايس» و«بوروفوي» و«أبالكين» و«ياسين» و«بوتشينوك» و«سابوروف» و«لاتسيس» وغيرهم، بما فيهم أيضاً أعضاء النادى «فيودوروف» و«كراسافتشنكو» و«شميليف» و«شاتالين».

وبالقرب من نادي «التعاون المشترك» كان هناك الصندوق الدُّوليّ للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الَّذي يرأسه «شاتائين» وفي عداد الموظفين الكبار في الصندوق كان هناك «أبالكين» ودباكاتين».

وتاسس في روسيا أيضاً وبن كلوب، المنتشر بقُوَّة في الغرب وهو على صورة رقابة ماسونية على الوسط الأدبى، وأصبح يُسمَّى في روسيا «بن سنتر روسيا»، والَّذي سرعان ما تحول إلى مكان لاجتماع القوى المعادية لروسيا ، وضم في صفوفه الأدباء الكوزموبوليتين والجدير ذكره أن أعضاء هذا المركز تحديداً شكلوا نواة والموقعين؛ على الرسالة " الوشاية المجرمة التي وجهت إلى يلتسين بطلب تصفية المدافعين عن «منزل المجالس» في بداية تشرين الأوَّل ١٩٩٣ (١١). ودعت الرسالة الَّتي كتبت بلهجة متطرفة جداً ، دعت يلتسين إلى الإسراع بالقضاء على المخالفين له في الرَّاي وخطر كل الأحزاب الروسية وإغلاق كافَّة المُؤسَّسات الإعلامية الروسية كافة وإقامة ما يُسمَّى بالمحكمة المسكرية والَّتي بناء عليها تتم مقاضاة كل المشاركين في مقاومة النَّظام. لم تكن قد أزيلت بعد من شوارع موسكو جثث ألف وخمسانة مواطن روسي، وقد دعا المحرضون من «بن سنتر روسيا، ومنهم (أخمادولين وباكلانوف وبيك وغرانين ودافيدوف ودانين وإيضانوف وكاليدين وغيرهم) دعوا من جديد لتطبيق وسائل القُوَّة معلنين أنه «ألم يحن الوقت لإظهار القُّوَّة لشبابنا»، منذ الانتصارات الاولى للنهضة الماسونية في روسيا بدأ «الماسونيون» الروس بإعداد الهدايا لقادتهم الفربيين - إعادة الأرشيف الماسوني إلى الغرب والذي جمعه هتلر أثناء احتلاله أوربة والذي قامت القوات السوفيتية بنقله بصفته غنيمة من غنائم الحرب، وبمساعدة دياكوفيلف، ودشيفارنادزة، قام مدير المؤسسة حيثُ تَمُّ حفظ الأرشيف الماسوني، ويدعى «بروكونبكو» والنصير الكبير للماسونية قام بإعداد ذلك لنقل الأرشيف إلى الفرب وفي سرية تامة يوقع «كوزيريف» معاهدة سرية مع الجهات المعنية حول إعطائها الغنيمة الشرعية للشعب الروسي والّذي دفع مقابلها دماء مواطنيه.

إن كل نشاط النّظام الحالي يخضع لمنطق السنّياسة العالمية السنّريّة وأشخاصها المفعمين بشعور العداء لروسيا، وقد كتب عضو «اللجنة الثلاثية»، الماسوني الرفيع المستوى وقائد «بنيا

بريت؛ المدعو «كيسينجر»، أفضل وجود الفراغ والحرب الأهلية في روسيا من أن تكون هناك عمليًة إعادة بنائها من جديد لتكون دولة موحدة وقوية ومركزية. وأما زميله في المحفل الماسوني وبنا بريت ويدعى وبجيزينسكي، فقد أعلن بقسوة: سوف تتفكك روسيا تحت رعايتنا. وقد أعد الماسونيون خططاً مُتعدِّدة الإضعاف وتفكيك روسيا. ومن هذه المخططات تدمير الاقتصاد الروسي وتحويله إلى ملحق للنظم الاقتصادية في الدُّول الفربية، ومن أجل هذا الهدف تحديداً ثمَّ القيام بنصائح من المستشارين الفربيين، بما يُسمَّى بخصخصة القطاع المام وتعويم الأسعار. وإرجاع اقتصاد البلاد إلى عشرات السنين إلى الوراء، التي مات بسببها الملايين من الشعب الروسي في الفترة السَّابةة.

الاهتمام الكبير للأوساط الماسونية العالمية كان منصباً على اختيار كوادر قادة روسيا في السيّاسة والاقتصاد معاً. وإن القادة الديمقراطيين الحاليين لروسيا إما كانوا ينتمون إلى المُوسّسات الماسونية وإما يطبقون أوامرها بحذاهيرها، لكن السيّاسة العالمية قلقة الآن أكثر من قادة روسيا في المستقبل، وفي البحث عن خدمات وهية وقادرة لا تؤسس النوادي والصناديق واللجان هحسب بل الأحزاب السيّاسيّة والجمعيات المستعدة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة.

في الأحلاف الانتخابية «اختيار روسيا» (والأصح القول - الاختيار الأساسي للأوساط العالمية وهي الأحلاف الانتخابية «اختيار روسيا» (والأصح القول - الاختيار الأساسي للأوساط العالمية السّريّة)، وحلف «يافلينسكي - بولديريف - لوكين» ( «يابلوكو» - الاختيار الاحتياط للأوساط العالمية السّريّة). كان «اختيار روسيا» مثلاً مؤسساً من قبل قادة وأعضاء الاتحادات الماسونية النافذة والمعادية لروسيا، مثل نادي «ماغيستريوم» (ياكوفيلف) ونادي «التعاون المشترك» (غايدار وفيلهبوف) ولجنة «أوربة الكبرى» (بوربوليس وياكونين وتشوباسي) وأصبح من أنصاره الكوادر السّابقة من عملاء النّفوذ «شاباد» و«بوناماريوف» و«كوفالوف» وهذه المنظمة المرتبطة بالمراكز العالمية حصلت منهم على دعم شامل. ومن جديد «الأموال الضخمة تصنع التّاريخ» وفي الحملة الانتخابية في شهر كانون الأوّل فقط عام ١٩٩٣ حصل «اختيار روسيا» على ملياري روبل، قسم كبير منها كان مقدماً من الأوساط السّياسيّة العالمية السّريّة.

ولإحتياط اختيار الأوساط السّريَّة ديافلينسكي - بولديريف - لوكين، كان قد خُصص مبلغ أقل، لكن على الرغم من هذا فقد حصلت ديابلوكو، على تمويل من الخارج (٢٠) وقد حصل لوكين فقط من الولايات المُتَّحدة على عشرة ملايين روبل من أجل هذا الهدف.

إن إخفاق «اختيار روسيا» جعل من حلف «يابلوكو» الحلف المفضل للحكومة العالمية. واليوم قامت وسائل الإعلام الغربية والروسية الديمقراطية ولاسيما البرنامج التلفزيوني «إيتوغي» في قناة «ن ت ف» (الممول هو نائب رئيس نادي «روتاري» «غوسينسكي»)، بعملية التفاف من «اختيار روسيا» إلى حلف «يافلينسكي» وتقوم بحملات دعائية لتجميل صورته في المجتمع، وتصور الشركات الغربية أفلاماً عن الحياة السيّاسيّة، لهذا الشخص الّذي كان خاضعاً لغوربا تشوف ويلتسين.

بالطبع إن المهمات التي تضعها الأوساط العالمية السّريّة أمام القيادة الحالية وقيادة المستقبل لروسيا ضخمة جداً، وعلى جدول الأعمال هناك خطة تفكيك روسيا وإعطاء بعض الأراضي الروسية للدول الأجنبية كالينفراد إلى ألمانيا، وكيريل وقسم من كالينفراد إلى فنلندة، قسم من مقاطعة «بسكوفسك» إلى استونيا والأراضي في الشرق الأقصى إلى اليابان، وقسم كبير من سيبيريا إلى الولايات المُتّحدة.

وكانت هناك مسألة وتم مناقشتها بجدية وهي احتمال احتلال روسيا بحجة مراقبة «المجتمع العالمي» (والأصح القول الحكومة العالمية - أيّ الماسونية) على مخزونها النووي.

وكخطوة أولى لتتفيد هذه المخططات المتطرفة والخطرة للأوساط العالمية السّريّة أصبحت عمليّات إعداد الماسونيين لفكرة ما يُسمَّى أورية من دون حدود، أو أوربة الكبرى، في حزيران ١٩٩٢ وتحت سقف مجلس أورية وبدعم من أمينه العام «كاترين اللوميير» عقدت جلسة «كولوكيوم» (امتحان شفهي) فيما يتعلق «بالحقوق الاجتماعيّة لمواطن أوربة» الّذي كان في حقيقة الأمر إجراءً ماسونياً محضاً، هدفه توحيد الماسونية تحت شعار (أوربة من دون حدود)، وكان من منظمي هذه الجلسة محفل (الشرق الفرنسي العظيم) و(الخلوة الفرنسية العظمى) و(الخلوة الفرنسية وحدد من المنظمات الماسونية، وحضر الجلسة الماسونيون الروس أيضاً، ومن بين المدعوين من روسيا كان «سوتبشاك» والمساعد السّابق «الفورباتشوف» وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي «غراتشيف» وعضو هيئة تحرير «موسكوفسكي نوفوشي» «غيلمان) ومستشار يلتسين «فلاديمير كولوسوف» (١٠٠٠).

بعد عام انعقد مؤتمر ماسوني دولي جديد بنفس التشكيلة تقريباً، وتم إعداد وثيقة في هذا المؤتمر تقضي بتأسيس مؤتمر ماسوني أوروبي وفريق عمل خاص بها دخل في عضويته كل الخلوات المشاركة بما فيها الشرق العظيم لروسيا، إذا لقد تأسست هيئة تنسيقية موحدة للخلوات الماسونية الأساسية في غرب وشرق أوربة، وكان هدفها إقامة دأوربة من دون حدود، وفي إطار هذه الحركة تأسست لجنة دأوربة الكبرى، ودخل فيها العديد من الماسونيين

الأوروبيين الكبار من أمثال: جاك شيراك (عمدة باريس آنذاك) ورئيس الأممية الليبرالية الكونت ولامبسدورف، ونائبه «شوتلي» ورئيس وزراء بلجيكا السَّابق «مارتينس»، ووزير الدّفاع البريطاني السَّابق «بيتي» وغيرهم. ومن روسيا كان في اللجنة موظفون من أمثال «تشوبايس» و«أمبارتسوموف» و«سيدوروف» و«بوربوليس» و«بوروفوي» و«سوبتشاك» و«ياكونين» ونتيجة لأعمال اللجنة ثم إقرار «ميثاق أورية الكبرى» في ٢١ كانون الأول (١٩٥٠ الذي كان عبارة عن نموذج تقليدي للهيكلة الماسونية وإن القراءة المتأنية لهذه الوثيقة تتيح لنا معرفة الأفكار والمبادئ الماسونية الحقيقية عن الحُريَّة والديمقراطية والسلّلام وكذلك الأهداف الحقيقية النّي تسمى الأوساط العالمية الماسونية لتحقيقها بالنّسبة لروسيا.

وفي المقام الأوَّل هناك هدف حرمانها من تعدديتها القومية عن طريق إدخالها إلى مجال «التعلق بمبادئ الحُرِيَّة والديمقراطية الأوروبية» يقول «الحكماء» الماسونيون إن هناك «شيئاً مشتركاً يعطي هذه الصفة ملالمح خاصَّة بأورية وهو السعي نحو الفردية والنِّضال من أجل هذه القيم الَّتِي تُؤدِّي إلى النجاح والنصر».

إن المبادئ الفربية الَّتي طرحت على الشَّعب الروسي كنموذج لمثل أعلى هي في حقيقة الأمر تعبير عن الانحطاط الأخلاقي لهذه المبادئ.

من دون أدنى شك، يدرك الإيديولوجيون الماسونيون هذا الأمر تماماً، وأدخلوا في «الميثاق» فكرة حول ضرورة الصُراع مع كل المخالفين لهم بالرأي «القومية العدوانية» و«الأصولية الدينية» (بما فيها الإسلام والأرثوذكسية حصراً).

ويفترض إعداد «ميثاق عظيم» بمثابة دستور لأورية الكبرى، الَّذي يجب أن يقضي بتاسيس بنى هوقية، هوق حكومية، على شاكلة حكومية أوروبية عامة، تقوم بمراقبة تطبيق القوانين وكذلك السياسات العامة، وهذا بالنِّسبة لروسيا يعنى الخسارة التامة لاستقلالها الذاتي.

ويقضي «ميثاق أوربة الكبرى» بحصول هذه الخسارة للاستقلال الذاتي في المجال الاقتصادي أيضاً، وبمثابة نقاط انطلاق لتطبيق أفكار السوق الأوروبية الكبرى يقترح أولاً: تأسيس شراكة عامة في الطاقة لأوربة الكبرى، ولدى أوربة الغربية كما هو معروف القليل جداً من موارد الطاقة وهذا يعني أن المقصود هو تقديم موارد الطاقة الرخيصة الروسية إلى أوربة. وثانياً - يدعو الميثاق إلى تحرير سريع للتجارة. وثالثاً - يطلب الميثاق قبول الاستثمارات الغربية في الاقتصاد الروسي.

وأخيراً الدور الأكثر تطرفاً للأوساط العالمية السِّريّة الّتي تريد من روسيا القيام به هو أن تُصبح البرج المحصن ضدًّ آسيا، والوقوف في وجه العالم الأسيوي ومن أجل هذا يتم عقد

حلف عسكري حول الدّفاع المشترك (ويضم كندا والولايات المُتُحدة أيضاً) حيث يفترض والدّفاع عن المصالح الأوروبية للأمن، والّتي لا تضم التهديد المسكري فحسب، بل مجموعة كاملة من الدعوات حضارية الطابع، وبأخذ الموقع الجغرافي لروسيا بالحسبان فإن هذا يعني أن الغرب لا يسعى لتحويل روسيا إلى وسيلة للردع المسكري في آسيا فحسب، بل دفع بلادنا إلى المسّراع مع الآخرين وبالمناسبة القريبين جدّاً من تفكيرنا وأخلاقنا وحضاراتنا ولتنفيذ مشروع «أوربة الكبرى» تطلب الأوساط العالمية إجراء تغييرات تكتيكية في وعي الإنسان الروسي. ولذلك هناك نوع من الطوباوية في هذا المشروع.

ولكن هل يمني هذا أنها ترفضه مقتعة فقط في أن «الأموال الضخمة تصنع التّاريخ»؟ إن سيادة المال هو بمثابة قناعة راسخة لدى الماسونية العالمية، ولكن هذا ما يجعلها بالفعل قادرة على ارتكاب أيّ جريمة. ليس هناك شيء أخطر على الإنسانية من الطوباوية، الّتي تتمتع بالسلطة السّريّة والأموال والّتي تسعى دائماً إلى السّلطة المطلقة والتامة، المثال الأفضل لهذا كله أحداث القرن العشرين في روسيا.

# المراجسي

# مراجع المقدمة

- ١ الأرشيف الخاص ١٤١٢، (طقوس وإجراءات عقد الاجتماعات «أبوللون» في مدينة بيتربورغ.
- ٢ اقتباس من: لماذا لايجوز للكاثوليكي أن يكون «إيكومينيست» سانت بطرسبورغ،
   ١٩٩٢، ص٢٠٠٠.
  - ٣ الأرشيف الخاص، المرجع ١٠-١٩.
  - ٤ «بابيوس» تطور الرموز الماسونية سانت بطرسبرغ، ١٩٩١، ص١١٠.

#### مراجع الفصل الأول

- ١ الأرشيف الخاص، القسم ٧٢، (مذكرات الماسوني كانداوروف).
- ٢ الماسونية في الماضي والحاضر، سانت بطرسبورغ، ١٩١٤، الجزء ١، ص٨١-٨٢.
  - ٣ الماسونية ... الجزء ١ ، ص ٤٤.
  - ٤ بشير أوروبا ، ١٨٦٨ -٦- ص٥٥٠.
  - ٥ إضافة إلى ذلك، كانت ممروفة أيضاً المحافل في ريفا وأرخانفلسك.
    - ٦ الأرشيف الخاص القسم ٧٣٠، المرجع ٧.
  - ٧ إيفانوف ف. العالم الكاثوليكي والماسونية، موسكو ١٩٩٣، ص٢٣.
    - ٨ الماسونية... الجزء ١ ، ص٤٤.
    - ٩ قاموس الأعلام الروسي، سانت بطرسبورغ، ١٩١٦، ص٥٠٠.

#### مراجع الفصل الثاني

- ١ حول مشاركة ودور رجل النهضة الروسى «نوفيكوف» في هذا العمل سنرويه لاحقاً.
  - ٢ قاموس الأعلام الروسى «بافل بيتر» ص١٩٤.
    - ٣ بروك غاوز وإيفرون، الجزء ٧٢، ص٥٠٩.
  - ٤ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠ -١-، المرجع ٨-٩.
    - ٥ الأرشيف الخاص القسم ٧٣٠ -١-، المرجع ٥٧.
  - ٦ الأرشيف الخاص القسم ٧٣٠ -١ المرجع ٤٤-٤٤.
    - ٧ الأرشيف الخاص القسم ٧٣٠ -١- المرجع ٢.
  - ٨ الأرشيف الخاص، القسم ١٤١٢ -١-، المرجع ٣٤.
    - ٩ تم وضع المبادرات ما بين قوسين من قبلي.
      - ١٠ رئيس الزمالة الطبية.
    - ١١ الأرشيف الخاص القسم ٧٣٠ -١-، المرجع ٣.
  - ١٢ الأرشيف الخاص، القسم ١٤١٢ -١-، المرجع ٧-١٠ (باللغة الألمانية).
    - ١٢ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠ -١-، المرجع ٣.
      - ١٤ الماسونية الجزء ١، ص١٤٥.
      - ١٥ الأرشيف الخاص، القسم ١٤١٢، -١-.
    - ١٦ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ١١٢-١١٣.
      - ١٧ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠ -١-، المرجع٤.
        - ١٨ الأرشيف الخاص، القسم ١٤١٢، -١-.
    - ١٩ الأرشيف الخاص، القسم ١٤١٢، -١-، المرجع٣-٤.
    - ٢٠ الأرشيف الخاص، القسم ١٤١٢، -١-، المرجع ٣-٤.
      - ٢١ الماسونية... الجزء ١، ص١٥٢٠.
        - ٢٢ المصدر ذاته.
  - ٢٣ الأرشيف الخاص، القسم ١٤١٢، المرجع ١٨-١٩، (باللغة الفرنسية).
    - ٢٤ المصدر ذاته.

- ٢٥ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٩.
- ٢٦ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٩.
  - ٢٧ المصدر ذاته.
  - ۲۸ المصدر ذاته.
- ٢٩ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ١٧.
  - ٣٠ المصدر ذاته، المرجع١٥.
  - ٣١ المصدر ذاته، المرجع٥.
  - ٣٢ المرجع ذاته، المرجع ٤٩.
- ٢٢ قاموس الأعلام الروسى وريترن ريليتسبرغ، سانت بطرسبورغ، ١٩١٢، ص١١٥.
  - ٣٤ باكونين، ص٤٦.
  - ٣٥ لوزينسكاياك. يا. في رئاسة الأكاديمية مرتين، موسكو، ١٩٧٨، ص٥٠.
    - ٣٦ نوفيكوف ن. ي. مختارات، موسكو، ١٩٥١، ص٦٠٤.
      - ٣٧ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٢.
      - ٣٨ بروكتاوز، وإيفرون، الجزء ٤٤، ص٦٩٤.
- ٣٩ من عمل الوزينسكايال. يا. في رئاسة الأكاديمية مرتين، موسكو ١٩٧٨ ، ص٥٦-٥٧.
  - ٤٠ بروكتاوز، وإيفرون، الجزء ٤٤، ص١٩٤.
  - 21 موليفا. ن. «كانوا يسمونها الأميرة تاراكانوفا» موسكو ١٩٩٣ ، ص٧٢.
  - ٤٢ موليفاً. ن. «كانوا يسمونها الأميرة تاراكانوها» موسكو ١٩٩٣ ، ص١٧٨.
    - ٤٣ بروكتاوز وإيفرون، الجزء ٤٤، ص٦٩٤.
    - ٤٤ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٣٢.
    - 20 نوفيكوف، «مختارات»، موسكو لينينفراد، ١٩٥٤، ص١٨.
    - ٤٦ نوفيكوف، «مختارات»، موسكو لينينغراد، ١٩٥٤، ص٣٧٣.
      - ٤٧ المصدر ذاته، ص٧٤٠.
      - ٤٨ المصدر ذاته، ص٧٤١.
- 29 قاموس الأعلام الروسي، ورومانوفا رياسوفسكي، سانت بطرسبورغ، ١٩١٨، ص٥٩٤.
  - ٥٠ المصدر ذاته.

#### مراجع الفصل الثالث

- ۱ باكونين، مختارات، ص٥٠.
- ٢ قاموس الأعلام الروسي، الابزين لياشنكو، سانت بطرسبورغ، ١٩١٤، ص٦٦٣.
  - ٣ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ١١.
- ٤ فاليشيفسكي ك.: «ابن كاترينا العظمى الإمبراطور بافل الأول»، موسكو ١٩٩٠، ص٥٢١٠.
  - ٥ المصدر ذاته، ص٥٢٠.
  - ٦ قاموس الأعلام الروسي، «بافل بيتر» سانت بطرسبورغ، ص٥٥.
    - ۷ فالیشیفسکی، ص۵۹۷-۵۹۹.
      - ۸ أحدهم «بلاتون زوبوف».
    - ٩ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ١٣.
      - ١٠ المصدر ذاته، المرجع ١٤.
      - ١١ المصدر ذاته، المرجع ١٤.
      - ۱۲ المصدر ذاته، المرجع ۳-٤.
      - ١٣ المصدر ذاته، المرجع، ٥.
      - 12 المصدر ذاته، المرجع، ١-٨.
      - ١٥ المصدر ذاته، المرجع ١٩-٢٠.
  - ١٦ انتفاضة الديسمبريين، الجزء ١٨، موسكو ١٩٨٤، ص٢٠٠-٢٠١.
  - ١٧ إحصاءات باكونين في الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٢٦.
    - ١٨ الأرشيف الخاص، المرجع ٢٩١، ٢٨٦٠.
      - ١٩ المصدر ذاته.
  - ٢٠ كانرجيفوسكي «معلماً مبجلاً أيضاً لخلوة»، الصقر الأبيض، في شرق بيتربورغ.
    - ٢١ وضعت حسب الأرشيف الخاص، القسم ١٤١٢، المرجع ٢٩١-٢٨٦.
      - ۲۲ المصدر ذاته.
      - ۲۲ المصدر ذاته، المرجع ٩.
      - ٢٤ المصدر ذاته، المرجع ١٢-١٥.

- ٢٥ المصدر ذاته، المرجع ١٣-١٥.
- ٢٦ قسم لوحات المكتبة الروسية الحكومية.
- ٢٧ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ١٠٠.
  - ۲۸ المصدر ذاته.
  - ۲۹ باكونين مختارات، ص٧١.
  - ٣٠ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٦.
    - ۲۱ باكونين، مختارات، ص٧٤.
- ٣٢ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٣١-٢٠٠.
  - ٣٣ افتباس من «الكلمة» ١٩٩٢ ، -٨- ، ص٤٩.
- ٣٤ قاموس الأعلام الروسي، «بلافيليشيكوف» سانت بطرسبورغ، ١٩٠٥، ص٢٦٣.
  - ٢٥ المصدر ذاته، ص٢٦٤.
  - ٢٦ المصدر ذاته، ص٦٦٦.

# مراجع الفصلين الرابع والخامس

- ۱ باكونين، مختارات، ص٣٢٦.
- ٢ أورليك و. ف. «الديسمبريون والحركة التحررية الأوروبية». موسكو ١٩٧٥ ، ص٠٤.
  - ٣ الديسمبريون، الدليل البيوغرافي، موسكو ١٩٨٨.
- ٤ كما بينت الأحداث فيما بعد فإن المتآمرين الماسونيين من الديسمبريين أعدوا لمرات عديدة محاولات اغتيال ضد القيصر.
  - ٥ نيتشكين م. ف. «الديسمبريون، موسكو ١٩٧٥، ص٣٣-٣٤.
  - ٦ انتفاضة الديسمبريين، موسكو، لينينفراد، ١٩٢٧، الجزء ٤، ص٤٤.
    - ٧ بوتيلوف س. «شمار الماسونيين... الطليعة الشابة» ١٩٩٤.
      - ٨ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٨٦٦-٩.
        - ٩ المصدر ذاته، المرجع ١.
        - ١٠ المصدر ذاته، المرجع ١٠
        - ١١ المصدر ذاته، المرجع ١.

- ١٢ المصدر ذاته، المرجع ١.
- ١٢ المصدر ذاته، المرجع ١.
- ١٤ المصدر ذاته، المرجع ١.
- ١٥ المصدر ذاته، المرجع ١.
- ١٦ المصدر ذاته، المرجع ٢١-٣٢.
- ١٧ الأسطورة، الفولكلور، الأدب، موسكو ١٩٧٢، ص٩٥-٩٨.
- ١٨ في هذه الفترة أهانت الماسونية الملكية الأوروبية الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ١٧٣.
  - ١٩ المصدر ذاته، المرجع ٣.
  - ٢٠ المصدر ذاته، المرجع ٢٠
  - ٢١ المصدر ذاته، المرجع ٣.
  - ٢٢ المصدر ذاته، المرجع ٩.
- ٢٢ دولفاروكوف ب. م. مملامح بيتربورغ، ١٨٦٠-١٨٦٧ ، موسكو ١٩٩٢ ، ص٣٥٤-٣٥٥.
  - ٢٤ بروكتاوز وإيفرون الجزء ٥٣ ، ص١٦٣.
    - ٢٥ مسائل الأدب، ١٩٩٠-١-، ص١٥٥٠.
  - ۲۲ بیرومونا «باکونین»، موسکو ۱۹۷۰، ص۳۳۳.

#### مراجع الفصل السادس

- ا نشطت الخلوات الماسونية الأجنبية في روسيا بحرية تامة، ولم تتم معارضتها بشرط أن
   لا تقبل في صفوفها الروس، لكن هذا لم تحترمه تلك الخلوات.
  - ٢ الأرشيف الحكومي لروسيا الفيدرالية، ١٩٠٥، الجزء ٢، المرجع ١١٣.
  - ٣ نيكولايفسكي ب. ي. «الماسونيون الروس والثورة» ، موسكو ١٩٩٠ ، ص١٨.
    - ٤ المصدر ذاته، ص١٥١-١٥٢.
    - ٥ الأرشيف الخاص، الفيدرالي، المرجع ٢٤٠.
  - ٦ المصادر: وثائق الماسونيين، مذكرات (كانداوروف، دبيربيروفا، دالناس والمحافل،
    - ٧ الشرق الفرنسي العظيم، والمحفل الفرنسي العظيم.
      - ۸ مسائل التاريخ، ۱۹۸۹ -٦-، ص٣٤.

- ٩ «أفيرخ ل. يا.)) «الماسونيون والثورة»، موسكو، ١٩٩٠، ص٢٠.
  - ١٠ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٣٤.
  - ١١ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ١٨.
  - ١٢ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، المرجع ٣٥.

# مراجع الفصول

# السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر

- ١ الأرشيف الخاص، القسم ١، المرجع ٢٣٣-٢٤١.
  - ٢ المصدر ذاته، القسم ٧٣٠، المرجع ٢٦.
    - ٣ المصدر ذاته، القسم ٧٣٠، المرجع ٩.
    - ٤ المصدر ذاته، ٧٣٠، المرجع ٢٦-٢٧.
  - ٥ المصدر ذاته، القسم ٧٣٠، المرجع ٢٧.
- ٦ الأرشيف الحكومي لروسيا الفيدرالية، القسم ١٤٦٧، المرجع ٤١-٤٢.
  - ٧ مسائل التاريخ، ١٩٩٣، ٥، ص١١٩.
    - ۸ المصدر ذاته، ۱۹۹۳، ٦، ص٥٥.
- ٩ الأرشيف الحكومي لروسيا الفيدرالية، القسم ١٠٢، الجزء ٢، المرجع ٢٢٤.
  - ١٠ المصدر ذاته، المرجع ١٢١.
  - ١١ المصدر ذاته، المرجع ١٥٦.
  - ١٢ مسائل الأدب، ١٩٩٠، ١-١، ص١٦٢-١٦٤.
- ١٣ الأرشيف الحكومي لروسيا الفيدرالية، القسم ١٠٢، الجزء١، المرجع ١٥٤.
  - ۱۲ كولوكول ۹ ۱۱، ۱۹۰۸.
  - ١٥ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، -١-، المرجع ٢٨.
    - ١٦ كولوكول -٩- ١١- ١٩٠٨.
    - ١٧ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠ -١-، المرجع ٢٩.
      - ١٨ المصدر ذاته، المرجع ٣١.
      - ١٩ الكلمة الروسية، ١٩٠٨، ٨-١١.
      - ۲۰ بیفون ف. روایات مینسك، ۱۹۸۸، ص۸۸.

- ٢١ الراية الروسية، ١٤-١٢-١٩٠٨.
- ٢٢ الأرشيف الخاص، القسم ١٤١٢، ١، المرجع ١-٧٢.
- ٢٣ الأرشيف الحكومي، القسم ١٠٢، ١٩٠٥، الجزء ، المرجع ١٥٢-١٥٣.
  - ٢٤ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، ١، المرجع ١٨.
    - ٢٥ المصدر ذاته، المرجع ٩.
  - ٢٦ الأرشيف الحكومي... القسم ١٠٢، ١٩٠٥، الجزء ٢، المرجع ٢٧.
    - ٢٧ المصدر ذاته، القسم ١٠٢، ١٩٠٥، الجزء ٢، المرجع ١.
    - ٢٨ المصدر ذاته، القسم ١٠٢، ١٩٠٥، الجزء ٢، المرجع ١٨٣.
      - ٢٩ المصدر ذاته، القسم ١٠٢، ١٩٠٥، الجزء ٢، المرجع ٤٤.
      - ٣٠ المصدر ذاته، القسم ١٠٢، ١٩٠٥، الجزء ٢، المرجع ٧٥.
      - ٣١ المصدر ذاته، القسم ١٠٢، ١٩٠٥، الجزء ٢، المرجع ٤٧.
        - ٢٢ المصدر ذاته، ٦٤.
        - ٣٢ المصدر ذاته، المرجع ٦٤.
        - ٣٤ المصدر ذاته، المرجع ٦٦.
        - ٣٥ «البيضاء»، ١٩١٧، ٤، ص١٤١-١٤٣.
          - ٢٦ المصدر ذاته، ١٩١٧، ١، ص٢٩.
        - ٣٧ الأرشيف التاريخي، ١٩٩٣، ٣، ص١٦٣.
        - ٣٨ الأرشيف الحكومي... القسم ٨٢٦، المرجع ١٦٢، ٥٣.
- ٣٩ أرشيف الدير المقدس، «جوردان فيل الولايات المتحدة، صندوق ن. ف. سفيتكوف (ستيبانوف).
  - ٤٠ المصدر ذاته، المرجع ٩٥-٩٧.
  - ٤١ مسائل الأدب، ١٩٩٠، ٦، ص١٦٧.
- ٤٢ يحكي أنه في هذه الأيام استغل دراسبوتين، كل نفوذه لمنع وقوع الحرب: ومشيراً إلى خطرها ركع أمام القيصر، ويروي «هيتي»: «وصل راسبوتين وبدأ بشرح النتائج الميتة للحريق الأوروبي»، كما أسماه.
  - ٤٣ المصدر ذاته، القسم ٩٧، المرجع ٨٥-٨٨.
  - ٤٤ «روسيا على تخوم العصور»، موسكو، ١٩٩١، ص١٧١.

#### مراجع الفصلين

#### الثاني عشر والثالث عشر

- ١ نيكولايفسكي ب. ي. «الماسونيون الروس والثورة»، موسكو ١٩٩٠ ، ص٥٠-٨١.
  - ٢ مسائل الأدب، ١٩٩٠ - ص١٦٨-١٦٩.
  - ٣ وباغانوشي ب. والحقيقة حول مقتل عائلة القيصر، جوردان فيل، ١٩٨١، ص٣٧.
    - ٤ المصدر ذاته.
    - ٥ «نازاروف م.)) «مهمة الماهجرين الروس» ستافروبل، ١٩٩٢، الجزء ١.
      - ٦ مسائل الأدب، ١٩٩٠، -١-، ص١٧٦.
      - ٧ الأرشيف الحكومي، القسم ٩٧، د٣٤، المرجع ١٩٣.
        - ٨ المصدر ذاته، المرجع ٧٠.
        - ٩ المصدر ذاته، المرجع ١٤٣.
      - ١٠ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، ١، د ١٧٢، المرجع ٣١.
        - ١١ نيكولايفسكي ب. ن. مؤلفات، ص١٠٧.
          - ۱۲ مسائل التاريخ، ۱۹۹۳ -۱- ص۷۲.
        - ١٣ الأرشيف الحكومي... القسم ٩٧ ، د ٣٤ ، المرجع ٣٠٩.
          - ١٤ نيكولايفسكى ب.ن. مؤلفات، ص٦٣.
            - ١٥ المصدر ذاته ص٩١.
- ١٦ لدى القيصر كانت هناك معلومات دقيقة حول الطابع المعادي للحكومة لنشاط قادة
   الحلف التقدمي، والتي حصل عليها عن طريق العملاء في الاستخبارات الروسية.
  - ١٧ «روسيا على تخوم العصور» موسكو، ١٩٩١، ص١٣٩.
  - ١٨ الأرشيف الحكومي، القسم ١٤٦٧، د ٥٤١، المرجع ٥٤.
    - ١٩ المصدر ذاته، المرجع ٣٨-٣٩.
      - ۲۰ المصدر ذاته، المرجع ۳۰.
      - ۲۱ المصدر ذاته، المرجع ۸-۹.
        - ۲۲ المصدر ذاته، المرجع ۱۰.
        - ٢٢ المصدر ذاته، المرجع ١١.
          - ۲٤ المصدر ذاته.

#### مراجع الفصول

#### الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر

- ١ الأرشيف الحكومي لروسيا الفيدرالية، القسم ٩٧، د ٣٤، المرجع ١٢.
  - ٢ المصدر ذاته، المرجع ١٢٤.
  - ٣ المصدر ذاته، المرجع ١٢٦.
  - ٤ المصدر ذاته، المرجع ١٣٠.
  - ٥ المصدر ذاته، المرجع ١٣٤.
  - ٦ المصدر ذاته، المرجع ١٢٧.
  - ٧ المصدر ذاته، المرجع ١٢٣.
  - ٨ المصدر ذاته، المرجع ١٣٣.
  - ٩ المصدر ذاته، المرجع ١٧٥.
  - ١٠ المصدر ذاته، المرجع ١٤٠.
  - ١١ المصدر ذاته، المرجع ١٤٠.
  - ۱۲ المصدر ذاته، المرجع ۲۱۱.
  - ۱۳ المصدر ذاته، المرجع ۳۹۲.
  - ١٤ الأرشيف الحكومي، القسم ٩٧، د ٢٧، المرجع ١٤٥.
    - ١٥ المصدر ذاته، المرجع ٨٠.
    - ١٦ المصدر ذاته، المرجع ٧٢.
  - ١٧ الأرشيف الحكومي، القسم ١٤٦٧، د ٥٤١، المرجع ٧٢.
    - ١٨ المصدر ذاته، المرجع ٦٧.
    - ١٩ المصدر ذاته، المرجع ٦٦.
    - ٢٠ المصدر ذاته، المرجع ٥٤.
    - ٢١ المصدر ذاته، المرجع ٢٠٢.
    - ۲۲ المصدر ذاته، المرجع ٦٠.
    - ٢٣ المصدر ذاته، المرجع ٥١٥.
      - ٢٤ المصدر ذاته، المرجع ٧٢.

- ٢٥ المصدر ذاته، المرجع ٧٠-٧١.
- ٢٦ المصدر ذاته، المرجع ١٢-١٥.
  - ٢٧ المصدر ذاته، المرجع ٥٣٩.
- ٢٨ المرجع ذاته، القسم ١٤٦٧، د ٧٧٣، المرجع ١٣-١٥.
  - ۲۹ مسائل التاريخ، ۱۹۹۰ ۳- ص۱٤۸، ۱۰، ص۱٤٤.
    - ٣٠ نيكولايفسكي ب. ي. مؤلفات، ص٦٥-٦٦.
      - ٣١ المصدر ذاته، ص٦٨، ٦٩.
    - ٣٢ مسائل التاريخ، ١٩٩١، ٧-٨، ص٢٠٤-٢٠٠٧.
      - ٣٣ مسائل التاريخ ١٩٩١، ٧-٨، ص٢٠٠.
        - ٣٤ المصدر ذاته، ص٢٠١.
    - ٣٥ نيكولايفسكي ب. ي. مؤلفات، ص٩٦-٩٢.
- ٣٦ «فيرخوفسكي أ. ي.)) على التقاطع الصعب، موسكو ١٩٥٩ ، ص٢٢٩.
  - ۳۷ مسائل التاريخ، ۱۹۹۱، ۷-۸، ص۲۰۰.
  - ٣٨ تفيرخوفسكي أ. ي.)) مؤلفات ص٢٢٨.
    - ٣٩ مسائل التاريخ ١٩٩١، ٧-٨، ص٢١٣.
  - ٤٠ الأنباء الأخيرة، باريس ١٩٢٨، ٨٢ إبريل.
  - ٤١ «بيربيروفان» «الناس والمحافل»، قاموس.
  - ٤٢ دنيكين أ. «أضواء على الفئتة الروسية»، الجزء ٢، ص٣٦.
    - ٤٢ نيكولايفسكي ب.ي.، مؤلفات، ص٩٥-٩٧.
      - ٤٤ المصدر ذاته، ص١٦٢.
    - ٤٥ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، د ١٧٢، المرجع ٣٠.
  - ٤٦ أرشيف معهد «غوفيروفسك» (صندوق نيكولايفسكي ٨-٢٧٣).
    - ٤٧ الأرشيف الحكومي، القسم ٩٧، د ٢٧، المرجع ٥٦٢.
      - ٤٨ المصدر ذاته، المرجع ٥٦٣.
      - ٤٩ مسائل التاريخ، ١٩٩١، ٢-٣، ص٢٠٥.
    - ٥٠ الأرشيف الحكومي لروسيا... القسم ٩٧، د ٣٧، المرجع ٢.

#### مراجع الفصل السابع عشر

- ١ أرشيف الثورة الروسية، الجزء ٦، ص٦٤.
- ٢ الماسوني الومونوسوف، (١٨٧٦-١٩٥٢) كانت في نهاية عهد حكم نيقولاي الثاني
   نائب وزير طرق الاتصالات (الماضى موسكو سانت بطرسبورغ، ١٩٩١، ص١٩٤).
  - ٣ «بيربيروفان» «الناس والمحافل» قاموس.
  - ٤ أرشيف الثورة الروسية، الجزء ٦، ص٧٧-٧٤.
    - ٥ الماضي الروسي، ١٩٩١، -١-، ص٥٧.
  - ٦ (ميلنيك ت.)) (مذكرات عن عائلة القيصر) موسكو ١٩٩٣ ، ص٥٢.

# مراجع الفصلين

# الثامن عشروالتاسع عشر

- ١ الأرشيف الحكومي لروسيا الفيدرالية، القسم ٩٧، د ٤٠، المرجع ٢٦-٢٨.
  - ٢ المصدر ذاته، المرجع ٢١.
  - ٣ المصدر ذاته، المرجع ١٦.
  - ٤ المصدر ذاته، المرجع ٣٣.
  - ٥ تروبيتسكي س. ، مؤلفات، ص ١٥٠.
- ٦ تنازل نيقولاي الثاني عن العرش، مذكرات الشهود، لينينغراد ١٩٢٧، ص٦١.
  - ٧ المصدر ذاته.
  - ۸ المصدر ذاته، ص٦٦.
  - ۹ المصدر ذاته، ص۲۳۷.
  - ١٠ من بينهم كان أيضاً الماسوني الجنرال بروسيلوف.
  - ١١ تتازل نيقولاي الثاني عن العرش، الجزء ٢، ص ٢٤٠.
    - ۱۲ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، د ١٧٥، المرجع ٩.
      - ١٢ المصدر ذاته، المرجع ١٠.
      - ١٤ المصدر ذاته، المرجع ٣١.
  - ١٥ أرشيف دير ترويتسكي، وصندوق ن. ف. سفيتكوف.

- ١٦ الدولة سوف تستشهد اليوم، موسكو ١٩٩١، ص١٧٠-١٧١.
  - ١٧ المصدر ذاته، ص١٦٢-١٦٤.
- ١٨ نيكولايفسكي ب. ي. «الماسوني الروس والثورة»، موسكو ١٩٩٠، ص٨٠.
  - ١٩ مسائل الأدب، ١٩٩٠، -٤-، ص٢٠٢.
- ٢٠ انتماء هؤلاء إلى الماسونية معروف من مذكرات سرية للمخابرات الفرنسية المحفوظة
   إلارشيف الخاص.
  - ٢١ الأرشيف الخاص، القسم ٧٣٠، د ١٦٢، المرجع ٣.
    - ٢٢ المصدر ذاته، المرجع ١٣.
    - ۲۲ المصدر ذاته، المرجع ۱۷.
  - ٢٤ الكتاب الأحمر، موسكو ١٩٨٩، الجزء ٢، ص٣٢.
    - ٢٥ المصدر ذاته، ص٣٢٥.
    - ٢٦ مسائل الأدب، ١٩٩٠، -٣-، ص١٨٩-١٩٠.

### مراجع الفصل العشرون

- ١ وبراتشيف ف.)) الجمعيات الماسونية السرية في الاتحاد السوفييتي، الطليعة، ١٩٩٤، -٣،
   ص١٥٥٠.
  - ٢ «زامويسكي ل.»، «خلف جدران المعبد الماسوني، موسكو ١٩٩٠، ص٢٢١.
    - ٣ «نازاروف م» «مهمة المهاجرين الروس» موسكو ١٩٩٤ ، ص٨٨.
      - ٤ مسائل الأدب، ١٩٩٠، -٤- ص١٨٢.
        - ٥ «الماضي»، -٤-، ص١٤٧-١٤٧.
      - ٣ مسائل الأدب، ١٩٩٠، -٧-، ص١٨٥.
    - ٧ «إيفانوف ف. ف»، «الدبلوماسية السرية خاربين» ١٩٣٧، ص٢١.
      - ٨ الأرشيف الحكومي... صندوق ١٨٢٦ ، المرجع ٤ ، ٤٦.
- ٩ انتماء الجنرال، «بروسيلوف» إلى الماسونية تأكدت منه منذ وقت قصير، الأرشيف الخاص، صندوق ٩٢، وثيقة ٥٤، ١٤١».
  - ١٠ إحصائيات ي. ساتون، في كتاب، فنازاروف م. فالمؤامرة ضد روسياء، ص٢٨-٢٩.
    - ١١ الأرشيف الخاص، صندوق ٧٧٢، وثيقة ٦٧٤.

- ١٢ نيمبروفسكي أ. ي.)) أوكولوها ف. ي.، «نور النجوم أم الروسي الأخير من أتباع روزنكيستر) موسكو ١٩٩٤، ص٩٥.
- ١٣ هنا وفيما سيلي استخدمت وثائق إدارة ك. ج. ب. في لينينفراد، وضواحيها المنشورة جزئياً في «الماضي الروسي»، ١٩٩١ -١.
  - ١٤ الأرشيف الخاص، الصندوق ٩٢، الوثيقة ١٣٧٤١، ١٣٧٤٩.

#### مراجع الفصلين

# الحادي والعشرون والثاني والعشرون

- ١ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ١٢١، المرجع ٧.
  - ٢ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ١٧٣.
- ٣ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ١٧٣، المرجع ٢٦.
  - ٤ المصدر ذاته، المرجع ٢٤.
    - ٥ المسدر ذاته.
  - ٦ المصدر ذاته، المرجع ٢٥.
    - ٧ المصدر ذاته.
- ٨ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ١٧٣، المرجع ٢٠.
  - ٩ مسائل الأدب، ١٩٩٠، -١-، ص١٩٠.
- ١٠ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ١٧٣، المرجع ٢١.
  - ١١ الأرشيف الخاص، الصندوق ١، الوثيقة ١٢٧٢١.
  - ١٢ الأرشيف الخاص، الصندوق ١١١، الوثيقة ٢٧١، المرجع ١.
    - ١٣ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ٢، المرجع ٢٥.
- ١٤ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ١٨٢، المرجع ٢٩.
- ١٥ الأرشيف الخاص، الصندوق ١١١، الوثيقة ٤٥٩، المرجع ٢-١٣.
  - ١٦ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ١٧٣، المرجع ٧.
    - ١٧ المصدر ذاته، المرجع ٦.
    - ١٨ المصدر ذاته، الوثيقة ٢، المرجع ٢٥.
      - ١٩ المصدر ذاته، المرجع ٩.

- ٢٠ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ٢، المرجع ٢٥.
- ٢١ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ٢، المرجع ١٦-١٨.
  - ٢٢ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ٢، المرجع ١٤
  - ٢٢ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ٢، المرجع ٢٤
  - ٢٤ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ٢٢، المرجع ١٩
    - ٢٥ الأرشيف الخاص، الصندوق ٩٢، الوثيقة ٥٣٠٧
- ٢٦ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ٢٢، المرجع ٥-٤٢.
  - ۲۷ مسائل الأدب، ۱۹۹۰، ۱، ص۱۸۷.
  - ٢٨ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ٢٢، المرجع ٦.
- ٢٩ الأرشيف الخاص، الصندوق ٧٣٠، الوثيقة ٢٢، المرجع ١٥-١٧.
  - ٣٠ المصدر ذاته.
  - ٣١ الأرشيف الخاص، الصندوق ١١١، الوثيقة ٤٦١، المرجع ٦.

#### مراجع الفصول

#### الثالث والعشرون، الرابع والعشرون، الخامس والعشرون، والسادس والعشرون

- ا يكومينيزم حركة الكنيسة المسيحية البروتستانئية هدفها توحيد جميع الكنائس المسيحية. الهيئة القيادية مجلس الكنائس العالمي (منذ عام ١٩٤٨) المترجم.
  - ۲ «نازاروف م. » «المؤامرة ضد روسيا» بوتسدام، ۱۹۹۳.
    - ٣ مسائل الأدب، ١٩٩٠، ٤، ص ٢٠٠.
- ٤ بالطبع يمكن الافتراض أن بعض الماسونيين الطليعيين مثل «لوبيموف» انقطعوا عن العمل السرى الماسوني وعادوا إلى الوطن ببداية جديدة، لكنهم كانوا أفراداً فقط.
  - ٥ أرشيف (سيرامنيم) (الكسييف).
  - ٦ زامويسكي ل. دخلف جدران المعبد الماسوني، موسكو ١٩٩٠، ص٢١٢.
    - ٧ الأرشيف الخاص، الصندوق ٩٢، الوثيقة ١٥، المرجع ٤٢٤.
      - ۸ تقییم.
      - ٩ في الولايات المتحدة (٣٢٧٨٨٠٠) عضو.
    - ١٠ الأرشيف الخاص، الصندوق ٩٢، الوثيقة ٣١، المرجع ١٣٨-١٤٣.

- ١١ الطليمة الشاية، ١٩٩١، ٨، ص٢٦١.
- ١٢ بالمناسبة، تابع مجلس الشؤون الدولية بذاته نشاطه في السنوات القادمة وفي السبعينيات ترأسه «روكفلر» ذاته.
  - ۱۳ «هاس. ل.» «طموحات وواقع» وارسو ۱۹۸٤.
  - ١٤ «زامويسكي ل. ع خلف جدران المعبد الماسوني، موسكو ١٩٩٠، ص٢٤.
    - 10 «روسيا السوفييتية»، ١٩٩٢، ١٩٩٢.
      - ١٦ البراهدا، ١٩٩٤/٣/١١.
      - ۱۷ «روسيا السوفييتية» ۱۹۹۳/۲/۱۳.
    - ۱۸ «الطليعة الشابة» ۱۹۹۲، ۱۰، ص۸۶.
      - ۱۹ «روسيا السوفييتية» ۱۹۹۳/۳/۳.
        - ۲۰ «دینا» «ریفا» ۲۰/۷/۳۰.
- ٢١ بالمناسبة كانت معروفة أشكال تم من خلالها عمليات الدفع، وفي المقام الأول دفع
   تكاليف السفر إلى الخارج».
  - ۲۲ «روسيا السوفييتية» ۲۲/۱۱/۲۹.
    - ۲۲ المصدر ذاته، ۱۹۹۲/۱/۱٦.
    - ٢٤ المصدر ذاته، ١٩٩٣/٥/٢٥.
  - ٢٥ المصدر ذاته، ٢١/١١/٢١، ١٩٩٢/١٢/٢٤، ٢٩٥٣/٥/٢٩
    - ٢٦ المصدر ذاته، ١٩٩٣/٢/١٣
    - ٢٧ «الطليعة الشابة»، ١٩٩١، ١٠، ص٢٢-٢٢٢.
- ۲۸ بسبب علاقاته مع الموساد، تم نفي السوروس، من هنغاريا، ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا.
  - ۲۹ «من يكون من؟» ۱۹۹٤ ، ٦.
  - ٣٠ «روسيا السوفييتية» ١٩٩٢/٩/٥.
  - ۳۱ «زاروبیجوم» ۱۹۹۳، ۳۸، ص۱۰.
  - ٢٢ «روسيا السوفييتية»، ٩/٩/ ١٩٩٣.
    - ٣٣ البراقدا، ٢١/٧/١٩١.
    - ٣٤ المبشر الروسى، ١٩٩٣، ١.

- ٣٥ إزفستيا، ١٩٩١/٩/١٣.
- ٣٦ دبراهدا الموسكوفية» ١٩٩٣/٩/٢.
- ٢٧ الدراسات الكاثوليكية، ١٩٩٢، حزيران.
  - ۲۸ «روسيا السوفييتية»، ۲۹/۵/۲۹.
  - ٣٩ روسيا السوفييتية، ١٩٩٢/١١/٢١.
  - ٤٠ دکومسمولکایا برافدای، ۱۹۹۱/۱۲/۹.
- ٤١ الدراسات الكاثوليكية ، ١٩٩٢ ، حزيران.
  - ٤٢ هكوزمرسانت ديلي، ١٩٩٢/٩/٧.
  - ٤٢ «الطليعة الشابة» ١٩٩٣، ١٠، ص٨١-٨٦.
- 23 انظروا: «الكتاب يطلبون من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة، «إزفستيا» 1997/1٠/٥.

# القائمة الماسونية الروسية قاموس بأسماء الماسونيين الروس من فارة حكم نيقولاي الثاني وحتى الحرب العالمية الثانية

- أبوزين ياكوف ضابط، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
  - أبراموفيتش ديمتري ١٨٧٣ خلوة (روزنكريستر).
    - أبراموفيتش ل. خلوة (الإرادة الحرة) ١٩٢٨.
- أبريكوسوف ديميتري- سكرتير سابق للسفارة خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
  - آفيرن إيفور محامي خلوة (هيرمس).
  - آفيرن إيفور محامى خلوة (هيرمس).
    - آفيرن نيقولاي، خلوة (أستريا).
- أفكسينتيف نيقولاي ١٨٧٨ ١٩٤٣ ، رئيس رابطة الفلاحين النواب، عضو اللجنة المركزية لحزب الاشتراكيين الثوريين، وزير الداخلية، رئيس مجلس الجمهورية. عضو اتحاد نهضة روسيا، ماسوني منذ عام ١٩١٣، خلوة (النار)، و(النجمة الشمالية)، و(روسيا الحرة)، والشرق الفرنسي العظيم.
  - آغافونوف فاليرى، بروفيسور، خلوة (روسيا الحرة).
    - آداموف میخائیل خلوة (أستریا) ۱۹۳۰.
- أد جيموف موسى ١٨٧٨ -١٩٥٠ عضو اللجنة المركزية للحزب الدستوري الجمهوري، وعضو الدوما الحكومية والاتحاد الماسوني البرلماني العالمي ١٩١٠.
- آیتون فلادیمیر، ۱۸۷۹ -۱۹۹۳ أحد مؤسسي خلوة (أستریا) ۱۹۲۲. و(لوتوس) وعضو المجلس الأعلى لشعوب روسیا ۱۹۳۸ ۴۳.
  - آكيموف الكسندر خلوة (أستريا).
  - آلادين الكسى، عضو الدوما الحكومية، عميل سرى للمخابرات.

- آلدانوف مارك ١٩٥٧-١٩٥٧ كاتب، عضو الحزب الاشتراكي الشعبي، أحد مؤسسى خلوة (روسيا الحرة) و(نجمة الشمال).
- الكسييف ميخائيل ١٨٥٧-١٩١٨ جنرال آخر قائد أعلى للقوات المسلحة (أثناء القيصر)، من حزب الدستور الثوري، خائن للقيصر. أحد منظمي جيش المتطوعين في جنوب روسيا، الخلوة العسكرية.
  - الكسين الكسندر ١٨٩٢ -١٩٤٦ لاعب شطرنج، محامى خلوة (أستريا).
    - ألبيرين أبرام خلوة (نجمة الشمال) ١٩٣٠.
    - أميتيستوف يتخون- جنرال، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
  - أندرييف الكسي- خلوة (روزنكريستر) و(نجمة الشمال). ١٩٣٠ -١٩٣٠.
    - أندرييف فالنتين- الأخ الأصفر لألكسي (بروفيسور تاريخ).
      - أندرييض لونيد ~ ١٨١٩ -١٨٧١ كاتب.
      - أندريفسكي إيفان، رئيس (الأكاديمية الفضائية).
    - أندرونوف، عضو الدوما الحكومية والاتحاد البرلاني الماسوني العالى.
      - أندروس، أناتولى، ضابط. خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
      - أنتونوف ن.ى. عضو الدوما، والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي ١٩١٠.
        - أرينسكي بافل أديب، خلوة (مينسك).
        - أرغونوف أ- رئيس تحرير (روسيا الثورية) ١٩١٧.
- أرونسون غريغوري ١٩٦٨ منشفيك، ماسوني حتى عام ١٩١٤، أحد المؤلفين الأواثل عن الماسونية الروسية في القرن المشرين.
  - أرتامونوف ميخائيل، ١٨٨٣ ١٩٢٧ أحد مؤسسي خلوة (أستريا).
  - أرسينيف قسطنطين ١٨٢٣ -١٩١٩ رئيس تحرير مجلة (دئيل أوروبا)، رئيس خلية ماسونية ١٩٠٦.
    - أرخالفلكسي فاليري، موسيقي، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
      - أرشافسكي ميخائيل، طبيب، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
    - أسانوفيتش فيودور محامي عسكري، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
- أستروف نيقولاي ١٨٦٨ -١٩٣٤ معامي، رئيس بلدية موسكو ١٩٦٧، أحد مؤسسي اتحاد مدن عموم روسيا، عضو اللجنة المركزية للحزب الدستوري الثورى، شارك في إنشاء المركز الوطنى ١٩١٨، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).

- أستروموف بوريس خلوة (أستريا).
  - أفانا سييف س.ى. مستشار.
- أشكينازى، محرر في (آخر الأنباء) خلوة (أفرورا).
  - بابو فيتش ل، خلوة (غامايون).
- بابيانسكي، عضو الدوما والاتحاد البرلماني الماسوني المالمي (١٩١٠.
  - بابویف بادی، ابن تاجر.
  - بازيلى نيقولاي، سكرتير سابق في الخارجية.
  - باكونين الكسى، ١٨٧٤ -١٩٤٥ دكتور في الطب.
- باكونين تاتيانا، ابنة الكسى باكونين، وزوجة الكاتب أسورغين.
  - بارانوفسكي فلاديمير، جنرال.
  - باردين، عضو الدوما والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي ١٩١٠.
- بارك بيتر، ١٨٦٩ -١٩٣٧ آخر وزير للمالية، عضو المجلس الحكومي، مدير أحد بنوك لندن (بعد ١٩١٨)، ماسوني منذ عام ١٩١٥.
  - بارنيفسكي، بروفيسور، خلوة (روزنكريستر).
  - بارت غريفوري، خلوة (نجمة الشمال)، و(روسيا الحرة) ١٩٢٥.
  - بارتشنكو الكسندر، خلوة (الأخوية العمالية المتحدة (في الاتحاد السوفييتي.
    - باریشنیکوف فلادیمر، أمیر کاتب دراما، صعفی.
      - باسكوف، عضو الدوما، والخلوة الإنكليزية.
        - باومان، بروفیسور.
- باخميتيف بوريس ١٨٩٠ ١٩٥١ بروفيسور مهندس، رئيس اللجنة التي أرساتها الحكومة إلى واشنطن لمشتريات حربية ١٩١٦، سفير في واشنطن (حتى عام ١٩٢٢)، الحزب الدستوري، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
  - باختين ديب. عضو جمعية (الأحد) (الاتحاد السوفيتي ١٩٢٠).
- باختین م.م. ۱۸۹۵ -۱۹۷۵ أخ باختین د.ب. عضو جمعیة (الأحد) كان على علاقة قویة مع خلوات روزنكرستیر بقیادة (زوباكین).
  - باشكيروف ف. تاجر مليونير.
  - باشماكوفا ن.أ. خلوة (الخاتم الذهبي).

- بيبوتوف دافيد، ١٨٥٩ -١٩١٦ أمير، عام ١٩٠٧ قدم شقته للنادي الدستوري الثوري،
   ومن ثم إلى الخلوة الماسونية، أحد مؤسسى الخلوات الماسونية الأولى في روسيا.
  - بيزانت آنا عضو جمعية الحكمة الإلية الروسية.
  - بيلي أندريه ١٨٨٠ ١٩٣٤ كاتب، شاعر، خلوة (لوتسيفير).
    - بيلايف بوريس، طبيب، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
      - بينوا الكسندر، فنان ، رسام.
        - بيم د.أ. (محفل الروح).
    - بیربیروف لیون، ۱۹۷۳ ۱۹۷۲ ماسونی منذ نهایه ۱۹۳۰.
- بيربيروف ميناس ۱۸۷۰ -۱۹۱۹ عضو الحزب الأرمني، مينشفيك قومي، عضو
   الحكومة الأرمنية ۱۹۱۷ -۱۹۱۸.
- بيربيروف روبن ۱۸۷۲-۱۹٤۲ مدير بنك التسليف في روستوف، خلوة (روسيا الحرة)
   و(نجمة الشمال).
- بيربيروفا نينا، ١٩٠١ -١٩٩٣ من عائلة ماسونية، كاتبة، زوجة الشاعر
   (خوداسيفيتش)، مؤرخة للماسونية الروسية في القرن المشرين.
  - بيرغمان غ أ. عضو الدوما والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي ١٩١٠.
    - بيرلين ليف، محامي، خلوة (أستريا) ١٩٢٠.
    - بيرلين ميخائيل، خلوة (القرن الذهبي) و(أستريا).
    - بيرناتسكي ميخائيل، ١٨٧٥-١٩٤٤ وزير المائية.
  - بلافستكايا غيلينا، ١٨٣١ -١٨٩١ كاتبة، رئيسة الحركة (الحكمة الإلية).
    - بلانك خلوة (الفرنسية).
    - بوبروفسكي ميخاثيل، أحد مؤسسي خلوة (نجمة الشمال).
      - بوغدانوف بو. سكرتير (المجموعة العمالية).
    - بوغدانوها أولها، ١٨٨٥ ١٩٦٧ شاعرة، عضو خلوة (الكابيتول).
- بوكي غليب، ١٨٧٩ -١٩٤٠ رئيس أمن بيتر وغراد، أحد مؤسسي (خلوة) الأخوية
   العمالية المتحدة) ١٩١٩.
- بوتكين سد. رئيس (بعثة المهاجرين الروس في برلين) ١٩٢٠ والذي اعترفت فيها
   الحكومة الألمانية على أنها مركز المهاجرين في ألمانيا.

- بوتشــكاريف فياتشيســلاف، ١٨٦٥ -١٩٤١، بروفيســور، عضــو خلــوات روزنكريستر.
  - برامسون ل.م. ١٨٦٩ -١٩٤٢ محامى، ناشر، نائب في الدوما.
  - برونشتاین سولومون، تاجر، خلوة (الشرق الفرنسي العظیم).
    - برونشتاین، خلوة (أفرورا).
    - برون داهید، ۱۸۹۳–۱۹۳۷.
  - بروسيلوف الكسي، ١٨٥٣-١٩٢٦ جنرال قائد القوات، تعاون مع البلشفيين.
    - بريوسوف فاليري، ١٨٧٣ -١٩٢٤ شاعر، خلوة (لوتسيفير).
    - بوبليكوف، مهندس، نائب في الدوما الرابعة، مدير النقل.
    - بولات أ. سكرتير مكتب الاتحاد البرلماني الماسوني الدولي.
      - بولاتوفيتش، خلوة (الاتحاد الشمالي).
    - بورتسیف فلادیمیر، ۱۸۹۲ -۱۹٤۲ فورخ، خلوة (جوستیس).
- - بوخالو فلاديمير، خلوة (أستريا) و(روسيا الحرة) وأحد مؤسسي (نجمة الشمال).
    - بيكوف أناتولي، الخلوة (الموسكوفية) ١٩٢٠.
- بيكوف فلاديمير، ناشر مجلة (سبيروتاليست) و(صوت الحب العام) وصحيفة (منهناك).
- فاكارنيقولاي موظف في صحيفة (آخر الأنباء) الباريسية. أحد المبادرين لإعادة نشاط الخلوات الماسونية في المهجر، خلوة (أستريا).
  - فالتركيريل، جنرال، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
  - فارشافسكي أندريه، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
- فاسيليف، شاعر، خلوة (روزنكريستر). فيليوفسكي، كونت، عضو المجلس الحكومي، والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
  - فیلیاشیف دیمیتري، خلوة (هیرمس).
- فيرديريفسكي ديميتري ١٨٧٣ ١٩٤٦ أدميرال قائد أسطول البلطيق. وزير البحرية ١٩١٧ عضو المجلس الماسوني الأعلى، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم) و(أستريا) و(جويبتير).

- فيريسايف فيكينتي ١٨٦٧ -١٩٤٥ كاتب، ماسوني منذ عام ١٩٠٥.
- فيرنادسكي فلاديمير، ١٨٦٣ -١٩٤٥ بروفيسور أكاديمي، أول رئيس لأكاديمية
   العلوم في أوكرانيا السوفيتية.
  - فيرخوفسكي الكسندر، ١٨٨٦ -١٩٤١ جنرال، وزير الحربية.
- فينافير مكسيم ١٨٦٣ -١٩٢٦ معامي، عضو اللجنة المركزية للحزب الدستوري وأحد مؤسسيه، عضو الدوما الحكومية، وزير الخارجية، خلوة (الشرق الفظيم).
  - فينو غرادوف فأ. ، نائب في الدوما والاتحاد البرلماني في الماسوني الدولي ١٩١٠.
    - فينو غرادوفانيا، موسيقية، خلوة (بشيتا).
      - فیت سیرغي، خلوة (أستریا) و(لوتوس).
    - فولفين الكسندر، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
    - فولكوف الكسندر، أدميرال، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
- فولكوف نيقولاي، نائب في الدوما الثانية والثالثة، عضو الاتحاد البرلماني الماسوني الدولي،
   والمركز الوطني ١٩١٨ مدير إداري لصحيفة آخر الأنباء (الفرنسية) خلوة (الدب الأصفر).
  - فولكونسكى الكسندر، خلوة (أستريا).
  - فولكونسكى سم. عضو جمعية (ماياك) الماسونية.
- فولو غودسيك بيتر، رئيس ومن ثم وزير حكومة (كولتشاك) خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
  - فولسكي أ. عضو الحرب العمالي خلوة (دلفين).
- فورونوف غيورغين دكتور في الطب، عضو العديد من الخلوات الفرنسية خلوة (نجمة الشمال) ١٩٣٠ وعضو مجلس الكابيتول (محفل ماسوني)، مؤسس الخلوة الفرنسية ١٩٣٥ -١٩٢٦.
  - فورونكوف مس، نائب في الدوما والاتحاد البرلماني الماسوني الدولي.
    - فورونوفيتش نيقولاي، رجل عصابات.
  - فورونتسوف داشكوف، أمير، ضابط، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
- فيروبوف فاسيلي، صديق مقرب لـ (كيرينسكي) مساعد قائد فيلـق (كيرينسكي) رئيس مجلس الخلوات الماسونية الروسية المتحدة ٣٣، خلوة (الشرق الفرنسى العظيم) و(استريا) (من عام ١٩٢٨).

- فيروبوف غريفوري، عالم وناشر، ماسوني منذ عام ١٨٦٠، عضو حلق الأخوة الأمميين، أحد مؤسسى الماسونية الروسية.
- فيازمسكي فلاديمير، أمير، مدير إنتاج السينما، بعد عام ١٩١٧ عمل في صحيفة (آخر الأنباء) الفرنسية، وأحد موسسي الخلوة الفرنسية العظمى ١٩٢٢ -١٩٢٤)، رئيس مجلس الخلوات المتحدة (بعد عام ١٩٣٥)، عضو المجلس الماسوني الأعلى (بعد عام ١٩٣٨) ٣٦، في (الشرق الفرنسي العظيم) سمعى إلى اندماج الشرق الفرنسي العظيم والخلوات الفرنسية العظمى.
- فيازمسكي د.ل. أمير، ابن عضو المجلس الحكومي، رئيس الصليب الأحمر،
   شارك في المؤامرة ضد القيصر.
  - غابايف غس. مؤرخ عسكري، عضو خلوات (المارتينيين).
  - غافرونسکی بوریس صدیق مقرب له (کیرینسکی).
    - غاغارين، أمير، خلوة (أستريا) (١٩٢٢).
  - غاغارين يفعيني، أمير، ضابط، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
  - · غازدانوف غایتو، ۱۹۰۳ -۱۹۷۱ کاتب، ماسونی منذ عام ۱۹۲۲.
    - عايداروف إبريلبك، خلوة (أستريا) ١٩٢٠.
    - غالكين فراسكي من، عضو جمعية (ماياك) الماسونية.
      - غالكين سيمون، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
- غالبيرين صامويل، ١٨٦٤-١٩٣٧ الخلوة الفرنسية العظمى ١٩٢٣ ، خلوة (روسيا الحرة) ٣٠.
  - غالبيرين الكسندر، اشتراكى ديمقراطي.
  - غامباروف غيورغي، بروفيسور في القانون المدني، خلوة (كوسموس) ١٩٠٥.
  - غاوسمان ميخائيل، موظف في وزارة الداخلية، عضو دائرة المارتنيين الماسونيين.
    - غاوسمان الكسندر، عضو داثرة المارتينيين الماسونيين.
- غفوزديف كوزما ١٩٢٣-١٩٢٣ عضو اللجنة الحربية الصناعية رئيس المجموعة العمالية (حتى عام ١٩١٧) وزير العمل، ١٩١٧، صديق افكسينتيف. أحد مؤسسي مجالس العمال والجنود النواب.
  - غيرمان إرنست، خلوة (النور العظيم للشمال) (برلين ١٩٢٢).

- غيسين فلاديمير، عضو اللجنة المركزية للحزب الدستوري، نائب في الدوما الثانية
   والثالثة، بروفيسور في جامعة جنيف وبيتر وغراد.
  - غيسين يوسف ١٨٦٥ -١٩٤٣ صحفى، عضو الحزب الدستوري ونائب في الدوما.
    - غيبوس زينايدا ، ١٨٦٩ ١٩٤٥ كاتبة.
- غيرس من ، دبلوماسي، سفير في روما، وأحد مؤسسي العمل الماسوني السري في المهجر.
  - غودليفسكي س.ك، عضو المجلس الحكومي والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
    - غولييفسكين، جنرال، خلوة (أستريا) ١٩٢٢، و(القرن الذهبي) و(غامايون).
- غولوفين نيقولاي، بروفيسور في الشؤون المسكرية، أكاديمي سابق في الأركان.
- غولوفين فيودور، بعد عام ١٩٣٠، أحد مؤسسي الحزب الدستوري وعضو لجنته المركزية في (زيم غور)، نائب في الدوما، ووزير سابق.
  - غولدشتين موس، محامى.
- غولستين الكسندر، ١٨٤٩ -١٩٣٧ في العقد الأخير من القرن ١٩، كان لديه صالون حيث اجتمع الكتاب الفرنسيون المشهورون آنذاك وكذلك الشعراء، والروس الذين يعيشون في باريس، عضو الخلوات الفرنسية.
  - غولیتسین فلادیمیر، ضابط.
  - غوليتسين، أمير، ناتب في الدوما والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
    - غوردوفسكي، خلوة (أستريا) ١٩٣٠.
    - غوركي الكسي ١٨٦٨ -١٩٣٦ كاتب.
  - غورتشاكوف سيرغى، أمير، ضابط بحري. خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
    - غوفمان غيورغى، خلوة (أستريا).
- غرينبرغ ليون، صاحب ومالك عمل تجاري في باريس للوحات الفنية، التي تم جلبها من روسيا.
- غرونسكي بافل ١٨٨٣-١٩٣٧، بروفيسور، الحزب الدستوري، نائب في الدوما الرابعة، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
  - غروسر فيكتور، قنصل سابق، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
    - · غرومان فيكتور ، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).

- غوكاسوف أبرام ١٨٧٢-١٩٦٩ عضو الاتحاد البرلماني الماسوني العالمي ١٩١٠ مول نشر وإصدار صحيفة (النهضة).
- غول رومان ١٨٩٦ -١٩٨٦ كاتب شارك في الحركحة البيضاء، قبل ١٩٢٧ مراسل الصحف السوفيتية في برلين، ماسوئي منذ عام ١٩٣٦.
- غوركو فاسيلي، ١٨٦٤ -١٩٣٧ جنرال، عضو المجلس الحكومي، ساهم في تأسيس (الحلف التقدمي).
- غوتشكوف الكسندر ١٨٦٦-١٩٣٦ ابن تاجر روسي ويهودية، مؤسس وقائد حزب ما يسمى بـ (أوكتوبر)، رئيس الدوما الثالثة، (١٩١٠-١٩١١)، عضو المجلس الحكومي والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي، وأثناء الحرب العالمية الأولى رئيس اللجنة الحربية الصناعية المركزية وعضو المؤتمر الخاص للدفاع، وزير للبحرية والدفاع ١٩١٧، ومنذ عام ١٩٢٠ ارتبط مع المخابرات الألمانية، عضو الخلوات الماسونية قبل ١٩١٤، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
- غوتشكوف نيقولاي ١٨٦٠ -١٩٣٥ أخ ألكسندر غوتشكوف، رئيس بلدية موسكو منذ عام ١٩٠٥.
  - غوشين، خلوة (أفرورا) باريس ١٩٣٣.
    - دافادیتس ف، صحفی.
  - دافيدوف، موظف في (زيم غور) خلوة (الاتحاد الشمالي).
- دافيدوف الكسندر، ۱۸۸۱ -۱۹۵۰، رجل بنوك، مدير صعيفة النهضة الباريسية، خلوة (غامايون) و(استريا) و(جوبيتير).
  - دوزوبری بوریس، موظف، خلوة (أستریا) ۱۹۲۰.
  - ديليفسكي ياكوف، محرر في صحيفة (آخر الأنباء) ماسوني منذ ١٩٢٦.
- ديميدوف إيفور، ١٨٧٣ -١٩٤٦ كاتب، الحزب الدستوري، ناثب في الدوما، خلوة
   (الدب الأصفر) و(نجمة الشمال) ١٩٠٩.
- ديميانوف أ.أ. أحد مؤسسي الحزب الشعبي الاشتراكي، نائب في الدوما الثانية، عضوفي مجلس بيتر وغراد، مدير في وزارة العدل.
- جينكوفسكي فلاديمير، ١٨٦٥ -١٩٣٨ جنرال، محافظ موسكو، صديق وزير الداخلية، رئيس الدرك، عاش في الاتحاد السوفييتي وتعاون مع البلشفيين.

- دولفوبولـــوف نيقـــولاي، طبيـــب، اشـــتراكي شـــعبي وزيـــر الصــحة في حكومة (دينكي).
- دولفاروكوف بافل، ١٩٦٦-١٩٢٧ أمير، رئيس الحزب الدستوري الثوري ١٩١٥. أسس في موسكو جمعية (السلام) ١٩٠٩ أصبحت بسرعة خلوة ماسونية، نائب في الدوما الثانية، في أيار ١٩١٦ أعلن أن ألمانيا ستهزم روسيا، صديق مقرب له (غوليتسين)، زار بشكل سري روسيا عام ١٩٢٠، ألقي القبض عليه من قبل البلشفيين وأعدم.
- دوموغاتسكي نيقولاي مدير شؤون الطرق الحديدية في الجنوب الشرقي، عضو
   خلوات (المارتينين الماسونيين).
  - يفرينوف نيقولاي ١٨٧٩ -١٩٥٣ مخرج، كاتب دراما، مؤرخ للمسارح.
    - إيكيموف إيفان، دبلوماسي، خلوة (هيرمس).
      - ایلاتشین غامزیل، ماسونی، صوفے
    - إيميليانوف فيكتور ماسوني منذ عام ١٩٣٥.
    - إيرماكوف، أدميرال، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
      - إيرمولوف أس. نائب في الدوما.
- إيفريموف إيفان، ١٨٦٦ -١٩٣٧ رئيس جناح التقدميين يساري دستوري نائب في الدوما الرابعة، رئيس مكتب الاتحاد البرلماني الماسوني العالمي، وزير العدل، سفير في سويسرا منذ عام ١٩١٧. أحد مؤسسى خلوة (الدب الأصغر) ۴۲.
- جابوتنيتسكي فلاديمير، ١٨٨٠ -١٩٤٠ زعيم الصهيونية، خلوة (روسيا الحرة) ١٩٣٢ -١٩٣٦.
  - جدانوف فاديم كابت، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).
    - دانوف، ابن هادیم، خلوة (أهرورا).
    - جيفين سيمون تاجر، خلوة (هيرمس).
    - جيتكوف ك. محرر في صحيفة (البحرية).
    - جوكوف ميخائيل، خلوة (روزنكريستر).
- زافادسكي يولي، ١٨٩٤ -١٩٧٧ ممثل ومخرج، ١٩٢٤ أسس ستوديو مسرحي، عضو (محفل الروح).

- زاخاروف فسيفولود، خلوة (ليوتيتسيا) ٢٠.
- زينزينوف فلاديمير، ١٨٨١ -١٩٥٣، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس بيتروغراد، اليد اليمنى لـ (كيرينسكي) في صحيفة (الأيام) (باريس، خلوة «نجمة الشمال»).
  - زيلوف بيتر، دائرة كييف التعليمية ١٩٠٥ -١٩٠٦.
- زينوفييف غريفوري، ١٨٨٣ ١٩٣٦ بلشفي يهودي، صديق لينين، أحد القادة
   الرئيسيين للحركة المعادية لروسيا.
- زوباكين بوريس ١٨٩٣ -١٩٣٨ بروفيسور، ماسوني منذ عام ١٩١١، قائد أنصار روزنكريستر الروس ١٩٢٠، خلوة (محفل الروح).
  - زوباكين ميخائيل، والد بوريس.
    - زورف ليونيدن كاتب،
  - إيفانوف الكسى، خلوة (أستريا).
    - إيفانوف نيقولاي، موظف.
  - إيفانوف بيتر، محاسب، ماسوني، خلوة (نجمة الشمال).
    - إيغناتيف الكسندر، خلوة (الاتحاد الشمالي).
  - إيزمائيلوف ن.ف. عضو جمعية (الأحد) في الاتحاد السوفييتي.
  - إيوردانسكي ميخائيل صحفي، خلوة (نجمة الشمال) (١٩٢٠ باريس).
    - إيسايف. عضو محفل (المارتينيين).
- إيتشاس م.م. نائب في السدوما من لاتفيا، دستوري شوري، صديق شخصي (كيرنيسكي).
  - كاغان الكسندر، خلوة (لوتوس).
  - كازارينوف ميخائيل، محامي، خلوة (في باريس وأسترياء).
    - كازين نيكتيا، قبطان، خلوة (هيرمس).
- كازناتشيف بيتر، ١٨٥٤ -١٩٣١ مستشار، عضو المحكمة الدستورية رئيس المارتينيين في موسكو.
  - كاليانوف إيفان، خلوة روزنكريستر.
- كامينيف ليف، ١٨٨٦-١٩٣٦ يهودي بلشفي، صديق لينبين، أحد القادة الأساسيين وقت الثورة.

- كامينسكي ي.غ، عضو المجلس الحكومي والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
- كاندا وروف ليونتي، ١٨٨٠ -١٩٣٦ دبلوماسي زمن القيصر في السفارة في باريس، مساعد مدير مكتب روسيان في بداية ١٩٣٠ أسس جمعية ومن ثم لجنة عالية بهدف توحيد الماسونيين في الخارج (١٩٢٠ -١٩٣٠ في باريس).
  - كابلان، خلوة (لوتوس).
  - كاراولوف م.أز ١٨٧٨ ١٩١٧ ضابط، تقدمي، نائب في الدوما.
- كاريلين أبولون ١٨٦٣ ١٩٢٦ داعية للفوضوية الشيوعية رئيس الفوضويين، خلوة (محفل الروح).
- كيدرين يفغيني ١٨٥١ -١٩٢١ محامي، نائب في الدوما، صديق (مارغوليس) مؤسس عدة خلوات ماسونية، عضو الخلوات العظمى وخلوة (كوسموس).
- كيرنيسكي الكسندر، ١٨٨١ ١٩٧٠ معامي، نائب في الدوما، وزير العدل، وزير العدل، وزير الحربية. رئيس مجلس الوزراء، القائد العام الأعلى، (صديق الماسونيين الفرنسيين) (١٩١٢ ١٩١٧) خلوة (الدب الأصغر) (حوالي ١٩١٢).
  - كيتياكوفسكي إيفور، محامي، دستوري ثوري، ناشر، خلوة (استريا).
- كيشكين نيقولاي ١٨٦٤ -١٩٣٠ طبيب، أحد قادة الحزب الدستوري، وزير سابق، محافظ بيتر وغراد العسكري، أحد مؤسسي (اتحاد نهضة روسيا) ١٩١٨ موسكو.
  - كيسيليف د.ف. ناثب في الدوما والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
    - كوبوتسكي إيفان، خلوة (هيرمس).
  - كوبيتسكي ياكوف ١٨٨٦ -١٩٤٦ صحفى، محرر في (آخر الأنباء) في باريس.
- كوفاليفسكي مكسيم، ١٨٥١ -١٩١٦ مؤرخ، قانوني، بروغيسور في جامعة موسكو، دستوري ثوري يميني، ناثب في الدوما الأولى، عضو المجلس الحكومي ١٩٠٧ ناثب رئيس مكتب الاتحاد البرلماني الماسوني الدولي ١٩١٠، محرر وناشر (دليل أوروبا) عام١٩٠ ومن باريس نقل اقتراحاً من الماسونيين الفرنسيين لتأسيس أول خلوات ماسونية في روسيا، وفي عام ١٩٠٨ افتتح عدة خلوات بين وارسو وإيركوتسك، ترأس قسم بيتروغراد (لجمعية السلام).
  - كافزان أي. نائب في الدوما والاتحاد البرلاني الماسوني الدولي.

- كوغانوف، تاجر أدوية، صحفى، عضو (جمعية السلام) ١٩١٠.
- كوزلوفسكي ميتشيسلاف، ١٩٢٦ -١٩٢٧ ديمقراطي اشتراكي بولوني، صديق الجاسوس (سوكولوف) وفي عام ١٩١٧ عضو مجلس بيتر وغراد. ألقي القبض عليه كجاسوس ألماني وأطلق سراحه في تشرين أول ١٩١٧.
  - كوزمين أي. قبطان، قائد قوات في بيتر وغراد.
- كوكوشكين فيودور ١٨٧١ -١٩١٨ معامي، ناشر، زعيم العزب الدستوري الثوري، نائب في الدوما الأولى، عضو المؤتمر الخاص لإعداد قانون الانتخابات في الجمعية التأسيسية. وزير سابق.
- كونوفالوف الكسندر، ١٨٧٥ -١٩٤٨، صناعي في مجال النسيع، أحد قادة حزب التقدميين (من عام ١٩١٢) وزعيم (الحلف التقدمي) نائب في الدوما الرابعة. في عام ١٩١٥ -١٩١٦ نائب رئيس اللجنة المركزية الحربية الصناعية، وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة صحيفة (آخر الأنباء).
  - كريمر صامويل، دكتور في الطب.
- كريفوشين إيفور مهندس الكترون، ابن وزيـر القيصـر، ماسـوني منـذ عـام ١٩٢٠، خلوة (استريا) (باريس ١٩٢٠ -١٩٣٠).
- كروفوبوسكوف قسطنطين ١٨٨١ -١٩٥٧ محامي، اشتراكي ثوري، قبل الثورة عمل في أوديسا، خلوة (نجمة الشمال) ١٨.
  - كرول ليف، ١٨٧١ -١٩٥٧ خلوة (روسيا الحرة).
- كرول موس ١٩٢٦ -١٩٤٢ مصامي، ماسوني منه عام ١٩٢٦ في خلوة (نجمة الشمال) والشرق العظيم.
- كروبوتكين بيتر، ١٨٤٢ ١٩٢١ أمير، داعية للفوضوية، عضو الخلوات الأجنية.
  - كريجانوفسكي ن.أ. عضو جمعية (الأحد) ١٩٢٠. كريم سولومون، ١٨٦٨ - ١٩٣٨ دستوري ثوري، عضو الدوما،
  - كريموف أم ١٨٧١ -١٩١٧ جنرال، شارك في مؤامرة اغتيال القيصر.
  - كوفايف يم. صناعي في مجال النسيج، كان يجتمع في بيته الماسونيون.
- كوغوشيف بيتر أمير، دبلوماسي ومن القيصر، أحد مؤسسي خلوات (أستريا) و(الاتحاد الشمالي) ١٩٢٤.

- كوزمين كارافايف فلاديمير ١٨٥٩ ١٩٢٧ جنرال، بروفيسور في الأكاديمية الحربية في جامعة بيتروغراد، كاتب عسكري، دستوري يميني، صديق (كوفاليفسكي). نائب في الدوما الأولى والثانية، عضو حزب (الإصلاحات الديمقراطية) عضو الحكومة الشمالية الغربية في عام ١٩١٩، خلوة (أستريا) (باريس ١٩٢٤ ١٩٢٦)، و(هيرمس) باريس ١٩٢٧.
  - كوليشر الكسندر، صحفى في صحيفة (آخر الأنباء) في باريس.
    - کوراغین قسطنطین، خلوة (هیرمس، ۱۹۲۱ ۱۹۳۱).
      - کوریف مورزادا، خلوة (استریا) (باریس ۱۹۲۰).
      - كورلوف غيورغي، خلوة (هيرمس) ١٩٣١ ١٩٣٦).
    - كوسكوفا كاترينا ١٨٦٩ ١٩٥٨ ناشرة اشتراكية يمينية.
- كومكر نيقولاي، ١٨٥٩ ١٩٢٤، محامي، مدير الزراعة، صديق وزير المالية، نائب في الدوما الثانية، دستوري ثوري، بعد ثورة أوكتوبر تعاون مع البلشفيين.
  - لابازين ف.غ. عضو (أخوية خدمة الحقيقة).
    - لابانوفسكي أندريه، طبيب أسنان.
  - لافيرينتيف السكندر، خلوة (النور العظيم للشمال) (برلين ١٩٢٢)، و(أستريا).
  - لابينسكي أنتون ١٨٩٦ ١٩٦١ كاتب، ضابط أبيض، خلوة (نجمة الشمال).
    - لازرايفسيك نيقولاي ١٩٢١، بروفيسور القانون الدولي، دستوري ثوري.
      - لارنوفسكي إيفان، مؤرخ فنون، خلوة (هيرمس) (باريس ١٩٢٦).
- ليبيديف فلاديمير، اشتراكي ثوري، حل مكان (كيرنيسكي) في حزيران ١٩١٧ كرئيس مجلس الوزراء، وزير البحرية، عضو تحرير مجلة (إرادة روسيا) ١٩٢١ ١٩٣٢.
  - ليفينان أناتولي ١٩٠١ ١٩٤٠، خلوة (حقوق الإنسان) و(أفرورا).
    - ليفشينا أناستازيا، ١٨٧٢ ١٩٥٨، خلوة (تمبلر).
  - ليفشين ديميتري، عقيد، عضو دائرة المارتينيين الماسونيين، و(ماياك).
- ليمكي ميخائيل ١٨٧٧ -١٩٢٣، مؤرخ، صحفي، عضو الحزب العمالي الديمقراطي.
  - · ليمان بوريس، موظف في وزارة التجارة والصناعة، ماسوني مارتيني.

- لينين (أوليانوف) فلاديمير إيليتش ١٨٣٠ ١٩٢٤ ناشط يهودي سوفييتي، مؤسس البلشفية، المعلومات عن انتمائه للماسونية متناقضة، وحسب أحداها فقد انتسب إلى خلوة (بيليل) الفرنسية ١٩٠٨ وحسب معلومات أخرى في خلوة (الفن والعمل) الفرنسية، وحسب معلومات مختلفة عضو الخلوة الإنكليزية في لندن.
  - ليوناردي سيلفستر، فنان، خلوة (أستريا) (باريس ١٩٢٠).
    - ليانوزوف يفغيني، صناعي، خلوة (هيرمس).
- ليانوزوف ستيبان ١٨٧٢-١٩٥١ يعمل في مجال صناعة النفط، رئيس الحكومة الشمائية الغربية ١٩٢١، منتج سينمائي في فرنسا، خلوة (أستريا) ١٩٣٢ ١٩٣٠.
  - ليفين بيتر، أمير، موظف حكومي كبير، خلوة (استريا) (١٩٢٠ باريس).
    - ليبمان مكسيم، خلوة (روسيا الحرة) ١٩٢٠.
- ليتفينوف مكسيم، فاللاح، بلشافي يهاودي، عضاوا في اللجناة الشاهبية للشاؤون
   الخارجية للاتحاد السوفيتى، اتهم بالخيانة.
  - ليسوفسكى الكسندر، خلوة (روزنكريستر).
  - ليخاتشيف ديميتري، أديب، وأكاديمي، وعضو في (الأكاديمية الفنية).
    - لوبانوف فاسيلى، خلوة (النور العظيم من الشمال) برلين ١٩٢٢.
      - لوزينسڪي غريفوري، في خلوات فرنسية.
      - لومونوسوف يوري ١٨٧٦ حنرال مهندس. لوبوخين الكسندر - ضابط.
    - لوبوخين سيرغى، النائب العام في كييف، عضو مجلس شيوخ.
      - لوبى قسطنطين، خلوة (أستريا) (١٩٣٠ باريس).
- لوكاش إيفان ١٨٩٢ ١٩٤٠ ، كاتب، عمل في صحيفة (النهضة) خلوة (أستريا) ١٩٣٠ باريس.
- لوكين أب. قبطان، يعمل في صحيفة (آخر الأنباء) الباريسية عضو الخلوة البحرية.
- لونا تشارسكي أناتولي ١٨٧٥ ١٩٣٣، أديب، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم). في عام ١٩٢٩ رئيس اللجنة العلمية في اللجنة التنفيذية للاتحاد السوفييتي.
  - لونتس غريغوري، جامع للكتب النادرة.

- لوتوغين ليونيد ١٨٦٤-١٩١٥ جيلولوجي، بروفيسور في معهد الجبال عضو مجلس اتحاد التعرير.
  - ليشينسكي فلاديمير، خلوة (أستريا) باريس ١٩٢٠.
- لفوف فلاديمير ۱۸۷۲ -۱۹۳٤، جناح الوسط في الدوما الثائثة والرابعة تعاون مع البلشفين.
- لفوف غيورغي، ١٨٦١-١٩٢٥ أمير نائب في الدوما الأولى، رئيس الاتحاد الزراعي لعموم روسيا، أحد قادة (زيم غور)، منظم المؤامرة ضد القيصر، ارتبط مع الخلوات الماسونية في موسكو وسانت بطرسبورغ.
- لفوف نيقولاي، ١٨٦٧ ١٩٤٤، أحد مؤسسي اتحاد التحرير وأحزاب التقدميين، عضو الاتحاد البرلماني الماسوني العالمي ١٩١٠، نائب في الدوما الأولى والثانية والرابعة، رئيس الدوما الرابعة، خلوة (الدب الأصغر) قبل ١٩١٤.
  - لوبيموف ليف، صحفي، صحيفة (النهضة)، خلوة (أستريا).
    - لوبلینسکی بیتر، خلوة (هیرمس) ۱۹۲۹ ۱۹۲۱.
      - مابو میخائیل، ماسونی منذ عام ۱۹۳۰.
  - · ماغات إسراثيل ١٩٨٧ ١٩٨٧ ماسوني منذ عام ١٩٣٥، خلوة (نجمة الشمال).
    - · ماغیدوفیتش بوریس، مجموعة (وجهنا نحو روسیا) ۱۹۳۸.
      - ماكاروف نيكسيتا، خلوة (أستريا).
- ماكييف نيقولاي ۱۸۸۹ ۱۹۷۵ صحفي، هنان اشتراكي ثوري يميني نائب في الجمعية التأسيسيية ۱۹۲۹ ۱۹۲۱، سكرتير (لفوف غ.ي» عضو قيادة (زيم غور).
- ماكلاكوف فاسيلي ١٨٦٩ ١٩٥٧، ابن محاسب يهودي، محامي، عضو اللجنة المركزية للحزب الدستوري، عضو في الدوما الثانية والرابعة، وعضو في الاتحاد البرلماني الماسوني العالمي ١٩١٠ محامي الدفاع في قضية (بيليس)، الذي شارك في اغتيال راسبوتين، سفير الحكومة الحربية في فرنسا، رئيس اللجنة الروسية في عصبة الأمم، خلوة (روسيا الحرة).
  - ماكوفسكي سيرغى، ١٨٧٧ ١٩٦٢ أديب، صحفى، رئيس تحرير (أبولون).
    - مكسيموف نيقولاي، خلوة (بشيت) ١٩٢٠.
    - ماكشيف فيودور مهندس، صحفي، أحد مؤسسي خلوة (استريا).

- ماليانتوفيتش فلاديمير، صحيفة (آخر الأنباء).
- ماليا نتوفيتش بافل، ١٨٧٠ ١٩٣٩ محامي، اشتراكي ديمقراطي، وزير العدل.
- مامونتوف الكسندر، أحد مؤسسي خلوة (أستريا) ۴۳، عضو المجلس الماسوني لشموب روسيا.
  - مانایف أندریه، دبلوماسی، (سویسرا).
- مانيكوفسكي فيكتور ١٩٦٥- ١٩٢٠ جنرال مدفعية، و ١٩١٥ ١٩١٧ رئيس إدارة المدفعية، ومنذ عام ١٩١٧ وزير الحربية، كان مقرباً من الجنرال (الكسييف)، وفي عام ١٩١٨ في آخر أيام الثورة عين وزيراً للحربية في الجيئي، الأحمر.
- مانويلوف الكسندر ١٨٦١ ١٩٢٩ اقتصادي، ليبرالي شعبي، وعضو اللجنة المركزية للحزب الدستوري، رئيس جامعة موسكو، خريف ١٩١٧ وزير الثقافة رئيس تحرير (الأنباء الروسية)، درّس في الجامعات الروسية، ومنذ عام ١٩٢٤ عضو مجلس إدارة البنك الحكومي.
- مانوخين إيفان ١٨٨٧ ١٩٥٨ دكتور في الطب، عالج الأدباء من أمثال (غوركي) في بداية القرن العشرين عضو حزب البلشفيين، واختبأ عنده في شققه في تموز ١٩٥٧ (لينين).
- مارغوليس مانويل ١٨٦٨ ١٩٣٩ معامي، دستوري ثورين صديق رئيس اللجنة الحربية الصناعية، وزير في الحكومة الشمالية الغربية ١٩١٩ صديق شخصي لـ (كوفاليفسكي)، عضو خلوة (الشرق الفرنسي العظيم) ١٨. أحد مؤسسي خلوة (روسيا الحرة) و(النور العظيم من الشمال) برلين في العشرينيات.
- ماركوف الكسندر، موظف في صحيفة (آخر الأنباء)، في عام ١٩٧٤ نائب رئيس اتحاد روسيا الديمقراطية، ماسوني منذ عام ١٩٢٦.
  - ماركوفيتش أ. عضو محفل (الشرق الفرنسي العظيم).
    - · ماركوس س. 1. بلشفيك، عضو جمعية (الأحد).
      - مارتشنكو ميتروفان، طبيب جنرال.
  - مارشاك الكسندر، ماسوني منذ ١٩٢٥، خلوة (نجمة الشمال) ١٨.
    - ماسلوف سيمون ١٨٧٣-١٩٤٣ اشتراكي ثوري، وزير الزراعي.

- ماسلوفسكي أ.ف. عضو جمعية ماياك) الماسونية.
- ماتفييف سيرغى، طالب في معهد اللاهوت في باريس.
- ماخين ١٩١٧ اشتراكي ثوري، ممثل (زيم غور) في تشيكوسلوفاكيا.
- ميبيس غريفوري، عضو جمعية (النبلاء) ۱۹۱۲ ۱۹۲۵ رئيس المارتينيين الماسونيين في بيتر وغراد.
  - ميلنيكوف نيقولاي، ماسوني منذ ١٩٢٩.
  - مندلسوف مارك، الخلوة الفرنسية العظمى، خلوة (لوتوس).
- ميتالينكوف سيرغين ١٨٧١ ١٩٤٦ بروفيسور عمل في معهد باستور في باريس، الخلوة الفرنسية العظمى وكابيتول (ليزور دو لا أومانيتيه). ومنذ عام ١٩٢٩ في الخلوات الروسية في باريس.
  - میشارسکي ن. مهندس معماري، خلوة (هیرمس) باریس.
    - میشارسکی بافل، خلوة (أستریا) باریس ۱۹۲۰.
      - ماكلاشفسكي قسطنطين (أستريا) ١٩٣٠.
        - میلیر کارل، عمیل مالی فے الیابان.
- ميليوكوف بافل ١٨٥٩ ١٩٤٣ مؤرخ، ناشر، أحد مؤسسي الحزب الدستوري الثوري وعضو في لجنته المركزية، نائب في الدوما الثالثة والرابعة، نائب رئيس مكتب الاتحاد البرلماني الماسوني العالمي، وزير الخارجية في أول وزارة، في المهجر عضو هيئة تحرير (آخر الأنباء).
- ماركين غير تسفيتش بوروخ، بروفيسور في القانون، محاضر في المهد الفرنسي الروسي في باريس، خلوة (بيفاغور) والشرق الفرنسي العظيم، و(روسيا الحرة) و(نجمة الشمال).
  - ميخانكوف أ. عضو أكاديمية الفضاء.
  - ميخانوفسكي غف، عالم آثار، عضو محفل (قادة غرال).
    - موزرم، عضو محفل إيلومينيت.
    - ماكالينسكى الكسندر، قبطان.
    - موكريدن، عضو جمعية (الأحد) ١٩٢٠.
    - مونيسوف ياكوف، مهندس، خلوة (نجمة الشمال).

- مورسكوى الكسندر خلوة (أستريا) (باريس ١٩٢٠ ١٩٣٠).
  - موسلوف الكسندر، جنرال ١٩١٦ رئيس فرقة وزير البلاط.
- موشكوف ب. ب. مدرس، عضو محفل الشرق الفرنسي العظيم.
- ماستيلافسكي سيرغي ١٨٧٨ ١٩٤٣ عقيد، رئيس المكتبة الحربية عضو الخلوة المسكرية وعضو قيادة الحزب الاشتراكي النوري اليساريين.
  - مورافييف فيكتور أديب ١٨٨٠ ١٩٢٤.
- موخين يففيني ماسوني منذ عام ١٩٢٤ ١٩٣٦ ، خلوة (أفروراً والخلوة الفرنسية حقوق الإنسان).
- نابوكوف فلاديمير ١٨٦٠ ١٩٢٢ محامى، عضو قيادة الحزب الدستورى الثوري.
- نابوكوف قسطنطين دبلوماسي السكرتير الأول للسفارة الروسية في لندن (مثل عام ١٩٢٠).
- ناهاشین دیمیتری، ۱۸۸۹ ۱۹۳۷ شاعر، موظف سوهییتی فخ باریس، أحد مؤسسی خلوة (استریا).
  - ناغیل آندریه، خلوة (أستریا) (باریس ۱۹۲۰).
    - ناغرودسكايا ماريا، صحفية.
  - ناغرودسكايا إيفودكا ١٨٦٦ ١٩٣٠ كاتب خلوة (أفرورا).
- ناغروسكي فلاديمير، مهندس، أحد مؤسسي خلوة (أستريا) وخلوة (هيرمس) عضو المجلس الماسوني الأعلى ١٩٣٢ (٣٣).
  - نازاروف ب. م. ضابط بحرية عضو جمعية (الأحد).
  - ناوموف الكسندر ١٨٦٨ ١٩٥٠ وزير الزراعة في عهد القيصر.
- نيكراسوف نيقولاي ١٨٧٩ ١٩٤٠ مهندس زراعي، أحد قادة الحزب الدستوري الثوري، عضو (الحلف التقدمي) في الدوما ١٩١٥ ١٩١٧. ناثب في الدوما الثالثة والرابعة أحد مشاركي (زيم غور) سكرتير المجلس الأعلى للماسونيين الروس، مشارك في المؤامرة ضد القيصر، وزير الاتصالات، منذ عام ١٩٢٠ في الاتحاد المركزي
- نيستروفا ماريا، مؤسسة جمعية المعرفة النقية وعضو المحفل المستقل للمارتينيين
   الشرقيين القدامي.

- نيكيتين ألكسيه ١٨٧٦ وزير في الفترة الحربية، تم إعدامه من قبل البلشفيين.
  - نیکیتین فاسیلی، خلوة (استریا).
  - نيكيتينا إيفودكا، كاتبة، زوجة الوزير نيكيتين.
  - نيكيتين ليونيد ١٨٩٦ ١٩٤٢ هنان مسرحي خوة (روزنكريستر).
    - نيكتينال. أ. فنانة ، عضو (محفل الروح).
    - نوبل نيقولاي، خلوة (النور العظيم من الشمال).
- نوفيكوف من، نائب في الدوما والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي. والمكتب الماسوني العالمي للسلام.
- نوفا سيلوف كيريل، بعد عام ١٩٤٢ خلوة (الاتحاد الشمالي) و(هامايون) و(نجمة الشمال).
  - نوفاسيلوف سيرغين رجل بنوك، خلوة (أستريا).
- اوبنينسكي فيكتور ١٨٦٧ ١٩١٦ نائب في الدوما، دستوري ثوري يساري، مؤلف كتب عن الماسونية، انتجر.
- أوبولونسكي أد. أمير، نائب في الدوما والمجلس الحكومي والاتحاد البرلاني المالي.
- أودينتس ديميتري، ١٨٨٢ ١٩٥٠ اشتراكي شعبي بروفيسور تاريخ وزير الشؤون القومية الروسية في اوكرانيا عام ١٩١٨ خلوة (أستريا) و(نجمة الشمال) ١٩٢٨.
- أوزيسروف أيضان ١٨٦٩ ١٩٤٢ بروفيسور اقتصاد، عضو المجلس الحكومي والاتحاد الماسوني البرلماين العالمي (روزنكريستر).
- أولدنبرغ سيرغي ١٨٦٣ ١٩٣٤ مستشرق، أكاديمي، عضو قيادة الحزب الدستوري الثوري، وزير في الحكومة الحربية، رئيس أكاديمية العلوم الروسية.
  - أورلوف أ.أ ممثل دبلوماسي في منفوليا.
- أورلوف دافيدوف الكسي، كونت، نائب في الدوما الرابعة، تقدمي ماسوني منذ ١٩٠٩. اجتمعت في قصره الخلوة العسكرية. وعضو في خلوة (نجمة الشمال) و(روسيا الحرة) ٣٢.
  - · أوسوكين الكسندر ، خلوة (روسيا الحرة).
- أوسورغين ميخائيل كاتب صحفي، عضو الخلوة الإيطالية، (قبل ١٩١٤)، وخلوة (نجمة الشمال) من ١٩٢٤ و(مؤسس فيما بعد خلوة فيخا).

- · أوتشان إليا دكتور في الطب، خلوة (نجمة الشمال) باريس ١٩٢٠.
  - · بافلوف الكسندر ضابط.
  - بافلوف الكسى ١٨٥٤ ١٩٢٩ أكاديمي (روزنكريستر).
- بولتشينسكي بيتر ١٨٧٥ ١٩٢٩ مهندس، عضو اللجنة التنفيذية في مجلس بيتروغراد، صديق وزير الصناعة والتجارة، رئيس المجلس الخاص للدهاع، ومحافظ بتيروغراد العسكري.
- بانكراتوف فس اعتقل لقاء جريمة قتل، كوميسار في حماية عائلة القيصر في توملسك.
  - باريس ف. خلوة (جوبيتير).
  - بارونیان ، اقطاعی، ماسونی منذ عام ۱۹۳۳.
  - بارسونس فالتر، خلوة (أستريا) ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ باريس.
- بيريفيرزيف بافل، ۱۸۷۱ ۱۹۶٤ محامي، وزير العدل، الناثب العام في بيتر وغراد.
   خلوة (نجمة الشمال) و(روسيا الحرة).
- بتلوراسيمون ١٨٧٩ ١٩٢٦ قومي أوكراني، رئيس الحزب العمالي الديمقراطي في أوكرانيا خلوة (الخلوة الأوكرانية العظمى).
- بتروفسكي غريفوري ١٨٧٨ ١٩٥٨ بلشفي منذ عام ١٨٩٧، نائب في الدوما الرابعة، عضو الاتحاد البرلماني الماسوني العالمي، وزير الداخلية منذ عام ١٩١٧ في روسيا الفيدرالية، ومنذ عام ١٩١٩ رئيس اللجنة الثورية لعموم أوكرانيا، ١٩٣٧ ١٩٣٨ نائب رئيس المجلس الأعلى للاتحاد السوفيتي عضو في اللجنة المركزية للبلشفيين.
  - بتروفكيفيتش إيفان ١٨٤٤ ١٩٢٨ يساري دستوري، نائب في الدوما.
- بيشكوف زينوفي ١٨٨٤ ١٩٦٦ جنرال، أخ البلشفي سفيردلوف تبنى (غوركي مكسيم).
  - بيشكوفا كاترينا ١٨٧٥ ١٩٦٥ الزوجة الأولى لمكسيم غوركي.
    - بوزنیاك سولومون ماسونی منذ ۱۹۲۷.
- بوزنياك الكسندر ١٨٨٩، انتقل إلى الشرق الفرنسي العظيم من خلوة (أوروسالهم).

- بوليفانوف الكسي ١٨٥٥ ١٩٢٠ جنرال عضو المجلس الحكومي، وزير الحربية من ١٩١٥ - ١٩١٦ ومن عاد ١٩٢٠ في الجيش الأحمر.
  - بوليسادوف س.ف. قائد الخلوة العامة (أستريا).
  - بولكوفينكوف غيورغي، ١٨٨٣ ١٩١٨ عقيد، قائد قوات بيتر وغراد.
- بولوفتسوف بيتر ١٨٧٤ ١٩٣٠ مساعد الملحق المسكري في لنبدن، جنرال، صديق وزير الخارجية، خلوة (الاتحاد الشمالي) و(أستريا).
  - بول فلاديمير، عضو جمعية (الأحد).
- بولياكوف فلاديمير مؤلف موسيقي، مدير الكونسرفاتوار الروسي.
   خلوة (أستريا).
  - بوبوف أندريهن مدرس رياضيات، أحد مؤسسي خلوات (روزنكريستر).
    - بوبوف إيفان ١٨٦٨ ١٩٤٢ كاتب، ماسوني منذ عام ١٩٠٥.
      - بوبوف فيودور عضو خلوة (روزنكريستر) في موسكو.
- بروكوبوفيتش سيرغي ١٨٧١ ١٩٥٥ اقتصادي، ماسوني منذ ١٨٩٨ عضو حلف التحرير، وزير، رئيس الجمعية الاقتصادية الحرة في روسيا.
- بوتيلوف الكسي، مالك مصانع في سانت بطرسبورغ، مدير البنك الأسيوي الروسي، خلوة (أستريا) وأحد مؤسسيها.
- بوشكينا آنا، مؤسسة (محضل النجوم في الشرق) في بيتروغراد ١٩١٢ روزنكريستر.
  - رابينوفيتش إيمانويل خلوة (جوبيتير).
    - رابينوفيتش ياكوف، خلوة (استريا).
    - رابوتنيك غيورغي يهودي ماسوني.
- راديك كارل ١٨٨٥ ١٩٣٨ بلشفي يهودي، ناشر، عميل ألماني، ١٩١٣ ١٩١٨ عضو قيادة الحزب العمالي الديمقراطي.
  - راكوهسكي كريستيان بلشفي يهودي، عميل ألماني في الحرب العالمة الأولى.
    - راتوف غريفوري، ممثل سينمائي ومخرج.
      - ريدين دانييل ضابط خلوة (أفرورا).
    - رينبورغ ميخائيل، دكتور في الطب أحد مؤسسى خلوة (غاريبالدى).

- ريبنين، أمير، إقطاعي كبير،
- رجيفسكي ف. أ. مهندس، نائب في الدوما، حلف التقدميين.
- ريكس، عميل مخابرات في بيتر وغراد، ماسوني في خلوة (ميبيس).
- روديتشيف فيودور ١٨٥٦ ١٩٣٣ عضو قيادة الحزب الدستوري الثوري، نائب في الدوما.
  - روجانكوفسكي، فنان، مصور، الشرق الفرنسي العظيم.
    - روزانوفا يففينا، مدرسة رياضيات، خلوة (روزنكريستر).
      - بروزنبرغ فلاديمير، أحد محرري (الأنباء الروسية).
- رودزيانكو ميخائيلن ١٨٥٩ ١٩٢٤ من مشاركي ثورة أوكتوبر، رئيس الدوما، (من ١٩١١) عضو الاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
- رومانوف العظيم الأمير الكسندر كان متزوجاً من (كسينا) أخت القيصر
   نيقولاي الثاني (ماسوني صوفي) ، من أتباع روزنكريستر.
- دومانوف الأمير العظيم نيقولاي ١٨٥٩ ١٩١٩ الأخ الأكبر لألكسندر مورخ، مدير المتحف الروسي، عضو الجمعية الفرنسية السرية (بيكسيو). أعدمه البلشفيون.
  - رومانوف نيقولاي، خلوة (النور العظيم من الشمال).
- روبنشتين ياكوف ١٨٧٩ ١٩٦٣ محامي، اشتراكي ديمقراطي، مستشار قانوني لاتحاد الجيولوجيين. رئيس (عصبة حقوق الإنسان).
- روزسكي نيقولاي ١٨٥٤ ١٩١٨ جنرال، لعب دوراً هاماً في إقصاء القيصر عن منصبه، عضو الخلوة العسكرية.
- روتنبرغ بينفوس، ١٨٧٢ ١٩٤٤ مهندس، عضو منظمة حربية، اشتراكي ثوري، قاتل (غابون) صهيوني، رئيس المنظمة الصهيونية القومية (باد ليومي).
  - ريكوف ي.ف. عضو المجلس الحكومي والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
    - ريس بيتر، دستوري ثوري، الشرق الفرنسي العظيم.
- ريابو شينسكي بافل ١٨٧١ ١٩٢٤ أحد مؤسسي الحزب التقدمي، عضو المجلس الحكومي، رئيس اللجنة الحربية الصناعية في موسكو، محرر ناشر صعيفة (أوترا روسيا) في موسكو، خلوة (أستريا).

- ساباشنیکوف میخائیل ۱۸۷۱ ۱۹٤۳ دستوری ثوری، صاحب دار نشر.
  - سافين نن. بروفيسور في التفنية.
- سافينكوف بوريس ١٨٧٩ ١٩٢٥ اشتراكي ثوري، إرهابي منظم اغتيال الأمير سيرغى الكسندروفيتش وغيره من الشخصيات الروسية، خلوة (أستريا).
  - سازونوف سيرغى، ١٨٦٠ ١٩٢٧ وزير الخارجية، الخلوة الماسونية الإنكليزية.
    - سافونوف فاسیلی، خلوة (أستریا) و(جوبیتیر) ومؤسس خلوة (لوتوس).
  - سفيردلوف ياكوف ١٨٨٥ ١٩١٩ بلشفي يهودي، صديق لينين، أحد القادة البلشفيين.
    - سفوبودين فلاديمير، الشرق الفرنسي العظيم أحد مؤسسي خلوة (لوتوس).
- سيميكا الكسند، ١٨٧٠ ١٩٤١ أجد مؤلفي كتاب (الماسونية في الماضي والحاضر).
- سيميونوف يولى، محرر في صحيفة (النهضة) خلوة (أستريا) والقرن الذهبي ١٩٢٤.
  - سيريدا سيمون ١٨٧١ ١٩٣٣ بلشفي منذ عام ١٩٠٣ وزير الزراعة.
- سيمانوفيتش، عميل ماسوني في حاشية (راسبوتين) شخصية ناشطة صهيونية، ألقى القبض عليه عام ١٩٣٠ في فرنسا.
- سكفورتسوف ستيبانوف إيضان ١٨٧٠ ١٩٢٨ ناشر، بلشفي عضو الحزب البلشفي، مدير الإصدارات الحكومية، ورئيس تحرير صحيفة (ارفستيا) ومدير معهد لينين ورئيس تحرير صحيفة (البرافدا).
- سكوبيليف ميخائيل، ناثب في الدوما، منشفي، عضو مجلس العمال والجنود النواب، في عام ١٩٢٢ أصبح بلشفياً.
- سليوزبرغ هنـري ١٨٦٣ ١٩٣٧ معـامي صهيوني، محاضـر في المهـد الفرنسـي الروسـي، أحد مؤسسـي المحفل العظيم، ومؤسس خلوة (بنـاي بريـت) في فرنسـا، مؤسـس خلـوة (لوتـوس) عضـو المجلـس الأعلـي لشـعوب روسـيا، ٣٦، خلـوة (استرها) و(هيرمس).
- سميرنوف س.أ. صناعي كبير، دستوري ثوري، عضو هيئة تحرير (أوتراروسيا) رئيس اللجنة الحربية الصناعية في موسكو، وزير سابق.
- سـوكولوف نيقـولاي ۱۸۷۰ ۱۹۲۷ اشـتراكي ديمقراطـي، سـكرتير اللجنـة التنفيذية لمجلس بتروغراد، في ١ آذار ۱۹۱۷ كتب البلاغ رقم ١ القاضي بتدمير

- الجيش الروسي، مستشار قانوني للحكومة السوفيتية، خلوة الشرق الفرنسي المظيم.
  - سوكولوف بافل، خلوة (أستريا).
- سوكولوف سيرغي، ١٨٧٨ ١٩٣٦ أديب، صاحب دار نشر (غريف)، خلوة (النور المظيم من الشمال).
- سولوفيوف بوريس، ضابط. زوج ابنة راسبوتين، قام الكثير بأمر من الماسونيين كي لا يسمح بإنقاذ عائلة القيصر في توبولسك.
- سـوروكين بيـتيريم ۱۸۸۹ ۱۹٦۸ عـالم اجتمـاع، زعـيم الاشـتراكيين الثـوريين اليمينـيين، سـكرتير (كيرينسـكي) عـام ۱۹۱۷، ومـن عـام ۱۹۱۹ بروفيسـور في جامعة بيتر وغراد، ومن عام ۱۹۳۰ في جامعة هارفارد.
  - ستافروف بيريكل، رئيس اتحاد الشعراء في باريس ١٩٣٠، خلوة (نجمة الشمال).
    - ستال الكسندر، بارون، النائب العام في موسكو، ومحامي في المهجر.
- ستانكيفيتش فلاديمير، ١٨٨٤ ١٩٦٩ إشتراكلي شعبي، ناثب في الدوما الثالثة.
- ستاخوفيتش ميخائيل ١٨١٦ ١٩٢٣ عضو المجلس الحكومي، عضو مكتب الاتحاد البرلماني الماسوني العالمي، نائب في الدوما الأولى والثانية عضو حزب التجديد السلمي، مبعوث روسي في إسبانيا.
- تاغانتسيف نيقولاي ١٨٤٣ ١٩٢٣ محامي، عضو مجلس شيوخ عضو الاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
  - تاتارينوف فاليرى، خلوة (أستريا).
  - تاتارينوف فلاديمير صحفى، خلوة (النور العظيم من الشمال)، برلين ١٩٢٧.
- تيلياكوفسكي ف.أ. ١٨٦٠ ١٩٢٤ مـدير المسارح الإمبراطوريـة ١٩٠١ ١٩١٧ الخلوة العامة (أستريا).
- تيريشنكو ميخائيل ١٨٦٦ ١٩٥٦ يعمل في صناعة السكر في كييف، صاحب دار نشر (سيرين)، وزير المالية ووزير الخارجية.
- تيسلينكو نيقولاي ۱۸۷۰ ۱۹٤۲ محامي من موسكو، دستوري ثوري. نائب في الدوما الثانية، وزير المدل، خلوة (هيرمس) و(لوتوس) و(أستريا).
- يتماشيف نيقولاي ١٨٨٦ ابن وزير القيصر، بروفيسور، محرر في صحيفة (النهضة) محاضر في المهد الروسي الفرنسي، الشرق الفرنسي العظيم.

- تيموف الكسي، مهندس كيميائي، اشتراكي شعبي، صديق وزير التموين، صاحب مخبر تجارى (بيوتيرابيا).
  - يتخاميروف قسطنطين، الشرق الفرنسي العظيم، خلوة (هيرمس) ١٩٢٩ ١٩٣٦.
    - تولستوى الكسى ١٨٨٣ ١٩٤٥ كونت، كاتب.
- تريتياكوف سيرغي، عضو إدارة صحيفة (أوترا روسيا)، رئيس البورصة الموسكوفية، رئيس اللجنة الحربية الصناعية، رئيس المجلس الاقتصادي، وزير التجارية حكومة (كولتشاك) عميل مأجور.
  - تروتسكي إيليا، صحفي، خلوة (روسيا الحرة) ١٩٣٧.
- تروتسكي ليف، ١٨٧٩ ١٩٤٠ قبل أوكتوبر رئيس مجلس العمال والجنود النواب، عضو اللجنة الثورية الحربية واللجنة المركزية للبلشفيين وبعد أوكتوبر وزير الشؤون الداخلية ووزير الحربية، ورئيس المجلس الثوري الحربي للجمهورية، كان منتمياً في خلوات عديدة كانت علاقاته وطيدة مع ممثلي الصهيونية العالمية ولاسيما (ياكوف شيف) من أحد القادة الأساسيين في زمن الثورة.
- تروبيتسكي غريفوري ۱۸۷۳ ۱۹۳۰ أمير، مدير إدراة المقر الدبلوماسي وخدم دبلوماسي في بلفراد.
  - تومانوف أمير، عقيد.
  - تيركوفا ويليامس ١٨٦٩ ١٩٦٢ كاتبة صحفية ، دستورية ثورية.
    - أومنوف نيقولاي ضابط.
- أوروسوف سيرغي ١٨٦٢ ١٩٢٧ أمير، ناثب في الدوما الأولى، (الشرق الفرنسي العظيم).
- · فابريكانت فلاديمير، صناعي، اشتراكي نوري، ساعد (كيرنيسكي) بالهرب من روسيا (الشرق الفرنسي العظيم).
  - فيودوروف خلوة (أفرورا).
  - فيودوروف فلاديمير فناك أدبرا.
- فيودوروف ميخائيل ١٨٥٥ ؟، نائب في الدوما، دستوري ثوري، تقدمي محرر صحيفة (سلوفو) وزير التجارة والصناعة، بعد عام ١٩١٨ رئيس المركز الوطني في جنوب روسيا، وفي باريس رئيس جمعية مساعدة الطلاب، وأحد مؤسسي (اللجنة الوطنية).

- فيودوتوف، ضابط، رئيس جمعية (الأحد) في الاتحاد السوفيتي.
- فيودوتوف غيورغي، ١٨٨٦ ١٩٥١ فيلسوف، رئيس الدائرة الماسونية في بيتر وغراد بعد عام ١٩١٧.
  - فيدلر إيفان، مهندس معماري، خلوة (هيرمس). و(لوتوس).
  - فيلولنكوماكسيم، محامى، وضع قانون الإعدام، رافق الجنرال الكسييف.
    - فينيكوف الكسندر، دكتور في الطب، خلوة (أستريا) و(نجمة الشمال).
      - فريدمان نن. نائب في الدوما والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
- فرومكين يا غ. معامي، اشتراكي شعبي، صديق روبنشتاين. خابتسوف الكسندر، ١٩٤٥ ١٩٤٥ رئيس بلدية تيغليس، صديق الأمير العظيم نيق ولاي، رئيس لجنة الأرمن المهاجرين في عصبة الأميم، (الشرق الفرنسي العظيم).
- خانفكو، نائب المجلس الحكومي والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي. خيجنياكوف فاسيلي، ١٨٧١ - ١٩٤٩ سكرتير الجمعية الاقتصادية الحرة قبل عام ١٩١٧.
  - خومياكوف ن.أ. نائب في الدوما والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
  - خريبونوف الكسى، ناشط اقتصادي، كان لديه نيك في باريس.
- خروستالیف نوسار غریفوریی ۱۸۷۷ ۱۰۱۸ أول رئیس لمجلس بیتروغراد في عام ۱۹۰۵.
- تسفیتایفا أناستازیا ۱۸۹۶ ۱۹۹۶ أخت الشاعرة مارینا، صدیقة مقربة لـ (زابکونین) روزنگریستر.
  - تسفيتكوف ألكسي ناشط مسرحي.
  - تشايكوفسكي أ. قريب المؤلف الموسيقي وأحد مؤسسي خلوة (استريا).
- تشايكوفسكي نيقولاي ۱۸۰ ۱۹۲۳ اشتراكي ثوري، إرهابي، وفي عام ۱۹۱۸ رئيس حكومة أرخانفلسك، خلوة (أستريا).
- تشيبيشيف نيقولاي، ١٨٦٥ ١٩٣٧ عضو مجلس شيوخ، محرر جريدة (روسيا العظمى). رئيس المكتب الروسي للصحافة ١٩٢٠ ١٩٢١، محرر في صحيفة النهضة، خلوة (الشرق الفرنسي العظيم).

- تشیلیشیف فیکتور ۱۸۷۰ ۱۹۵۲ رئیس مجلس القضاء فی موسیکو. خلوة (بوبراتیم).
- تشيلنوكوف ميخائيل دستوري ثوري، رئيس بلدية موسكو (١٩١٤ ١٩١٧)،
   نائب في الدوما الثانية ، والثالثة والرابعة.
- تشيمانسكي فلاديمير، جنرال، قائد الأسطول الشمالي عام ١٩١٧. ووقف إلى حانب البلشفين.
  - تشيرنوسفيتوف نائب في الدوما.
    - تشيرموف عبد المجيد ضابط.
- تشیخوف میخائیسل ۱۸۱۹ ۱۹۰۰ فنسان، مخسرج حفیسد (تشیخوف) عضسو (محنفی الروح).
- تشيخدزه نيقولاي ١٨٦٤ ١٩٢٦ أحد قادة المنشقيك وناثب في الدوما الثالثة والرابعة، رئيس مجلس بيتروغراد، رئيس الجمعية التأسيسية في جورجيا.
  - شاغال مارك ۱۸۸۷ ۱۹۸۵ فنان ماسونی من عام ۱۹۱۲.
    - شاكمانوف ياكوف صحفى، خلوة (أستريا).
      - شاكوف إسماعيل، خلوة (لوتوس).
      - شانداروفسكي بيتر، خلوة (روزنكريستر).
        - شابيروف أناتولى، خلوة (روسيا الحرة).
  - شاخ فلاديمير ٩١٨٨٠ محامي، أديب، منشفي، ماسوني في روسيا من عام ١٩١٣.
    - شاخنازاروف الكسندر ضابط.
- شاخوفسكي ديميتري ١٨٦١ ١٩٣٩ أمير، دستوري ثوري يساري، نائب في الدوما الأولى، وزير الضمان الاجتماعي، أحد قادة (اتحاد نهضة روسيا).
  - شيبيكوي. أ. عضو المجلس الحكومي والاتحاد البرلماني الماسوني المالمي.
    - · شیلیبوف نیقولای مهندس معماری، خلوة (هیرمس) ۱۹۳۰.
  - شيريميتوف ديميتري، كونت، خلوة (أستريا) و(أفرورا) (لوتوس الرتبة ٢٣).
    - شيرمان غريفوري ناقد أدبي.
    - شيفتيل ياكوف، محامي، ماسوني من عام ١٩٢٧ خلوة (نجمة الشمال).
      - شيدلوفسكي ل.ف. عضو جمعية (الأحد).

- شيدلوفسكي سيرغي، ١٨١٦ ١٩٢٢ شارك في ثورة أوكتوبر، نائب في الدوما الثالثة والرابعة، وعضو (الحلف التقدمي) ماسوني من عام ١٩١٥ ١٩١٧.
- شينفاريف أندريه ١٨٦٩ ١٩١٨ طبيب، نائب في الدوما الثانية والرابعة، عضو مكتب الاتحاد البرلاني الماسوني العالمي، رئيس اللجنة الحربية البحرية في الدوما، وزير الزراعة وبعدها وزير المالية.
  - شيروكوف ميخائيل، فنان.
    - شیفرین، خلوة (أفرورا).
  - شتارك يففيني شاعر، من أنصار (روزنكريستر).
    - شتينبرغ خلوة (ميبيس).
    - شتينفل بافل بارون، يعمل في صناعة النفط.
      - شتيرن إيفان، خلوة (أستريا).
  - شتيرن سيرغى، رئيس تحرير صحيفة (ليستيك) في باريس.
    - شتراندن ديميتري، عضو محفل إيلومينيت.
    - شوفالوفاي. ف. بارونة ، عضو جمعية (ماياك) الماسونية.
      - · شوروف سيرغي، موظف في المكتبة.
  - شيفوليف بافل ١٨٧٧ ١٩٣١ مؤرخ، رئيس تحرير (بيلوفا). خلوة (نجمة الشمال).
    - شيبكين دم. صديق وزير الداخلية.
- شيبكين نيقولاي ١٨٥٤ ١٩١٩ ناشط اقتصادي وأحد قادة الدستوريين الثوريين، زعيم اتحاد نهضة روسيا و(المركز الوطني)، أعدمه البلشفيون.
  - شيرباتوف سيرغي أمير، مؤرخ أديب، المرتبة ٣٢.
- شيرباتسكي أ.ي. رئيس البعثة الروسية في البرازيل وأوروغواي والباراغواي وتشيلي.
- إيزينشتاين سيرغي ١٨٩٨ ١٩٤٨ مخرج سوفيتي وناقد سينمائي، دكتور في الفنون، وبروفيسور في الجامعة.
  - ایخناوم ۱۸۸۹ ۱۹۵۹ کاتب.
  - إيلوخين الكسندر، خلو (النور العظيم من الشمال)، برلين ١٩٢٢.
    - ايلكين بوريس ١٨٨٧ ١٩٧٢ محامي.
      - إيلياشيف ليف دستوري توري.

- إيليا شيفيتش فاسيلي، محامي، بروفيسور، عضو المعهد الروسي الفرنسي في باريس.
  - إينفلفاردت فب عضو المجلس الحكومي والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
  - اینشتاین صامویل ۱۸۸۷ ۱۹۶۲ ماسونی منذ عام ۱۹۲۹ خلوة (نجمة الشمال).
    - إيريستوفغ أمير.
    - إيرلانفر ماريا زوجته (استروموف) زعيمة خلوة المارتينيين في لينفراد.
      - إيرمانس، خلوة (أستريا) (باريس ١٩٣٠).
      - يودينا ماريا ١٨٩٩ ١٩٧٠ عازف بيانو عضو جمعية (الأحد).
        - يولوس أناتولي ماسوني.
- يورينيـف ب.ب. ١٨٧٤ ١٩٤٥ دسـتوري ثـوري وزيـر طـرق المواصــلات في آب ١٩١٧ وفي المركز الوطني.
- يوستيتسكي فيليكس ١٨٨٧ ١٩٦٧ أمير، شارك في اغتيال راسبوتين، عضو جمعية (ماياك) الماسونية.
  - ياكوبسون فيكتور ١٨٧٠ ١٩٣٤ ماسوني منذ عام ١٩٣١.
    - ياكوفليف أ.س. خلوة (النور العظيم من الشمال).
      - ياكوفليف بافل ضابط خلوة (أستريا).
- ياروشينسكي كارل ١٨٨٨ رجل مصارف شارك في المؤامرة ضد القيصر، عضو مجلس (الاتحاد الروسي المالي والتجاري والصناعي).
  - ياسونينسكي، عضو المجلس الحكومي والاتحاد البرلماني الماسوني العالمي.
  - مانديرشتيرن الثالث مايور، مدير بوليس (في روسيا ما قبل الثورة) في أوديسة، ١٨٢١.
  - ماتيى خريستيان فريدريك ١٧٤٤ ١٨١١، بروفسور في علوم الأداب اليونانية واللاتينية.
    - مينيدورف الأول بارون، عقيد، كان دوقاً في زمن الكسندر فيوتيمبرسكي.
      - ميير عضو في الحرس، باور وكونت.
- ميليسينو إيفان إيفانوفيتش ١٧١٨ ١٧٩٥ جنرال، مدير ومن ثم وصي في جامعة
   موسكو، عضو خلوة الوجوم.
- ميلغونوف أليكسي بيروفيتش، ١٧٢٢ ١٧٨٨، سيناتور، رئيس غرفة الرمالة، جنرال في مقاطعة نوفور روسيا.

- مينزبير هنريك يواخ تاجر، عضو خلوة (بطرس نحو الحقيقة) ١٨١٨ ١٨١٩.
- مینتل فون، ملازم، عضو فی خلوة (باریس) حیث تلقی أعلی درجات العلوم ۱۸۱٤.
- فينش خريستيان، جنرال مايور، عضو خلوة (بطرس نحو الحقيقة) ١٨١٨ المحدد المعلومة المطلعة، إضافة إلى عدة خلوات أخرى.
- مينشيكوف الكسندر سيرغيفيتش، أمير، ١٧٨٧ ١٨٦٩، جنرال في مقاطعة في فناندة، قائد الجيش العام في القرم، جنرال حربي في مقاطعة كرونشتات، عضو في المجلس الحكومي.
  - ميرزلياكوف الكسى فيدوروفيتش ١٧٧٨ ١٨٣٠ شاعر.
  - ميللي سالفاتور خياط، عضو في خلوة (جوردان) ۱۸۱ ۱۸۱).
    - میلیی فیل رسام، عضو خلوة (جوردان) (۱۸۱۸ ۱۸۱۹).
- ميكوفسكي كارل ملازم في الجيش البولوني، عضو خلوة (الظلام المتبعثر) ١٨١٨ - ١٨١٩).
- ميكولين فاسيلي ياكوفلينتش الأول، جنرال ياور في ولاية نيكولاي الأول، قائد فوج، عضو في خلوة نبتون.
  - ميكولين ميخاثيل إيفانوفيتش، مايور وملاك، عضو خلوة نخبة ميخائيل.
    - میکولین ستیبان دانیلوفیتش، مهندس مایور.
- ميركوفيتش الكسندر ياكوفليفيش ١٧٩٢ ١٨٨٨، عضو في الحرس، وفي عام ١٨١٢ أصبح عضواً في خلوة (الكسندر نحو الولاء والحرية).
- ميركوفيتش فيدور ياكوفليفيتش ١٧٨٦ ١٨٦٦، جنرال مايور، عضوية مجلس مؤسسة المعارف والدراسات العليا، في ١٨١٢ انضم إلى خلوة الكسندر نحو الولاء الحربي.
- ميتكوف ميخاثيل ضوتيفيتش، ١٧١٩ ١٨٤٩ عقيد، عضو المجمع الشمالي، شارك في التحضير للعصيان في كانون الأول، عضو خلوة (الأصدقاء المتحدين).
- ميخائيلوفيتش دانليفسكي الكسندر إيفانوفيتش ١٧٩٠ ١٨٤٠ عضو المجلس الحربي، سيناتور، جنرال، عضو في خلوة (الصليب الحديدي) و (نخبة ميخائيل) وعضو في خلوة (باريس).
  - مولتشانوف فاسيلى، عضو خلوة (الأصدقاء المتحدين).

- موردفينوف نيكولاي سيمينوفيتش ١٧٥٤ ١٨٤٥ كونت، ممثل وزارة الاقتصاد ١٨١٠ - ١٨١٨، وممثل وزارة الشؤون المدنية، ١٨٢١ - ١٨٣٨، عضو في المجلس الحكومي، رئيس المجمع الاقتصادي الحر.
- موشيل دانييل سكرتير مقاطعة، عضو في خلوة (نخبة ميخائيل) ١٨١٨ ١٨١٩.
- موتشينسكي أيوس إقطاعي بولندي، عضو في خلوة (الأصدقاء المتحدين) ١٨١٨ ١٨١٩.
- موشينكسين بيتر إيفناتيفيتش كوئت، كان على علاقة مع المجمع الجنوبي،
   عضو خلوة (الظلام المتشتت).
- موشينسكي بيتر ستانيسلان فويتسيخ ألوزي إيغناتيفيتش ١٨٠٠ ١٨٧٩، كونت، مارشال حربي، عضو المجمع الوطنين شارك في التحضير لتمرد كانون الأول..
- مودروف ماتفيي ياكوفليفيتش ۱۷۷۲ ۱۸۳۱ طبيب، مدير المهد الطبي، عضو في خلوة (النور الضئيل) منه عام ۱۸۰۲، وفي خلوة (الصليب الحديدي)، وفي (الخنزير الميت)، وفي (الكسندر الانقاذ الثلاثي) وفي (نبتون) وغيرهم. كما حضر عدة خلوات في برلين وباريس، وشارك في اجتماعات الحلقة التنظيرية.
- مورافيين الأول جنرال- مايور، مدير المؤسسات الدراسية في موسكو، عضو خلوة في ستراسبورغ ١٨٢١.
- مورافييف الكسندر نيهاولايفيتش ١٧٩٢ ١٨٦٣ ، رئيس الأركان، عضوية (اتحاد (اتحاد الإنقاذ) مؤسس له. وكذلك عضوية المجتمع الحربي وفي (اتحاد البحبوحة) (رئيس البلدية في موسكو)، شارك في التحضير لتمرد كانون الأول، عضوفي عدة خلوات: (إليزابيت والفضائل)، (الفضائل الثلاث) وغيرها. وخلوة في فرنسة في مدينة ميليني.
- مورافييف نيكيتا ميخاثيلوفيتش ١٧٩٥ ١٨٤٣، عضو في اتحاد الإنقاذ وهو واحد من مؤسسيه، (اتحاد البحبوحة) والمجمع الشمالي (حاكمة)، كاتب مشروع القانون، وشارك بالتحضير لتمرد كانون الأول، عضو في خلوة (الفضائل الثلاث).
  - مورافييف س ضابط، عضو خلوة (الأصدقاء المتحدين).
- مورافييف أبوستول ماتفيي إيفانوفيتش ١٧٩٣ ١٨٨٦ عضو خلوة (اتحاد الانقاذ) (أحد مؤسسيه)، وى خلوة (اتحاد البحبوبة) و(المجتمع الجنوبي)، كما

- أنه مشارك نشيط في تمرد كانون الأول، عضو خلوة (الأصدقاء المتحدين) و(الفضائل الثلاث).
- مورانيين أبوستول سيرغي إيضانوفيتش ١٧٩٥ ١٨٢٦ عضو في اتحاد الإنقاذ (أحد مؤسسيه)، وفي (اتحاد البعبوحة) والمجتمع الجنوبي، وهو أحد مدراءه، منظم لتمرد كانون الأول، عضو في خلوة (الفضائل الثلاث).
- موسين بوشكين بروس فاسيلي فالينتينوفيتش ١٨٣٦ ، كونت، مستشار سرى، عضو في خلوة (النسر الروسي)،
- موسار بيتر، كاتب، عضو خلوة (الفضائل الثلاث) (عضو مؤسس في ١٨١٦)، وفي (الخنزير).
  - موخين أيواخيم عضو في خلوة (الأصدقاء المتحدين) ١٨١٨ ١٨١٩.
  - نافروزوف فالاديمير ماتنيينيتش عضو في خلوة (مفاتيح الفضيلة) ١٨٢١.
  - ناكوفسكي نيكولاي، عضو في خلوة (السلافية المتحدة) ١٨٢٠ ١٨٢١.
    - ناريشكين الأول، عضوية خلوة (الأصدقاء المتحدين) و(اتحاد الكمال).
- ناريشكين الكسندر لفوفيتش ١٧٦٠ ١٨٢٦ مدير المسارح الإمبراطورية ١٧٩٩ ١٨١٠. ١٨١٩ عضو خلو (النشر الروسي) ١٨١٨ ١٨٢٠.
- ناريشكين ديميتري فاسيلينيتش عقيد مستشار فعلي في علم الاستاتيكا (علم توازن القوى).
  - ناریشکین دیمتری لنوفیتش ۱۷٦٤ ۱۸۲۸ ، عضو خلوة (أصدقاء الشمال).
- ناريشكين إيضان الكسندروفيتش ١٧٦١ ١٨٤١ كونت، ومستشار سري، سيناتور عضو خلوة (الأصدقاء المتحدين).
  - ناريشكين ليو الكسندروفيتش ١٧٣٢ ١٧٩٩.
- · ناريشكين ليو الكسندروفيش ۱۷۸۷ ۱۸۶۳ جنرال عضو خلوة (الأصدقاء المتحدين).
- ناريش كين ميخائيل ميخائيلوفيتش ١٧٩٨ ١٨٦٣ ، ضابط، عضو في اتحاد البحبوحة والمجتمع الشمالي.
  - ناریشکین سیمین فاسیلینتیتش ۱۷۳۱ -؟) مستشار کاتب ومترجم.
- ناريشكين سيمين كيريلوفيتش ١٧١٠ ١٧٧٥ عضو مؤسس خلوة (الروسي الوحيد).

- ناسونوف الكسندر مستشار، عضو خلوة (بيترنحو الحقيقة) ١٨١٨ ١٨١٩.
  - ناسی جیمس، عضو خلو (نبتون) ۱۷۸۱ ۴۰.
- ناصيرفون فريدريك أيوغان فيدور مسؤول كبير في قسم البريد، عضو خلوة
   (الكسندر الخيرية) ١٨١٨ ١٨١٩.
  - ناتاكيفيتش فيلكس، طبيب، عضو خلوة (الأصدقاء المتحدين) ١٨١٨ ١٨١٩.
    - ناتيرلورنس (؟ ١٧٦٣)، عضو خلوة (لورد).
    - ناتيى انطون ممول المسرح، عضو خلوة (بيترنحو الحقيقة) ١٨١٨ ١٨١٩.
      - ناشون ایفان، نحات، عضو خلوة (فلسطین) ۱۸۱۸ ۱۸۱۹، ۴.
- نيضاخوفيتش ليو نيكولافيتش ۱۷۸۰ ۱۸۳۱ ، كاتب ومسرحي، عمل في إدارة وزارة المال، عضو خلوة (بيترنحو الحقيقة) ۴.
- نيفزوروف مكسيم إيفانوفيتش ١٧٦٣ ١٨٢٧ ، طبيب، كاتب، مدير الطباعة في جامعة موسكو ١٨٠٦ ١٨١٥ ، عضو في خلوة (نجمة القبائل).
- نيدغراد الثاني جنرال مايور، عضو في اللجنة العلمية الحربية، عضو خلوة (الكسندر الانقاذ الثلاثية) موسكو، ١٨٢١.
- نيدغاردت فون الكسندر إيفانوفيتش ١٧٨٤ ١٨٤٥، عضو في المجلس الحربي
   ١٨٤٤، عضو خلوة (بيترنجو الخقيقة) أ و(الكسندر الانقاذ الثلاثية).
  - نيندال فون رود هنري عضو خلوة (بيتر نحو الحقيقة) ٢.
  - نیندال فون رود میخائیل عضو خلوة (بیتر نحو الحقیقة) ۴.
  - · نيرٌ فريدريك عضو خلوة (بيترنحو الحقيقة) ١٨١٨ ١٨١٩، ۴.
- نيمان ف، رعوي لوثري في كنيسة موسكو، عضو خلوة (بيترنحو الحقيقة) أ،
   (الكسندر لانقاذ الثلاثية)، ١٨١٨ ١٨١٩.
  - نيميتش فيودور كاربوفيتش، عضو في العنقاء المستسلمة (١٨١٧، ١٩).
    - نیوکلودوف میخائیل فاسیلیفیتش.
    - فيليدينسكي غريفوري نيكولايفيتش (؟ ١٨٠١).
- نيليدينسكي ميليتسكي الكسندر يورفيتش (١٧٢٩ ١٨٠٤) مستشار سري، منذ عام ١٧٦٧ أصبح من المقربين لكاترينا الثانية، عضو في خلوة المساواة).
- نيليدينسكي ميليتسكي يـوري الكسـندروفيتش ١٧٥٢ ١٨٢٨ ، كاتـب

- ومستشار سري، سيناتور، مدير المدرسة الشمبية في موسحو، عضو خلوة (المساواة) منذ عام ١٧٧٦.
- نيبليويف سيمين الكسندروفيتش، مستشار سيري، عضو خلوة أورلوفسكي
   بدرجة نظرية ١٧٨٤.
- نيسفيتسكي إيفان هاسيلينتيتش ١٧٤٠ ١٨٠٤ و ١٨٠٦) أمير، شارك في الانقلاب لمصحلة الإمبراطورة ليكاترينا الثانية، مستشار سري، عضو في الخلوة (العظيمة).
  - نیتشاییف، نائب فی مجمع کنائسی فی ۱۸۳۰.
  - نيديتسكى عضو خلوة (السلافيين المتحدين) ١٨٢٠ ١.
- نیکیتین آندریه آفاناسیفیتش، ۱۷۹۶ ۱۸۵۸، کاتب، مستشار سری، عضوید خلوة (نخبة میخائیل) ۱۸۱۸ - ۱۸۱۹.
- نيكولاي خرسيتوف نيكولافيتش، عضو في خلوة (النسر السلافي) ؟، ونيكولاييف نيكولاي نيكولافيتش ١٧٧ ٩ - ١٨٣٥.
  - نيكولايف نيكولاي ١٧٧٩ ١٨١١ عقيد، المرتبة ٣٣.
    - نيكولايف ياكوف، خلوة (الخلف) ١٨٢٢ ٢.
      - نيكول خريست، مدرس، خلوة (فلسطين).
  - نوفيكوف ميخائيل ١٧٧٧ ١٨٢٤ مستشار البلاط، عضو (محفل الفرسان الروس).
- نوفيكوف نيكولاي ١٧٤٤ ١٨١٨، كاتب وناشر، منذ عام ١٧٧٥ ماسوني، خلوة (أستريا) ٧٠.
- نوفوسيلتسيف نيقولاي ١٧٦١ ١٨٣٦ كونت، كان مقرباً من الكسندر الأول، عضو مجلس شيوخ خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- نوردن فان كارل موظف في جمعية التأمين على الحياة، عضو الكابيتول
   الأعظم في المقاطعة الثامنة. عضو شرف في خلوة (النور القليل).
- نوروف أفرام، عقيد وكاتب، وزير الثقافة الشمبية ١٨٥٤ ١٨٥٨ رئيس لجنة الأرشيف الأمبراطورية، عضو المجلس الحكومي، مستشار سري، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- نوروف فاسيلي ١٧٩٣ ١٨٥٣ كابتن، عضو جمعية الجنوب، خلوة (عمال الخير).

- نيومان كارل نقيب، خلوة (نبتون) ۱۷۸۰ ۱۷۸۱، ۴.
- أوزيروف ديرايابين بيتر، ١٧٧٨ ١٨٤٣ عضو المجلس الحكومي، عضو مجلس الشيوخ، خلوة (إسرائيل الجديدة).
  - أولينين الكسندر خلوة (إسرائيل الجديدة).
  - أولينين الكسندر خلوة (الاصدقاء المتحدون).
- أوليـزار غوسـتاف ۱۷۹۸ ۱۸٦٥ كونـت، مارشـال مـن كييـف، خلـوة ( الحقيقـة
   الكاملة).
- أورلوف ميخائيل ١٧٨٨ ١٨٤٢ كونت، جنرال، مؤسس المحفل السري للفرسان الروس.
- أورلوف نيقولاي ١٨٢٧ ١٨٨٥ أمير، جنرال، سفير في بروكسل، وباريس وبرلين.
- أوسترمان تولستوي الكسندر ۱۷۷۰ ۱۸۵۷ كونت، مستشار خلوة (الأصدقاء المتحدون).
  - بوغلينوفسكي ديمري، مستشار خلوة (الصقر الروسي).
    - بانین أندریه، تاجر، خلوة (میخائیل).
- بانين نيكيتا ١٧١٨ ١٧٨٣ كونت، أول مدير لإدارة الشؤون الخارجية، مربي وريث المرش (بافل)، عضو مجلس شيوخ، عضو في المديد من الخلوات الماسونية.
  - بيروفسكي، عقيد، خلوة (استريا).
  - بتروف الكسندر، مترجم، عضو محفل روزنكريستر.
    - بيترسن الراد، خلوة (نبتون).
    - بيترسن فون يوغان، عقيد، خلوة (بطرس للحقيقة).
  - بليشيف سيرغى، ١٧٥٢ ١٨٠٢ جنرال، خلوة (شعب الله).
  - بومورسكي أندريه، كاتب، خلوة (الأصدقاء المتحدون) و(الصقر الروسي).
    - بومورسكي نيقولاي ۱۷٤٧ ۱۸۰٤ مؤلف موسيقي، خلوة (أورانيا).
      - باتومسكي عضو لجنة تحسين أوضاع اليهود.
        - بوشكين بافل، عقيد، خلوة (أوزيريس).
          - بوشكين ميخائيل، خلوة (أوزيريس).

- بوشكين بافل سيرغييفيتش ١٧٨٥ ١٨٦٥ جنرال، عضو (حلق الخير)، شارك في تمرد الديسمبريين، خلوة (أوفيديا).
- رايفسكي فلاديمير، ۱۷۹۵ ۱۸۷۲ مايور، عضو حلف (الخير) شارك في تمرد الديسمبريين خلوة (أوفيديا).
  - رازوموفسكي الكسندر ١٧٤٩ ١٨٠٢ كونت، عضو المجلس الحكومي.
    - راوباخ إرنست، ممثل محفل (إيلومينيم) في روسيا.
      - راحمانوف ميخائيل، خلوة (أوزيريس).
- ريخيل ب. بارون، عميل الملك البروسي، خلوة (أبولون)، أحد قادة الماسونية
   الروسية.
- ريبنين نيقولاي، ١٧٣٤ ١٨٠١ أمير، جنرال فيلدمارشال، شحصية ماسونية مشهورة، قائد الخلوة الماسونية الحربية ذات النظام السويدي، عضو كابيتول فينيكس، كن على علاة وطيدة مع الماسونية العالمية.
- رجيفسكي ألكسي ١٧٣٧ ١٨٠٤ رئيس الزمالة الطبية، عضو في الكابيتول الماسوني في سانت بطرسبرغ، عضو العديد من الخلوات الماسونية.
  - رونيبرغ بغدان، خلوة (أوزيريس).
- روزنبرغ فيلغلم، مؤسس النظام السويدي للماسونية في روسيا، عضو كابيتول الشرق.
  - ريليف كوندراتي ١٧٩٥ ١٨٢٦ خلوة (النجمة المضيثة).
    - ريندين بيتر، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
      - سابوروف، عضو كابيتول الشرق.
    - سابوروف ياكوف، خلوة (الاصدقاء المتحدون).
  - ساراتشينسكي إيليا، جنرال، خلوة (الكسندر نحو الثقة).
    - · سافونوف إيفان، مستشار، خلوة (ميخائيل).
  - ساخارنيكوف فاسيلى، تاجبر، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
    - سابيرسكي، أمير، جنرال خلوة (السيوف الثلاثة). سيلين، عقيد، خلوة (أوزيريس).
- سكالون الكسندر، ١٧٩٦ ١٨٥١ عضو (حلق الخير) شارك في تمرد الديسمبريين، خلوة (الأصدقاء المتحدون).

- سميرنوف، عضو كابيتول الشرق.
- سوكولوف سيمون ١٧٧٢ ١٨٦٠.
- سولومون إيفان، مستشار، خلوة (ميخائيل المختار).
- سبيرانسكى، مؤسس أكاديمية الفنون، خلوة (الرأس الميت).
- سبيرانسكي ميخائيل ۱۷۷۲ ۱۸۳۹ سكرتير، وجنرال فيما بعد، خلوة (النجمة المضيئة).
  - ستيفان أندريه، خلوة (ميخائيل المختار).
  - ستوليبين أندريه، مايور، خلوة (ميخائيل المختار).
    - ستروغونوف، بارون، عضو كابيتول الشرق.
- ستروغانوف الكسندر، عضو مجلس شيوخ ١٧٣٣ ١٨١١. عضو المجلس الحكومي، رئيس أكاديمية الفنون، عضو في العديد من الخلوات في روسيا فرنسا، أحد مؤسسي الشرق الفرنسي العظيم.
  - سوماركوف، عقيد، خلوة (الثلاثة).
  - سومشكوف ميخائيل، خلوة (القديس غيورغي).
    - توليزين، شارك في اغتيال باول الأول.
  - تاتارينوف نيقولاي، مستشار، خلوة (مفتاح الهناء).
- تاتارينوف كاترينا ١٧٨٣- ١٨٥٦ مؤسسة الحلف السري الطائفة الدينية ذات الطقوس الغريبة.
- تامیشیف بیتر ۱۷۳۰ ۱۸۱۰ ماسونی منذ عام ۱۷۲۷ أحد مؤسسی خلوات أتباع روزنگریستر.
  - يتغير كارل، كابت، خلوة (القديس غيورغي).
  - تيموفييف الأول، جنرال، خلوة (الخاتم الذهبي).
    - تيمورت الثاني، عقيد، خلوة (لويزا).
  - تيخانوفسكي إيفان، مايور، خلوة (ميخائيل المختار) ١٨١٥.
    - تولستوي فلاديمير، كونت، جنرال، خلوة (التواضع).
  - تولستوي فيودور كونت، عضو أكاديمية الفنون، خلوة (ميخائيل المختار).
    - تولستياكوف ديميتري، فنان، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
    - تريبولت فون يوغان، عقيد، خلوة (الضوء الشرقي) ١٨١٨ ١٨١٩.

- تروبيتكي الكسندر، أمير، أحد مؤسسي خلوة (أبولون).
- تروبيتسكى الكسندر، أمير، خلوة (السلاف المتحدون).
- تروبيت كي بيتر ۱۷۹۳ ۱۸٤۰ أمير، مستشار، رئيس جمارك أوديسا، عضو (حلف الخير) شارك في تمرد الديسمبريين، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- تروبيتسكي سيرغي ١٧٩٠ ١٨٦٠ أمير، عقيد، رئيس الصليب الأحمر، وحلف الإنقاذ، أحد واضعى (دعوة الشعب الروس). خلوة (الخيرون الثلاثة).
  - تورغينيف الكسندر، ١٧٨٤ ١٨٤٥ عضو الجمعية الأدبية.
  - تورغينيف أندريه ١٧٥٧ ١٨٠٧ مدير جامعة موسكو، خلوة (الإكليل الذهبي).
- تورغينيف نيقولاي ۱۷۸۹ ۱۸۷۱ مستشار، مدير جامعة موسكو عضو (محفل الفرسان الروس).
  - توتشكوف، جنرال، خلوة (ميزفا).
  - توتشكوف سيرغى، جنرال، خلوة (ميخائيل).
  - توشینسکی میخائیل، موسیقی فی البلاط، خلوة (میخائیل).
  - تولرين ميخائيل، عقيد، خلوة (الصقر الروسي) ١٨١٨ ١٨١٩.
    - أوفاروف، شارك في اغتيال بافل الأول.
    - أونغرن شيئتبرغ جون، بارون، خلوة (إيزيدا).
      - أونفرن شيتنبرغ جاك، خلوة (إيزيدا).
      - أونغرن شتينبرغ كارل، خلوة (إيزيدا).
    - أونفرن شتيبرغ فريدريك بارون، خلوة (أستريا)، و(إيزيدا).
      - أوتكين نيقولاي ۱۷۸۰ ۱۸٦٣ خلوة (أورفيا) و(اليزابيت).
        - فادييف الكسندر، خلوة (الصقر السلا<u>ة</u>).
        - فيودورف ميخائيل، تاجر، خلوة (بطرس للحقيقة).
          - فيودوروف نيقولاي، خلوة (ميخائيل المختار).
        - فيدورين فرانك، بارون، خلوة (القديس غيورغي).
          - فيوفيل، خلوة (سفينكس).
- فيرمار فيليم، ١٧٠٢ ١٧٧١ جنرال، عضو مجلس شيوخ، قائد الجيش الروسي في حرب السنوات السبع، عضو في الخلوات الماسونية في بيتر بورغ.

- فيرستر ١٧٥٦ ١٨٢٦ مهندس وجنرال، خلوة (الصمت).
- فيسلر إيفناتي ١٧٥٦ ١٨٣٩ مدرس اللغة العبرية، كاتب، جنرال ومستشار كنسي، إصلاحي في الماسونية، كان مقرباً من سبيرانسكي. خلوة (النجمة المضيئة) و(بطرس للحقيقة) و(أستريا).
  - فيالا كارل ممثل في المسرح الألماني في عهد كاترينا، خلوة (أورانيا).
    - فيكسين هنرى، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
  - فيليبس جون، إنكليزي، فبطان، عضو الخلوة الإنكليزية العظمي في ١٧٢١.
    - فيركس فون فريدريك، إقطاعي خلوة (السيوف الثلاثة).
    - فيشرفرانسوا، فنان خلوة (الأصدقاء المتحدون) ١٨١٨ ١٨١٩.
    - فلوروف ميخائيل ١٧٨٥ ١٨٨٥ سكرتير، خلوة (ميخائيل المختار).
      - فوك الأول، جنرال، خلوة (الصقر الروسي).
    - فوك فون بتير، مستشار رئيس البوليس السرى، خلوة (ميخائيل المختار).
      - · فومين الكسندر، أديب، خلوة (كاترينا).
      - فرانك كارل، نائب رئيس مجلس السينودس الأعلى.
        - فرانكين فيودور، عضو كابيتول (فينيكس).
          - فريزي يوغ، تاجر، خلوة (الكسندر).
          - فريليخ دات، تاجبر، خلوة (النجمة المضيئة).
            - · فرينكيل إيفان، طبيب.
- فوكس كارل ١٧٧٦ ١٨٤٦ بروفيسور في الطب، مدير جامعة كازان، خلوة (مفتاح الخير).
  - فروني ألكسندر، مدرس في مدرسة العميان، خلوة (فلسطين).
    - خافاتسكي ب. جنرال، خلوة (الأصدقاء المتعدون).
- خانيكوف فاسيلي، ١٧٩٣ ١٨٥٠ مستشار سري، عضو المجلس الحكومي، فائد شؤون لجنة الوزراء، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
  - خارلينسكي الكسندر، إقطاعي، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- خفوستوف فاسيلي ۱۷۵٦ ۱۸۳۲ مستشار سـري، عضـو مجلس شـيوخ، خلـوة
   (نيميزيدا).

- خفوشينسكي بافل، جنرال، خلوة (الأصدقاء الشماليون).
- خيراسكوف ميخائيل ١٧٣٣ ١٨٠٧ كاتب، خلوة (أبولون).
- خرابوفيتسكي الكسندر ۱۷٤٩ ۱۸۰۱ سكرتيركاترينا الثانية، كاتب، مستشار، عضو مجلس شيوخ، خلوة (نيميزيدا) و(أستريا).
  - خوخوروفسكي سيلفستر، إقطاعي، خلوة (مراك).
  - تسيلياريتسكى إيفان، طبيب، خلوة (ميخائيل المختار).
  - تشادیف ایفان مترجم، عضو مؤسس فی خلوة (نیمیزیدا).
    - تشايكوفسكي إيفان ١٧٧٩ ١٨٦٩ جراح.
  - تشابليتش، جنرالن خلوة (الأصدقاء المتحدون) ١٨١٨ ١٨١٩.
  - تشيركوفسكى أناتولى، إقطاعى، خلوة (السلاف المتحدون).
- تشيرتوريجسكي آدم يوري، ۱۷۷۰ ۱۸٦۱، أمير، مستشار سرين قوم بولوي،
   عضو المجلس الحكومي، كان مقرياً من الأمير الكسندر بافلوفيتش (القيصر)،
   شغل مناصب عليا في الملكة البولونية ماسوني منذ شبابه.
  - كشيبوتاريف أندريه ١٧٨٤ ١٨٣٣ بروفيسور في جامعة موسكو، مترجم.
- تشيبوتاريف خاريتون ١٧٤٦ ١٨١٥ بروفيسور ومدير جامعة موسكو. مستشار، خلوة (المساواة).
  - تشيركا سوف إيفان ١٧٣٢ ١٨١١ بارون، نائب أدميرال خلوة (أورا).
    - تشيركاسوف ليف، عضو مؤسس لخلوة (المفتاح الذهبي).
- تشيركاسيكي الكسي، أمير، عقيد، عضو الجمعية العلمية، خلوة (أوزيريس).
  - تشيرنيتس، عالم فيزياء خلوة (الكسندر).
  - تشيرنوف إيفان ١٧٦٨ ١٨١٧ هنان، خلوة (سفينيكس).
- تشيرنيشيف غريفوري ١٧٦٢ ١٨٣١ كونت، مستشار سيري، أمضى حياته في البلاط، خلوة (الكسندر الأسد الذهبي).
- تشيرنيشيف زاخار ۱۷۲۲ ۱۷۸۶ كونت، جنرال، مارشال، قائد عام لقوات موسكو ۱۷۸۲.
- تشيرنيشيف إيضان ١٧٢٦ ١٧٩٧ كونت، رئيس الأدميرالية. ماسوني منذ عام ١٧٤٠.
  - تشیلیایف بوریس ۱۷۹۸ ۱۸۵۰ جنرال، خلوة (سفینیکس).

- تشيتشاغوف نيقولاي، مستشار في البلاط، خلوة (غيوردان).
- تشوباروف غريغورى، سكرتير، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- تشولكوف فاسيلي، عضو مؤسس للجمعية العلمية، خلوة (أورانيا).
- تشودي هزيخ، سكرتير شخصي للكونت شوفالوف، من منظري الماسونية.
  - شافيرنوفسكي، سكرتير، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
  - شافوفسكى الكسى، أمير، خلوة (الأصدقاء الشماليون).
- شفارتس يوغان، ١٧٥١ ١٧٨٤ مدرس اللغة الألمانية والفلسفة قائد الماسونيين من أنصار (روزنكريستر).
  - شفارتس بافل، ابن يوغان، مؤسس الجمعيات الماسونية بأسمى.
    - شيمبل، عقيد، خلوة (ميخائيل المختار).
    - شميت فيودور مستشار، خلوة (القديس غيورغي).
      - شوستاك غريغورى، خلوة (الصقر الروسي).
  - شوفالوف بافل، كونت، جنرال، خلوة (الأصدقاء الشماليون).
    - شولمان الثاني، عقيد، خلوة (الكسندر).
    - شیریاتوف غریفوری، أمیر، خلوة (أوزیریس).
  - إيبيلينغ إيفان، مستشار في البلاط، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
    - غيفينفون، خلوة (ميخائيل).
- غيفينوس غيورغ، مستشار سري، بروفيسور في جامعة موسكو خلوة (بطرس للحقيقة).
  - إلي ستانيسلاف، دكتور، يهودي متعصب.
- إيليزين غيورغ، ١٧٥٦ ١٨٣٠ دكتور في الطب، عضو الأكاديمية الطبية في خلوة (التيجان الثلاثة) وفي العديد من الخلوات الماسونية.
  - إيلسينر، خلوة (الكسندر).
  - يريكس الأول، عقيد، خلوة (إيليزيس).
  - إيرليفين ألكسى، دكتور في الطب، خلوة (بطرس للحقيقة).
- يابلونوفسكي أنطون، ١٧٩٣ ١٨٥٥ أمير، عضو (الجمعية الوطنية). خلوة (روح الشمال).

- ياغوتسكي باهل، خلوة (الأصدقاء الشماليون).
- ياكوفليف ميخائيل، تاجر، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- يانوفسكي غافريل، موسيقي في البلاط، خلوة (ميخائيل المختار).
  - ياتسكوفسكي، كابتن، خلوة (بطرس للحقيقة).
    - ياشفيل، أمير، ضابط.

### السلسلة الماسونية لروسيا

### قاموس بأسماء الماسونيين في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر -قبل حكم نيقولاي الثاني-

آدا دوروف ب. ي - ماسوني في القرن الثامن عشر في محفل «رازوموفسكي».

- آدم ليف الكسندروفيتش عضو خلوة (المفتاح نحو عمل الخير) ١٨٣١ المرتبة ٣.
- آدينتسوف يفستا في سيبابونوفيتش جنرال خلوة (نبتون) ١٧٨٠ المرتبة الثالثة.
  - آدلبرغ عقيد ماسوني في خلوة (فيرونوست) رسمياً في عام ١٨٢١.
  - آدلبرغ فلاديمير فيودوروفيتش ١٧٩١-١٨٨٤ وزير البلاط، محفل (الكسندر).
    - أكيرمان يوغان فرديناند محفل (تري سيكير) ١٨١٨-١٨١٩ المرتبة ٣.
- ألكسبيف د. ل. مستشار الباط، مارشال. خلوة (الحب للحقيقة) ١٨١٨-١٨١٩ المرتبة١.
  - أدجيكوفيتش جنرال خلوة (الصقر الأبيض) ١٨٢١.
    - آندريفسكي جنرال الخلوة (المسكرية).
  - آنيدين فيودور تاجر- خلوة (فلسطين) ١٨١٨-١٨١٩ المرتبة ٣.
  - آنيتشكوف إيفان فاسيليفيتش عقيد، خلوة (الكسندر) رسمياً ١٨٢١.
    - آنسلم دي جيبوري جنرال خلوة (الأصدقاء المتحدون) ١٨٢١.
  - آبراكسين الثالث، كونت عقيد خلوة (الكسندر) رسمياً ١٨٢١.
    - آنسلم دي جيبوري جنرال خلوة (الأصدقاء المتحدون) (١٨٢١).
  - آبراكسين الثالث، كونت عقيد خلوة (الأصدقاء المتحدون) ١٨٢١.
    - آرابوف بيمن نيقولايفيتش، خلوة (الصقر الروسي) ١٨١٨-١٨١٩.
      - آرغاماكوف جنرال شارك في اغتيال بافل الأول.
  - آرغاماكوف ضابط في فرقة (برى أبراجني) مشارك في اغتيال بافل الأول.
    - آرغاماكوف فاسيلى، خلوة (أوزيريس) ١٧٧٦.

- آرندت نيقولاي فيودوروفيتش دكتور في الجيش مستشار البلاط خلوة (القديس غريفوري المنتصر) ١٨١٨-١٩١٩ المرتبة الثالثة.
- آرجيفستينوف غيفان سيمونيفيتش، رائد، خلوة (المفتاح نمو عمل الخير) ١٨١٨-١٨١٩.
  - آرجیفیتنوف س.ف خلوة (التاج الذهبي).
  - آرمس غوهن، بارون، عقيد خلوة (بطرس والحقيقة) (١٨٢١).
  - آرسينيف الكسندر فاسيليفيتش، ١٧٨٨ -١٨٢٠ مدير المسارح في موسكو.
- آرسينيف الكسندر إيضانوفيتش، ١٧٥١-١٨٤٠ مستشار سـري -- صـديق وزيـر الأعمال.
  - أرسينيف الكسندر بافلوفيتش، ١٨٠٣-١٨٤٤.
     آرسينيف الكسى نيقولايفتيش ١٧٩٠-١٨٦٢ ضابط.
  - آرسينيف ديميتري نيقولايفيتش ١٧٧٩-١٨٦٤ خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- آرسينيف بافل ميخائيلوفيتش ١٧٦٧ -١٨٢٠ مستشار خلوة (الصقر الروسي) ١٨١٨ -١٨١٩ ، الدرجة الثالثة).
  - آرسینیف سیرغی نیقولایفیتش ۱۸۰۲ -۱۸۹۰ خلوة (الباحثون عن مانیا).
  - آرسينيف فيودور، خلوة (الأصدقاء الشماليون) ١٨١٨-١٨١٩ المرتبة الثانية.
    - آرتيميفن سكرتير كاترينا الثانية.
    - آودي دوسيون كارل، عقيد، خلوة (الأصدقاء المتحدون.
      - آفونین ماتفی، خلوة (أوزیریس).
      - بابایف ایفان فیودوروفیتش ۱۸۱۹-۱۸۲۰
  - باباريكين ديمتري لوكيانوفيتش، صاحب أراضي قاضي، ١٧٨٨-١٧٩١.
    - بابكين بيتر بتروفيتش، رائد، خلوة (المفتاح نحو عمل الخير).
      - بازيليفسكي عقيد خلوة (ميخائيل المختار).
      - بايكوف سيرغي عقيد خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- باكونين فاسيلي ميخائيلوفيتش ١٧٩٥-١٨٦٣ عقيد عضو (اتحاد عمل الخير) شارك في التمرد في شهر كانون الأول، خلوة (الصقر الروسي).
- باكونين ميخائيل الكسندروفيتش ١٨١٤-١٨٧٨ منظر للفوضوية زعيم (اتحاد الأخوة الأممين).

- بالاشوف ١٧٧٠ ١٨٣٧ جنرال وزير الأمن خلوة (لأصدقاء).
  - بالتينغ خلوة كابيتول الشرق ١٧٧٧.
- باربليف ميخائيل أمير، عضو فخري في (الأصدقاء المتحدون).
  - بارانوف الأول، عقيد، خلوة (المحسنون الثلاثة).
  - باراتايف ميخائيل -أمير، خلوة (المفتاح تجاه عمل الخير).
- بارك غوستاف بارون خلوة (القديش غيورغي القهار) ١٨١٨ -١٨١٩ -٢).
  - باركوف ديميتري عقيد خلوة (ميخائيل المغتار) ١٨١٥- ٢).
- باروتسي ياكوف عقيد خلوة (لقديس غيورغي القهار) ١٨١٨ -١٨١٩ ٣).
  - بارتولومي غافريل جنرال خلوة (بطرس الحقيقة ) ١٨٢١.
- بانتكوف الأول عقيد (عضو في جمعية الشمال، شارك في انتفاضة الديسمبريين خلوة (ميخائيل المختار) ١٨١٥ -٢. وخلوة (الشمال المقدس) ١٨١٨-١٨١٩).
- باخمان كارل سكرتير في الجمارك، قديس خلوة (إيزيدا) (١٨١٨ ١٨١٩-٢). باشماكوف عقيد خلوة (المحسنون الثلاثة) ١٨٢١مدير مقر الحزب الدستور عضو في كابيتول الشرق في سانت بطرسبرغ ١٧٧٧ زعيم الخلوات الماسونية ذات النظام السويدي في بداية القرن ١٩.
  - بيبوتوف، أمير، عقيد، خلوة (المحسنون الثلاثة) ١٨٢١.
  - بيزوا برازوف بيتر، نقيب في فرقة سيميونسك، خلوة (ميخائيل المختار) ١٨١٥ ٩.
    - بيلك خ.أ. يعمل في فك الشيفرة الأجنبية، مرتبط مع سبيرانسكي.
- بيكليمشيف ب. ماسوني ١٨٥٠، وفيما بعد زعيم خلوة (كارما) في سانت بطرسبرغ.
  - بيليتسكي نوسنكو، رائد، فرفة الجندرمة، خلوة (الخاتم الذهبي) ١٨٢١.
    - بيليافسكي مكسيم، مستشار البلاط، خلوة (ميخائيل المختار) ١٨١٥ -٢).
- بينكددورف الكسندر، ١٧٨٣ -١٨٤٤، رئيس مقر الجندرمة، خلوة (الأصدقاء المتحدون)، ١٨١٠ وفيما بعد ترك الماسونية.
  - بيرغ الأول، جنرال، قائد في (ريفيل)، خلوة (إيزيدا) ١٨٢١.
- بيرغ الثاني، جنرال مايور، قائد في فيبورغ، عضو الإدارة الكبرى لـ (فلاديمير نحو النظام) وخلوة (بطرس نحو الحقيقة) ١٨٢١.

- بيرخمان، عقيد، قائد حرس الملك البروسي، خلوة (اليزابيت نحو عمل الخير). سانت بطرسبرغ ١٨٢١.
  - بيستوجيف غريغوري، عقيد، خلوة (المفتاح تجاه عمل الخير) ١٨١٨-١٨١٩ -۴.
- بيستوجيف نيقولاي ۱۷۹۱ -۱۸۵۰ نقيب كاتب، عضو جمعية الشمال (كتب مشروع وثيقة أونداء إلى الشعب الروسي) شارك في انتفاضة الديسمبريين، عضو في خلوة ميخائيل المختار ۱۸۱۰ -۴.
  - باتيخر، جنرال مايور. خلوة (الأصدقاء المتحدون) ١٨٢١ -٣.
  - بابيكوف، جنرال، خلوة (الكسندر للإنقاذ الثلاثي) ١٨٢١.
     بيبيكوف، جنرال، خلوة (الإنقاذ الثلاثي) ١٨٢١.
  - بيبيكوف الكسندر خلوة (الأصدقاء المتحدوف) ١٨١٨ -١٨١٩، ٢).
    - بغدانوفیتس ایبولیت. ۱۷٤۳ -۱۸۰۳، کاتب، خلوة (موزی).
      - بوروزدين، عضو كابيتول الشرق ١٧٧٧.
      - بوروزدين ن. ضابط شارك في اغتيال باول الأول.
- بريفن فون در الكسندر ۱۷۹۲ -۱۸۵۹ ، عقيد خلوة (اتحاد عمل الخير). شارك يخ تمرد الديسمبريين.
  - بريمر إدوارد جنرال، خلوة (القديس غريفوري) ١٨١٨ -١٨١٩-۴).
    - برينكن، عقيد، خلوة (الحقيقة).
    - بروزین، جنرال، انتمی لخلوات عدیدة في روسیا والخارج.
  - بروسيلوف نيقولاي. كاتب، خلوة (الأصدقاء المتحدون) ١٨١٨-١٨١٩.
- بريوس ياكوف، كونت، جنرال محافظ موسكو. وسائت بطرسبورغ خلوة
   (الاتحاد التام). عضو كابيتول الشرق ١٧٧٧.
- بودبرغ أندريه، ١٧٥٠ -١٨١٢ بارون، جنرال، كان يراقب أعمال الأمراء العظام الكسندر وقسطنطين، ومنذ عام ١٨٠٤ عضو في المجلس الحكومي ومن عام ١٨٠٦ وزير الخارجية ، خلوة (ريخيل).
  - بودبرغ فلاديمير، بارون، مدير الديوان، خلوة الحقيقة، ١٨١٨ ١٨١٩ ٣).
    - بولاتوف جنرال مايور، خلوة «الخاتم الذهبي».
    - بوتشاروف نيقولاي، خلوة دالمساواة، ١٨١٨ ١٨١٩ ٢.

- بوتشینسکی ایضان، سکرتیری مجلس الشیوخ، خلوة «الأصدقاء المتحدون»
   عضو مؤسس فی خلوة «الصفر الأبیض».
  - بوخنر ميخائيل تاجر، خلوة دعمل الخير، ١٨١٨ ١٨١٩ ٩.
    - فالتس كارل أحد مؤسسى خلوة دأسترياء ١٨١٨ ١٨١٩.
      - فالتس ياكوف خلوة «الأصدقاء المتحدون».
  - فيتس الأول، عقيد، مرافق لولى العرش، خلوة «معبد الخلود».
- فيليتشكو الكسندر، أستاذ مساعد في جامعة موسكو، وموظف في وزارة المالية خلوة دحب الحقيقة ١٨١٨-١٨١٩ ۴.
  - فيريفكين، جنرال مايور، عمدة موسكو، خلوة «السلافية».
    - هيتي د. غ. تاجر، خلوة «إيزيدا».
  - فيتي بيتر، خلوة «الحقيقة» ١٨١٨ ١٩١٩.
     فويكوف إلكسندر، عميد، عضو خلوة «الوفاء المسكري» ١٨١٢.
    - فولكوفسكي إلكسندر، أمير، خلوة «أوزيريس، ١٧٧٦.
      - فولكوفسكي سيرغي، أمير، خلوة «أوزيريس» ١٧٧٦.
- فولكوفسكي غريفوريفيتش ١٧٨٨-١٨٦٥ أمير، جنرال مايور، عضو «اتحاد عمل الخير» وأحد قادة الجمعية الجنوبية، شارك بقوة في تمرد الديسمبريين، عضوفي خلوات «الأصدقاء المتحدون» «سفينيكس» وهو مؤسس خلوة «عمال الخير الثلاثة».
  - فورونتسوف الكسندر، ١٧٤١-١٨٠٥، كونت وزير خارجية سابق.
  - فورونتسوف رومان، ۱۷۸۷-۱۷۸۳، كونت، جنرال، زعيم خلوة «الصمت» ۱۷۵۰.
- فورونتســوف ميخائيـل ۱۷۱۶ ۱۷٦٧ كونــت، مستشــار حكــومي في عهــد اليزابيت بتروهنا.
- فيروبوف غريفوري، ١٨٤٣ ١٩١٣، عالم وناشر كتب، صديق غيرتسين ماسوني منذ عام ١٨٦٠، عضو دحلف الأخوة الأمميين، أحد مؤسسي الماسونية الروسية.
  - فزيامسكي ي. أمير، ضابط في الجيش، شارك في اغتيال باول الأول.
    - غابي فون غنريخ، في مجلس الشيوخ، مستشار خلوة والحقيقة،
      - غابلينتس، مدير أعمال الكونت بريوس.
        - ٠ غابلرس، ج. خلوة «إيزيدا».

- غافريلوف ماتفي، بروفيسور في جامعة موسكو، خلوة «أوزيريس».
- غاغارين غافريل، ١٧٤٥-١٨٠٨، أمير، وزير التجارة، عضو في مجلس الشيوخ، مستشار سري، عضو الجمعية العلمية، عضو الكابيتول زعيم الماسونيين من النظام السويدي.
  - غاغارين ديمتري، أمير، جنرال مايور، خلوة «الصقر الروسى» ١٨١٨-١٨١٩.
- غاغارين إيفان ١٧٧١-١٨٣٢، أمير مستشار سري، مدير بلاط «كاترينا»، عضو في مجلس الشيوخ، عضو مؤسس في خلوة «الصقر الروسي» و«أستريا» و«الحقيقة» و«مفتاح الخير»، وعضو كابيتول «فينيكس».
  - غاغارين بافل، أمير، كابيتول الشرق.
- غاغارين غافريلوفيتش بافل، ١٧٧٧ ١٨٥٠، أمير، جنرال مايور، مدير إدارة التفتيش، مبعوث فوق العادة ووزير مفوض في بالاط ساردينيا، خلوة «الصقر الروسي» و«استريا».
  - غاغارین بیتر، أمیر.
  - غاغارين فيودور، أمير، خلوة «أوزيريس».
  - غاغارين فريدريك، طبيب الأسطول، خلوة «بنتون».
  - غاليرا- أنج إقطاعي، خلوة فلسطين ١٨١٨-١٨٢٠.
    - غام، معلم، عضو مؤسس خلوة «النور القليل» ٨.
- غاماليا سيمون، ١٧٤٣-١٨٢٣، مستشار السبلاط، رشيس ديوان الكونت «تشيرنيشيف»، مترجم الكتب الصوفية، عضو الجمعية العلمية خلوة «ديفا كوليون»، و«هازمونيا».
  - غان غوتليب، جراح، مستشار إحصاء، خلوة «نبتون» ١٨١٨-١٨١٩.
    - غانسكى فينتسيلاف، مارشال سابق، خلوة «مراك».
- غاردي ياكوف، نقيب في حاشية الملك السويدي، يحمل ميداليات عديدة، فارس، خلوة «فلسطين»، ١٩١٨-١٩١٩.
  - غاردنر ف.، مؤسس النادي الإنكليزي في بطرسبورغ، ١٧٧٠-خلوة «أورانيا».
- غارب فون ف، مستشار البلاط، رئيس إدارة التسليف في إيستلندة. خلوة سيكير، ١٨١٨ ١٨١٩.

- غارتمان غيورغ، محامى، خلوة «الحقيقة» ١٨١٨-١٨١٩.
  - غارتوغ ادوارد، إقطاعي خلوة «الحقيقة».
    - غارتونغ ، عقيد خلوة «الكسندر».
  - غاس، سكرتير في السفارة الروسية في تركيا.
    - غاو يوغان، فنان، خلوة «إيزيدا».
- غونشيلد فون فريدريخ ليوبولد أوغست، فيودور ماتفيتش، ١٧٨٠-١٨٣٠. بارون مستشار من عام ١٨٦١-١٨٢٠، في روسيا، مدرس في معهد القيصسر، صديق سبيرانسكي، خلوة «النجمة المضيفة» و«الحقيقة».
  - غاوسفيرت كونراد ، خلوة «الكسندر».
  - غوسمان، دكتور في الفلسفة، خلوة «السلاف المتحدون».
  - غوفيس أوتون، مستشار في البلاط، خلوة «إلكسندر» ١٨٢١. غيديك هنريخ، موسيقي، خلوة «إيزيدا» ١٨١٨-١٨١٩.
  - غوديك ى. ف، مدرس الرياضيات، مستشار، خلوة «الحقيقة».
    - غوزيلر كارل، تاجر، خلوة «إلكسندر».
  - غنى إيفان، مستشار حكومي بروسي، خلوة «الأصدقاء المتحدون).
  - غيدي فون در، خلوة «التواضع» (١٧٥٠)، أحد مؤسسي خلوة «النجمة الشمالية».
    - غيدى كارل، تاجر، خلوة إلكسندر، ١٨١٨-١٨١٩.
- غايكينغ كارل، مستشار سري، عضو مؤسس لخلوة «الوحدة التامة»، حضر مؤتمر الماسونيين في براين ١٧٨٧، والتقى مع كاليسترو.
- غايم إيفان، مردس تاريخ وجفرافيا، خلوة «إلكسندر الإنقاذ الثلاثي»، (١٨١٦-١٨١٩).
  - غينتش فرانتس، دكتور في الطب، خلوة امراك.
  - غيسمار فريدريك، بارون، جنرال مايور، خلوة «الحقيقة»
    - غيكشين يوغان، طبيب، خلوة السكندر لعمل الخير».
  - غيلين، فون يوحنا، طبيب البلاط، عضو مؤسس وحامل صليب خلوة «النور القليل».
    - غيبنر إدوارد، مدرس الرسم في ريفيل، خلوة «سيكير» ١٨١٨-١٨١٩.
      - غيرنفورس فيودور، تاجر، عضو مؤسس خلوة «الأصدقاء المتحدون».
        - · غیرسین فیلیب، تاجر، خلوة دایوردان، ۱۸۱۸-۱۸۱۹.

- غيرت أوتو، تاجر، خلوة (بطرس للحقيقة) (قبل ١٨١٨ ١٨١٩) ٢.
- غيرتسينبرغ إيفان، خلوة كاترينا، وعضو مؤسس في خلوة نجمة الشمال، ١٧٨٧.
- غيرشيتينتسفيغ دانيل، ۱۷۹۰–۱۸٤۸ صديق مقرب للقيصر، جنرال مدفعية، أطلق عليه النار، وأُغتيل، خلوة شيت الشمال (۱۸۲۱).
  - غيسكيم تيموية، خلوة «الأصدقاء المتحدون» ١٨١٨ ١٨١٩.
    - غيس ياكوف، خلوة (بنتون» ۱۷۸۰-۱۷۸۱.
      - غيسيل، خلوة «أورانيا» ١٧٧٢.
- غيسلر فون إلكسندر، مستشار بلاط، موظف في وزارة الخارجية، خلوة «بطرس للحقيقة» ١٨١٨-١٨١٩.
- غيسلر فون بافل، مستشار، موظف في زمالة الشؤون الخارجية، خلوة «بطرس للحقيقة» (١٨١٨-١٨١٩).
- غيتسي فون أوتو ١٧٩٣-١٨٨٠، موظف ذو مهمات خاصة لدى الأمير «غوليستسين» مدير لجنة تحصيل الديون، خلوة «بطرس للحقيقة». ١٨١٨-١٨١٩) ٢.
  - غيتسيل إرنست، عقيد، خلوة «الصقر السلافي» ١٨١٩-۴.
    - غيلدمان، دكتور، خلوة ونبتون» ١٨١٨-١٨١٩.
- غيلدنشتورب الأول إلكسندر، ١٨٠٠-١٨٨٤، قائد منطقة موسكو عضو المجلس الحكومي.
  - غيلدرس سون، في عام ١٨٢٠، وصل إلى المرتبة ٣٣.
    - غيني إيغور، قاضي، خلوة «الشعارات الثلاثة».
  - هنريخ إيفان، مستشار، خلوة «الأصدقاء المتحدون» ١٨١٨-١٨١٩.
  - غيني كريستيان، تاجر، خ. (خلوة) وبطرس للحقيقة؛ ١٨١٨-١٨١٩ ٢.
    - غيبين نيقولاي، خ. (إلكسندر) ١٨١٨-١٨١٩ ۴.
  - غيرلاندا رافائيل، دكتور في الطب وجراح، عضو مؤسس في خلوة «أوفيديا».
    - غيرس إلكسندر، ١٧٨٥-١٨٥٩. جنرال مايور خ. (نصير الإنسانية).
    - غيرس بيرنغ، دكتور في الطب، خلوة وبطرس للحقيقة، ١٨١٨-١٨١٩.
      - غيرشفيلد فريدريخ، إقطاعي، خلوة «السلاف المتحدون».
        - · غيرشفيلد فريدريخ أوغست، خلوة دالنجمة المضيئة».

- غلازيناب الأول، قائد فرقة، خلوة وإيلزيس، ١٨٢١.
- غلازيناب الأول أوتو، جنرال مايور، خلوة عمال الخير.
- غلازكو أوسفت، مستشار، خلوة «الأصدقاء المتحدون» ١٨١٨-١٨١٩.
  - غلانستريم أوغست، دكتور في الطب، خلوة دايزيدا، ١٨١٨-١٨١٩.
    - غوليبوف فيودور ، عضو مجلس شيوخ ، خلوة «ريخيل» و«إيزيدا».
      - غلين فون بيتر غوتليب، خلوة «إيزيدا».
- غليتسكو فلاديمير، جنرال، عضو «اتحاد عمل الخير» شارك في الإعداد لتمرد الديسمبريين، عضو خلوة «حب الحقيقة» ١٨٢١.
  - غلينكا إيفغراف، خلوة «الأصدقاء المتحدون».
- غلينكا فيودور، كاتب، ومستشار عضو «جمعية الشخصيات العسكرية» و «اتحاد الإنقاذ» وأحد منظمي «تمرد الديسمبريين»، خلوة «ميخائيل المختار» و «استريا».
  - غلير إيوغان فيلغلم رودولف، صناعي، خلوة «إلكسندر».
    - غلوي غيورغ، خلوة دايزيدا».
    - · غلوخاریف ماکاری، قدیس وراهب.
    - غلیر، سکرتیر لدی الکونت رجیفوسکی.
    - غناتوفسكي بافل، عقيد بولوني، خلوة امراك.
      - غوبرت مور ضابط، خ. (إيوردان).
      - غوفين، مبعوث سري في بلاط ساكسونيا.
    - غوغينلو، أمير، جنرال. خلوة «الأصدقاء المتحدون».
      - غودينوس غيورغ، خلوة «النجمة المضيئة».
  - غولينتسشيف كوتوزوف، جنرال أدميرال، مستشار سري، عضو مجلس الشيوخ، خلوة «نبتون»، وقاد خلوة «فينيكس».
    - غولتسين، أمير، خلوة «الأصدقاء المتحدون».
    - غولتسين الأول، أمير، عقيد، خلوة «الأصدقاء المتحدون».
    - غولتسين إلكسندر، أمير، مستشار، وكاتب، خلوة دعمال الخيره.
  - غولتسين إلكسندر ميخائيلوفيتش، أمير، مستشار سبرى، ونائب رئيس دائرة

- الشؤون الخارجية.
- غولتسين نيقولايفيتش ١٧٧٣-١٨٤٤، أمير، مستشار سري، وزير الشؤون الدينية والثقافة الشعبية وعضو المجلس الحكومي. رئيس جمعية «الإنجيل».
  - غولتسين ميخائيل، أمير، عقيد، مستشار، خلوة «أستريا».
    - غولوفين فاسيلي، مستشار، خلوة «سفيتيل».
- غولوفين يففيني ١٧٨٦-١٨٥٨، جنرال، قائد أركان القوات المدنية في جورجيا والقفقاس، عضو المجلس الحكومي، خلوة «الباحثين عن مانا» ١٨١٧.
  - غولوفين ستيفان، خلوة اللساواة».
  - غولوفيليف بيتر، سكرتير، خلوة «ميخائيل المختار».
     غولونيفسكى أندريه، خلوة «فينيكس».
  - غولوبتسوف إلكسندر، إقطاعي، نائب حاكم سيبيرسك، خلوة «التاج الذهبي».
    - غولست فون فالنتين، خلوة «الكسندر».
    - غولست يوغان، خلوة «ميخائيل المختار».
    - غونى غيورغ كريستيان ، خلوة (إلكسندر)، وافلسطين،
      - غوبنرآدم، سكرتير قضائي، خلوة ايزيدا،
        - غوبنر كارل، تاجر، خلوة ايزيدا،
      - غورباتشيفسكي إيفان، عضو جمعية «السلاف المتحدون».
        - غوربونوف فاسيلي، تاجر.
- غوغولي إيضان، جنرال، عضو مجلس شيوخ، مستشار سري، خلوة «الأصدقاء المتحدون». ١٨١٩.
  - غورنيبرغ، مايور، خلوة «الاتحاد الكامل».
  - غورلينكو ياكوف، مارشال، خلوة دحب الحقيقة).
  - غورلوف نيقولاي، مستشار خلوة «ميخائيل المختار».
    - غورن ي. خلوة «إلكسندر».
    - غوروخوف، موظف مهمات خاصة.
  - غورشول فون كريستوف، دكتور فلسفة، خلوة «النجمة المضيثة».
    - غوريانوف، خلوة «الأصدقاء المتحدون».

- غوسى لوى، فنان، خلوة «الأصدقاء المتحدون».
  - غوت. ي. تاجر، «بطرس للحقيقة».
    - غوفمان، خلوة «النور القليل».
- غرابوفسكى، كونت بولندى، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
  - غرابيانكا، كونت، مؤسس خلوة (إسرائيل الجديدة).
    - غرامساني كارل، تاجر، خلوة (الكسندر).
    - غرامانی کریستیان، تاجر، خلوة (الکسندر).
      - غراب، عضو مؤسس خلوة (الخلود) ۱۷۸۰.
    - غرابيرون إيفان، طبيب فرنسى، خلوة (إيوردان).
    - غراوتوف غيورغ، طبيب، خلوة (القديس غيورغي).
      - غرين نيقولاي، عضو مؤسس خلوة (أورانيا).
      - غريغ صامويل، سكوتلندي، خلوة (نبتون).
        - عزيم غيورغ، تاجر، خلوة (الكسندر).
  - عريك بيتر، سكرتير مقاطعة، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
    - غريسان أندريه، مستشار، خلوة (الأصدقاء الشماليون).
    - غريفوريفتيش فاسيلى، مستشار، خلوة (ميخائيل المختار).
- غريغوريف إيفان، موسيقي في البلاط. خلوة (ميخائيل المختار).
- غروبيك نموتفيلد، بروفيسور في الأدب، خلوة (الأصدقاء الشماليون).
  - غروسير يوغان، عضو مؤسس خلوة (الخلود).
  - غروسمان غوتفيلد، تاجر، خلوة (الكسندر).
- غروبي كارل، مستشار سري للملك البروسي، خلوة (الرأس المميت).
  - غروزينسكي، أمير، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
    - غروشيتسكي، خلوة (فلسطين) ١٨١٣.
  - غروشتيسكي إيفان، مستشار قانوني، خلوة (مراك) و(أستريا).
  - غودوفيتش نيقولاي، كونت، عقيد، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
    - غولدينوف، نقيب، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
    - غون فون أوتو، طبيب، مستشار بلاط، خلوة (بطرس للحقيقة).

- غوركو فلاديمير جنرال، قائد القوات الموجودة في القفقاز، شارك في تمرد
   الديسمبريين، خلوة (ميخائيل المختار) ١٨٢١.
  - غوريف الكسندر خلوة (أوزيريس).
  - دافید بیتر تاجر، خلوة (فلسطین).
  - دافيدوف فاسيلى، عقيد، خلوة (الكسندر).
- دافيدوف إيفان، كاتب، بروفيسور في الجامعة، خلوة (ميخائيل المختار) مستشار سوى، عضو مجلس الشيوخ.
  - دافيدوف ميخائيل، أمير، جنرال.
  - دافيدوفسكي لافرنيتي. عالم، خلوة. (السويد).
    - دالفيتس فون، بارون، خلوة (بطرس للحقيقة).
      - دانيلوفسكى، خلوة (ميخائيل المختار).
  - داشكوف ميخائيل، أمير، ضابط في الفرقة الإمبراطورية. ماسوني منذ ١٧٥٠.
    - دفورنيكوف فاسيلي، مستشار بلاط، خلوة (عمل الخير) ١٨٢١.
      - ديفل فون، مستشار بلاط، خلوة (الكسندر).
      - ديفيل الكسندر، مستشار بلاط، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
        - · دوفيتي، عقيد مهندس، خلوة (بطرس للحقيقة).
        - دن فون يواحيم، مستشار بلاط، خلوة (إيوردان).
          - دینیسوف فرانتس، خلوة (نبتون) ۱۷۸۰.
          - ديسنيتسكي ماتفي، متروبوليت نوففورود.
            - ديمار، عقيد، خلوة (الكسندر).
            - دیمیتریف، کابتن، خلوة (باریس).
- ديميتريف إيضان، مستشار سبري، كاتب، عضو شرف في (أرزاماسا)، عضو المجلس المجلس الحكومي، وعضو أكاديمية العلوم الروسية. وزير العدل، عضو مجلس شيوخ ١٧٦٠- ١٨٣٧.
- ديميتريف مامونوف الكسندر، كونت، مستشار سري، خلوة (نبتون) و(إليزابيت) عضو الخلوة الإقليمية العظمى (أ).
  - ديميتريف مامونوف ماتفي، كونت، جنرال. خلوة (محفل الفرسان الروس).

- ديمتريفسكي ديميتري، كاتب ومترجم، فيلسوف.
  - دوبروخوتوف بيتر، خلوة (ميخائيل المختار).
- دولفوبولوف نيودور، كابتن. خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- دولفوروكوف الكسي، أمير، خلوة (الباحثون عن مانا) و(نبتون) ١٨١٥ ۴. دولفوروكوف الكسي نيكولايفيتش ١٧٥٠-١٨١٦، أمير، جنرال، عضو جمعية الصداقة العلمية.
  - دولفوروكوف فاسيلي، أمير، جنرال، عضو خلوة (المساواة).
    - دولغوروكوف غيورغي، أمير، (كابيتول الشرق).
    - دولست يوغان، جراح، مدير معهد طبي، خلوة (مراك).
      - دريزن فون بارون، جنرال، خلوة (بيتر للحقيقة).
  - دوبولت ليونتي ١٧٩٢ -١٨٦٢ جنرال، خلوة (فلسطين) و(الخاتم الذهبي).
  - دوبينسكي نيقولاي، محافظ، وعضو مجلس شيوخ، خلوة (نحو عمل الخير).
    - دوبروفيتش إيفان، خلوة (بونت).
    - دوبيانسكى بيتر، مستشار، خلوة (ميخائيل المختار).
      - · دوبیانسکی یاکوف، رائد، خلوة (أدرانیا).
    - دوبين الكسى، عضو مؤسس لخلوة (الصقر الروسى).
      - دوبروفیتش، مدرس، خلوة (بونت).
      - دونين ستيبان، إقطاعي، خلوة (مراك).
- دياكوف لوك، مستشار البلاط، مستشار الحكم في بولتافا، خلوة (حب الحقيقة).
  - دياكونوف الكسي، خلوة (إليغانت).
  - يفرينوف، عقيد، خلوة (الصقر الروسي).
  - يفرنيوف إيفان، مستشار، مدير المهد التقني، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- يفيروف الكسي ١٧٧٦-١٨٥١، فنان، مربي، وبروفيسور في النحت في أكاديمية الفنون الإمبراطورية، خلوة (فلسطين).
  - يجوفسكي يوسف، مدرس اللفة اليونانية في جامعة موسكو.
    - و يزيرسكي، خلوة (مراك).

- إيلاغين، إقطاعي، شارك في الجمعيات الماسونية.
- إيلاغين إيضان، مستشار سبري، عضو مجلس شيوخ، المدير العام للموسيقا والمتاحف، عضو أكاديمية العلوم الروسية، عضو المحضل العظيم، خلوات (الكسندر) و(موز)، عضو كابيتول الشرق، أسس خلوة (التواضع) و(أبيسا) المرتبة ٨.
- إيليزين إيفور، مستشار، عضو المحفل العظيم، وعضو شرف في خلوة (ميخائيل المختار).
  - إيلتسين بروكوف. خلوة (نيميزيدي) و(أستريا).
- إينغاليتشيف قسطنطين، أمير، قاضي، مستشار عضو الجمعية العلمية خلوة (هارمونيا).
  - إيرمولوف الثانى بيتر، جنرال مايور خلوة (ميخائيل المختار).
    - غيرشوف، عضو مؤسس في خلوة (الخلود).
    - إيساكوف ديميتري، جنرال، خلوة (الصقر السلافي).
    - إيفيموف غريغوري، قديس راهب، خلوة (النور القليل).
      - حيمنيك، خلوة فلسطين).
      - جيربتسوف الكسندر، جنرال مايور.
        - جيريبتسوف بيتر، خلوة (أوزيريس).
      - جوكوف فاسيلي، خلوة (إيوردان) ١٨١٢.
  - جورافسكي الفرد، خلوة (الأصدقاء الشماليون) ١٨١ -١٨١٩.
  - زافينغورودسكي فيكتور، مستشار، خلوة (ميخائيل المختار).
- زينوفييف فاسيلي، ١٧٥٥ -١٨٣٧ رئيس الزمالة الطبية، مستشار سري. عضو مجلس شيوخ، في الماسونية منذ عام ١٧٨٤ (ليون) أحد الوسطاء المالميين للأوساط الماسونية العالمية السرية والماسونيين الروس.
  - زوتوف رافائيل، مترجم، خلوة (ميخائيل المختار).
  - · زوبو ف ف. أ. عضو لجنة تحسين أوضاع اليهود الأصدقاء ١٨١٨ ١٨١٩.
    - زوبوف ديميتري، عضو لجنة تحسين أوضاع اليهود الأصدقاء.
    - زوبوف بلاتون، مقرب من كاترينا الثانية، شارك في اغتيال باول الأول.

- إيفاننكو أركادي، خلوة (الأصدقاء المتحدون) ١٨١٨ ١٨١٩.
  - · إيفانيتسكي بوريس، خلوة (ميخائيل المختار ١٨١٥ ۴.
  - · إيفانوف إيفان، مستشار، خلوة (ميخائيل المختار) ١٨١٥.
- إيفانوفسكي الكسندر، مارشال، خلوة (مراك) ١٨١٨ ١٨١٩.
  - إيفانوفسكي يوسف، مستشار بلاط، خلوة (الصقر الأبيض).
- إيفاشيف بيتر. جنرال، قائد قوات سوهوروف، خلوة (الأصدقاء المتحدون). واسس خلوة جديدة عام ١٨١٩.
  - ايفين ديميتري، سكرتير في المقاطعة، خلوة (ميخائيل المختار) ١٨١٨.
    - إيفاستروم الثاني، جنرال مايو، شارك في خلوات كثيرة (١٨٢١).
  - إيزماثيلوف الكسندر، مستشار، خلوة (ميخائيل المختار) ١٨١٥ ٢).
    - إمليين أندريه، مستشار، خلوة (ميخائيل المختار).
      - إينزوف، جنرال، خلوة (الكرة الذهبية).
    - إيسايف بيتر، مايور، خلوة (ميخائيل المختار) ١٨١٥ ٢.
      - إيسكريتسكي د. أ. عضو اتحاد عمل الخير.
- كابلوكوف الأول فلاديمير، جنرال، عضو مجلس شيوخ ١٨٣٤ مستشار سري خلوة (الأصدقاء المتحدون).
  - كيفيل ى. د. خلوة (الكسندر).
  - كازناتشيف ديميترى ، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
- كايدانوف إيضان، بروفيسور في التاريخ، ومدرس، مندوب أكاديمية العلوم الروسية، خلوة (بطرس للحقيقة).
  - كالينيفسكي ميخائيل، مايور، خلوة (إيوردان) ١٨١٨ ١٨١٩ ۴).
  - كامينيف غافريل، كاتب، عضو الجمعية الماسونية (الشمس الساطعة).
    - كامينسكي فيل، خلوة (الخاتم الذهبي).
    - كامين فاسيلي، مستشار، خلوة (الباحثون عن مانا) ١٨١٧.
- كاراولوف بافل مستشار في زمالة الشؤون الخارجية، مستشار إحصاء، خلوة (الأصدقاء المتحدون).
  - كاراتشاروف بافل، كابتن. خلوة (القديس غيورغي) من عام ١٨١٧.

- كارفيتسكى ستانيسلاف، خلوة (مراك)، وحصل في باريس على المرتبة ٢٢.
  - كارنييف زاخار ، حاكم مينسك مستشار ، أسس خلوة «الصقر».
  - كاربوف الثالث إيفان، عقيد، خلوة (حب الحقيقة) ١٨١٨ ١٨١٩ ١.
- كارتمازوف الكسي، مستشار مريي، خلوة (الأصدقاء المتحدون) و(الصقر الروسي) و(سفينيكس).
  - كارتسوف الأول ديميتري، خلوة (القديس غيورغي).
    - كارياكين باهلن تاجر، خلوة (الكسندر).
    - كورياكوف نيقولاي، إقطاعي، خلوة (إيوران).
    - كاسلوف نيقولاي، ضابط، خلوة (شيت الشمالي).
  - كاشانسكي نيقولاي، بورفيسور في المهد الإمبراطوري.
  - كاشبيروف ياكوف، عضو كابيتول أبو الهول ١٨١٧، ٩.
  - كاشتالينسكي ماتفي، عضو مجلس الشيوخ، مستشار، خلوة (المساواة).
    - كيبيل يوغان، خلوة (الكسندر) ١٨١٨ ١٨١٩.
    - كنترف، موظف في جمعية التأمين على الحياة، خلوة (أورانيا) ١٧٧٥.
      - كيبرياكوف، تاجر، خلوة (بطرس للحقيقة).
        - كيرولف يوغان، تاجر، خلوة (الكسندر).
- كيستر فيودور، بروفيسور في جامعة موسكو، مستشار البلاط، خلوة (الكسندر).
  - كيشكين الثاني فاسيلي، جنرال مايور، خلوة (الوحدة السلافية).
    - كلافر بيتر، خلوة (نبتون).
    - كلوسترمان فون، عقيد، خلو (بطرس للحقيقة).
- كليو تشاريف فيودور ١٧١٥-١٨٢٢، كاتب، مدير جامعة موسكو، مستشار سبري، عضو الجمعية العلمية للصيداقة، عضو إدارة المقاطعة الثامنية، خلوة (الرأس).
  - كوبيلينسكي بيتر، خ. (الكسندر الأسد الذهبي، ١٨١٨.
  - كوفاليفسكي أكيم، سكرتير، خ. «الصقر الروسي، ١٨١٨-١٨١٩.
    - كوفاليفسكي و. ي. بروفيسور الأدب اللاتيني واليوناني، خ. ابونت،

- كوفالكوف إلكسندر، كاتب صوفي، مستشار سرى.
  - كوجين، خ. (بيلون».
- كوزياسكي فيودور مترجم في رابطة الشؤون الخارجية ، مستشار ، خ. «أورانيا».
- كوزلوف ديمتري، عقيد، مستشار البلاط، خ. «فلسطين»، و«ميخائيل المختار».
   ١٨١٥.
  - كوزلوفسكي الكسندر، أمير.
  - مزلوفسكي نيقولاي، أمير، خ. «أوزيريس».
  - كوزمين إلكسندر، كابتن، خ. «إليزابيت» ١٨١٤.
  - كولوكولوف أندريه، ١٧٦٣ ١٨٠١ ، صديق المرتوبوليت ميخائيل ديسنيتسكي.
- كولوشين بيتر، ١٧٩٤-١٨٤٨، مستشيار، عضو مجليس وزراء الأميلاك الحكومية، وعضو دحلف الإنقاذ، ودحلف الخير، شارك في تمرد الديسمبريين، خ. «عمال الخير»، ١٨١٧-١٨٢١.
- كوماروفسكي بالتاسار، كونت، خ. «مراك»، عضو مؤسس في خلوة «الصقر الأبيض» ١٨١٨-١٨١٩.
- قسطنطين بافلوفيتش، أمير عظيم، ١٧٧٩ ١٨٣١ ، في عهد نيقولاي الأول ولي العرش في بولونيا ، خ. «الأصدقاء المتحدون» و«الكسندر» زار الخلوة العظمة «أستريا».
- كوروبين غريفوري، عالم زراعة، عضو الجمعية الاقتصادية الزراعية، خ. دالباحثون عن مانا، ١٨١٨-١٨١٩.
  - كورساكوف بيتر، خ. «ميخائيل المختار».
  - · كورف هنريخ، خ. «الأصدقاء المتحدون».
  - كوسوفيتش فون فريدريخ، بارون، خ، ابطرس للحقيقة».
    - كوخانوف الثاني، عقيد، خ. (بطرس للحقيقة) ١٨٢١.
      - كوخانوف ألكسيه، خلوة االصقر الروسي،
- كوتشوبي فيكتور، ١٧٦٨ ١٨٣٤ ، كونت، أمير (١٨٣١)، نائب المستشار الحكومي (١٨٠١)، وزير الداخلية (١٨٠٠ ١٨٠٧)، وزير الداخلية (١٨٠٠ ١٨٠٧)، رئيس المجلس الحكومي ومجلس الوزراء (١٨٢٧)، خلوات

- «مینبرفا» (۱۷۸٦)، «دیفکالیون».
- كوشكاريف نيوقولاي، خ. «ميخائيل المختار».
  - كوشكين، خ. «أستريا» ١٧٧٦- ۴.
    - كراوزي، عقيد، خ. «مينيرفا».
  - كراولوف كارل، تاجر، خ. «فلسطين».
- كريفر كارل، مستشار، جراح، خ. «إلكسندر، ١٨١٨-١٨١٩.
- - كرون أندريه، خ. «الكسندر».
  - كرون فريدريغ، تاجر، خ. «إلكسندر».
- كروبوتكين بيتر، ١٨٤٦-١٩٢١، أمير، داعية دمفير للفوضوية، عضو الخلوات
   الماسونية الأجنبية.
  - كروتكوف إيفان، خ. «عمل الخير» (١٨٢١).
  - كروغليكوف إيفان ١٧٨١-١٨٤٧، عقيد مستشار سري، خ. «إلكسندر».
    - كروز إلكسندر، جنرال، خ. «الأصدقاء المتحدون».
      - كريلوف إلكسندر، مستشار، خ. «عمل الخير». كريلوف إيليا، موسيقى، خ. (نبتون».
- كوراكين إلكسيه، ١٧٥٩-١٨٢٩، أمير، مستشار المحافل الروسية. مستشار سري، عضو مجلس الشيوخ، وزير الداخلية (١٨٠٧) ماسوني على النظام السويدي.
- كورباتوف بيتر، مستشار، سكرتير السفارة في لشبونة، مدير مطابع جامعة موسكو، خ. «الباحثون عن الحقيقة»، وعضو كابيتول «فينيكس».
  - كوريك كارل، خ. «بطرس للحقيقة) ١٨١٨-١٨١٩.
- كوسوف نيقولاي ١٧٨٠-١٨٥٦، تاجر، ومستشار تجاري.، أحد مستشاري الشركة الروسية الأمريكية، خ. «ميخائيل المختار». وعضو في المحفل العظيم «استريا».
- كوتوزوف الكسندر، ۱۷۷۷-۱۸۱۷، جنرال مايور فرقة إسماعيل. قائد القوات في جورجيا (۱۸۱۷)، خ. «إليزابيت» و«سفينيكس».
- كوتـوزوف إلكسـيه ، ١٧٤٩ -١٧٩٧ ، عضـو الجمعيـة العلميـة للصـداقة. أحـد

- مؤسسى خلوة «أستريا» (١٧٧٥)، عضو خلوة دهارمونيا».
- كوشليف غيورغي، جنرال، عضو شرف في خ. الأصدقاء المتحدون،
- كوشليف إيغور ١٧٦٣-١٨٢٦، جنرال قائد قوات موسكو (١٧٩٦) عضو مجلس شيوخ (١٨٩٦)، خ. «إليزابيت» و«بطرس للحقيقة».
  - كوشنوف فيودور، مستشار، خ. «الأصدقاء المتحدون».
    - كوميل يوغان، صناعي، خ. (الكسندر».
  - كوستر فيلغلم، سكرتيريخ الجامعة، خ. ابطرس للحقيقة،
- لابزين إلكسندر ١٧٦٦-١٨٢٥، مستشار، سكرتير جمعية «الإنجيل»، مؤسس وناشر مجلة الدليل الصهيوني، عضو في خلوات موسكو، أسس عام ١٨٠٠ خلوة «سفينيكس المعتدل».
  - لاغوفسكي، عقيد، عضو منظم في حلف الماسونيين «ستمبلر».
    - لازاريفيتش إيفان، مستشار بلاط، خ. «عمل الخير».
    - لازينسكي فيكتور، إقطاعي، خ. «السلاف المتحدون».
      - لامب، إقطاعي، خ. «السلاف المتحدون».
- لامزدورف ماتفي، كونت، عضو المجلس الحكومي، مربي الأمراء العظام «نيقولاي» و«ميخائيل بابلوفيتش»، خ. «لسيوف الثلاثة». ١٨١٨ ١٨١٩ ۴.
  - لانغ، دكتور في الطب، خ. «القديس غريفوري».
    - لانغ يوغان، صيدلي، خ. «إلكسندر».
  - لانسكي، جنرال، عضو مؤسس خلوة «عمال الخير الثلاثة».
- لانسكي سيرغي، ١٧٨٧-١٨٦٢، كونت، عضو مجلس شيوخ، عضو المجلس الحكومي، وزير الداخلية، وأحد ناشطي حركة الإصلاح عام ١٨٦١، عضو «اتحاد عمل الخيرة، خ. «الأصدقاء المتحدون». أسس خلوة «القديس يوحنا»، رئيس الخلوة السرية في سانت بطرسبورغ (أواسط القرن التاسع عشر).
  - لابين إيفان، فنان، خ. «نيميزيدا».
  - لاريدا توماس، تاجر، خ. ابطرس للحقيقة».
    - · لاخمان، تاجر، خ. «بطرس للحقيقة».
- لاتشينوف إيفدوكيم، ١٧٩٩-١٨٧٥، مدير شركة الأسهم في خاركوف، عضو

- جمعية الجنوب، خ. «الأصدقاء المتحدون».
- ليبيدوف الثالث يولي، مايور، خ. «الأصدقاء المتحدون».
- ليفينتس ستيبان، مستشار البلاط، خ. دحب الحقيقة». ليفين إسحق، يهودي من بوتسدام، خ. دأورانيا، ١٧٨٨-۴.
  - ليفيتسكي ديمتري، فنان، خ. اسفينيكس،
- ليفشين فاسيلي، كاتب، سكرتير الجمعية الاقتصادية الحرة.
  - ليغا بيتر، خ. «الصقر السلافي» (١٨٢٠).
- لينيفتسيف إلكسندر، مستشار، ماسوني معروف، خ. «شعب الله».
- ليرخ غوستاف، سكرتير في مجلس الوزراء ووزارة العدل، خ. «بطرس للحقيقة»، «المساواة» ووفلسطين». وإيزيدا».
- ليسوفسكي ستيبان، ١٧٨٢-١٨٣٠، جنرال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس دائرة الجندرمة في موسكو، خ. «القديس غيورغي» ١٨١٧.
  - ليفرون دوفرانتس، عقيد، خ. «النجمة المضيئة».
    - ليزا غوب، عقيد، خ. «إلكسندر».
  - لينفين فون ماغنوس، تاجر، خ. (إلكسندر) ١٨١٨.
  - · ليخاتشيف إلكسندر، مستشار بلاط، مؤسس خلوة «الشمس الساطعة».
    - ليخونين بيتر، كاتب، عضو الجمعية الاقتصادية الحرة.
- لوبانوف روستوفسكي الكسيه، أمير، مستشار سري، عضو مجلس شيوخ، خ. «الأصدقاء المتحدون».
  - لودي بيتر، مستشار، بروفيسور خ. «النجمة المضيئة».
    - لابوخين، أمير، خ. وبطرس للحقيقة» ١٨١٠.
- لوبوخين غيضان، مستشار سري، عضو مجلس شيوخ، عضو الجمعية العلمية
   وجمعية «الإنجيل» خ. «هارمونيا».
  - لوبوخين ب. ف. وزير العدل ١٨٠٢ ١٨١٠.
- لوبوخين بافل، ١٧٩٠-١٨٧٣ ، أمير جنرال، عضو دلف الإنقاذ، وأحد مؤسسي دالجمعية الشمالية، خ. دالأصدقاء المتحدون،
  - · لوبوخين بيتر، عضو الجمعية العلمية وشركة الطباعة.

- لوبينسكي، كونت، خ. «الأصدقاء المتحدون».
- لوبيانوفسكي فيودور ١٧٧٧-١٨٦٩ ، عضو مجلس الشيوخ مستشار سري، خ. «شعب الله».
  - لوكاشيفيتش فاسيلى، مستشار، أحد مؤسسى خلوات يوحنا الماسونية.
    - لوكاشيفيتش غريفوري، عقيد، خ. «الأصدقاء المتحدون».
- لوكامشينسكي فاليريان، مايور، مؤسس «الرابطة الثورية الوطنية»، التي تعمل تحت غطاء الخلوة الماسونية في وارسو ١٨٢١.
- لـوكين فلاديمـير، ١٧٣٧-١٧٩٤، كاتـب درامـا، سـكرتير في مجلـس الـوزراء (إيلاغين). مستشار، خ. «موز»، عضو مؤسس في خلوة «أورانيا».
  - لوكين إيفناي، فنان، خ. «موز» عضو مؤسس في خ. «أورانيا».
    - لوميان أوغستين، جنرال، خ. «الأصدقاء المتحدون».
  - لونين إلكسندر، ١٧٤٥ -١٨١٦، جنرال عضو مقاطعة موسكو الثانية.
    - لونين ميخائيل ١٧٨٧-١٨٤٥ ، عضو دحلف الإنقاذ» وجمعية الشمال.
      - لوتكوفسكي سيرغي، ١٧٧٨ -١٨٥٩ ، في «فلسطين».
        - لوخمانوف ی. تاجر، خ. «أستریا» ۱۷۸۳ ۱.
  - ليكوف فيودور، دكتور في الطب، مستشار بلاط، خ. «القديس غيورغي،
    - ليكوشين فلاديمير، جنرال، خ. «الأصدقاء المتحدون».
    - لوبلينسي يوليان، ١٧٩٨-١٨٧٣، أحد مؤسسي جمعية السلاف المتحدين.
      - لوبوفيتسكي، جنرال، خ. «الوحدة التامة».
      - لوبوميرسكي ميخاثيل، إقطاعي، خ. «الفجر الساطع».
        - ماغیتسکی، میخائیل لیونتیفتش، ۱۷۷۸ ۱۸۵۵.
      - ماداتاف، أمير، جنرال مايور، عضو خلوة في باريس ١٨٢١.
        - مايكوف فاسيلي شاعر، عضو خلوة (O3 upuc).
  - ماكوفكين إيفان فيدوروفيتش تاجر، عضو خلوة (نخبة ميخائيل) ١٨١٥ ٢).
- مالاييف فاسيلي سيمينوفيتش مستشار عضو خلوة (مفاتيح النفيلة) ١٨١٨ ١٩١٩.
  - مالوف أليكسي إيفانوهيتش، ١٧٨٧ ١٨٥٥.
  - · ماندير شتيرن عقيد، عضو في خلوة (بطرس نحو الحقيقة)، ١٨٢١.

# القائمة الماسونية الروسية (١٩٤٥–١٩٩٦)

فهرس بأسماء الشخصيات المنتمية إلى المحافل الماسونية وغيرها من المُنظَمات الَّتي تأسست لتحقيق الأهداف الماسونية (من عام ١٩٤٥ -١٩٩٦).

- أبالكين ليونيد غيضانوفيتش ١٩٣٠ عضو الحزب الشيوعي من ١٩٥٦ ١٩٩١ مدير معهد الاقتصاد، عضو الصندوق الدُّولي للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وعضو مجلس نادى (التعاون المشترك) (١٩٩٣).
- آفديف الكسندر الكسييفتش ١٩٤٦، النائب الأوَّل للإدارة الأوروبية الأولى في وزارة الخارجية، سفير فوق العادة (١٩٩١) عضو نادي روتاري.
- آفين بيتر أوليغوفيتش، ١٩٥٠ وزير الاتصالات الخارجية الدُّوليَّة ١٩٩٢ المدير العام لـ (فين با)، عضو نادى التعاون المتشرك (١٩٩٣).
  - آفيرينتسيف سيرغي ١٩٣٧ أديب، وأكاديمي، رئيس جمعية الإنجيل.
- أغانبغيان آبل غاريفيتش ١٩٣٢ عضو الحزب الشيوعي ١٩٥٢ -١٩٩١ مستشار غوربا تشوف، رجل اقتصاد، عميل نفوذ السبياسة العالمية السرية.
- آغابوف نيقولاي، محفل (الأصدقاء المتحدون) (١٩٥٥ باريس). و(جوبيتير) (١٩٦١).
- آداميشين أناتولي، ١٩٣٤، عضو الحزب الشيوعي ١٩٦٥-١٩٩١. نائب وزير الخارجية (١٩٩٢) عضو تحالف (يابلوكو) (١٩٩٣).
  - آداموفیتش غیورغی، ۱۸۹۱-۱۸۹۱، أدیب، محفل (جوبتیر).
- آیتوف فلادیمیر ۱۸۷۹-۱۹۳۳ طبیب، من عام ۱۹۳۸۱۹۳۸ عضو المجلس الأعلی لشعوب روسیا، بعد ۱۹۶۵ محفل (لوتوس) باریس ۳۳.
  - آكسينوف فاسيلي بافلوفيتشن كاتب، عضو بان سنتر الروسي ١٩٩٢.

- آلدانوف مارك، ١٨٨٦ -١٩٥٧ كاتب محفل (النجمة الشمالية) فرع (في الولايات المتحدة) حتى عام ١٩٥٤.
- الكسييف بوريس، ١٩٣١ النائب الأول لرئيس المجلس الاقتصادي التجاري، عضو نادى (روتاري).
  - الكسييف أتاتولى عضو منظمة خيار روسيا ١٩٩٣.
- الكسبييفا لـودميلا، عضو اللجنة التنفيذية لمهـ سـوروس. المجتمـع المفتـوح (موسكو ١٩٩٥).
  - آليشين صامويل كوتلاري حالياً) ١٩١٣ مسرحي عضو بان سنتر الروسي ١٩٩٢.
- ألبيرين أبرام ١٨٨١ -١٩٥٠، النجمة الشمالية باريس. أمبار يوموف ينفيني ١٩٢٩ عضو الحزب الشيوعي ١٩٥٠ -١٩٩١ مستشار يلتسين رئيس اتحاد الأطلنطي عن روسيا، عضو اللجنة الماسونية (أورية الكبرى)، و(النادي الروسي الدُّولي).
- أميتيستوف إرنست، ١٩٣٤، محامي عضو الحزب الشيوعي ١٩٥٥-١٩٩١ قاضي المحكمة الدُّستوريَّة لروسيا الفيدرالية ١٩٩٦، موظف في صندوق (سوروس).
- انانييف أناتولي، ١٩٢٥ النائب الأوَّل لرئيس هيدرالية السَّلام والأمن، عضو نادي روتاري (١٩٩٠).
  - أندرييف الكسندر ١٩٥٢ن مخرج سينمائي، عضو نادي روتاري.
    - أندرييف فاديم ١٩٠٢-١٩٧٦ كاتب.
- أندريفسكي عضو في النادي الماسوني ماغيستريوم. أرباتوف غيورغي - عضو الحزب من ١٩٤٢ - ١٩٩١ عضو اللجنة المركزية للحزب داعية حزبي مدير معهد الولايات المُتُحدة وكندا.
  - اركانوف أركادي كاتب.
  - أرخانفلسكي بينيامين ١٩٠٦-١٩٥٣ بروفيسور.
- اسيكريتوف ستانيسلاف عضو المسندوق الدُّولي للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ١٩٩٣.
- اسلاندي الكسندر عضو مجلس الفيدرالية ١٩٩٥ عضو اللجنة التنفيذية لمهد سوروس، موسكو ١٩٩٥.
- أوزان الكسندر بروفيسور في جامعة موسكو، عضو الاتحاد الدُّولي للمستهلكين عضو اللجنة التنفيدية لمعهد (سوروس) ١٩٩٥.

- افاناسييف يـوري، عضـو الحـزب الشـيوعي ١٩٥٤-١٩٩١، حزبـي مـدير معهـد الجمنازيوم الحكومي.
  - أخمادولينا بيلان ١٩٣٧ عضو (بان سنتر الروسي).
- باكاتين فاديم، ١٩٣٧، عضو الحزب الشيوعي ١٩٩١-١٩٩١ سيكرتير اللجنة الشُّعبيَّة (١٩٨٢-١٩٨٨) وزير الداخلية السوفيتي، رئيس ك ج ب، عضو الصندوق الدُّولَى للإصلاحات الاجتماعيَّة والاقتصادية.
- بارانوف ليف، ١٩٣٥ رئيس النيابة في الاتحاد السوفييتي ١٩٩١، نائب رئيس نادي روتاري.
  - بارانوف الكنسدر، ١٩٤١، بروفيسور، ناثب وزير الصحة عضو نادي روتاري.
    - باخميتوف بوريس ١٨٨٠-١٩٥١ بروفيسور، سفير سابق في واشنطن.
    - بيربيروفا نينا ١٩٠١-١٩٩٣ من عائلة ماسونية مؤرخة للماسونية الماصرة.
- بوفين الكسندر، ١٩٣٠، صحفي عضو الحزب الشيوعي ١٩٥١ ١٩٩١، عضو مجموعة عملاء النُّفوذ الثاء عهد بريجنيف وأندروبوف، سفير في إسرائيل ١٩٩١.
- باغوسلافسكي ماركن ١٩٣٤، بروفيسور عضو المجلس الصناعي التجاري، عضو في إدارة صندوق الثقافة، و(نادي روتاري).
  - بويكو أوليغ رئيس مجلس إدارة بنك (التسليف الشعبي).
  - بونير إيلينا -١٩٢٣، ناشطة يهودية عميلة نفوذ للولايات المُتُّحدة.
- بوتشاروف ميخائيل، مدير اقتصادي عضو الحزب ١٩٥٣-١٩٩٠ رئيس كونتسيرن (بوتيك) وفي نادي (روتاري).
- بوربوليس غينادي، ١٩٤٥ عضو الحزب الشيوعي ١٩٦٥-١٩٩٠ مدرس الشيوعية العلمية، نصير يلتسين، عميل نفوذ من معهد كريبل عضو اللجنة الماسونية أوروبا الكبرى. من مؤسسى تكثُّل خيار روسيا.
- بولاتسكي فيودور ١٩٢٧، صحفي، عضو الحزب الشيوعي ١٩٤٦-١٩٩١عضو مجموعة عملاء النُّفوذ أثناء عهد بريجنيف وأندروبوف، رئيس تحرير ليتيراتورنايا غازيتا، رئيس الصندوق الأوروآسيوي للتعاون الإنساني.
  - فولكو غونوف ديميتري جنرال مؤرخ عضو تكتل خيار روسيا.
- غايدار غيفورن ١٩٥٦ عضو الحزب الشيوعي ١٩٨٠-١٩٩٠ صحفي في مجلة

- كومونيست و البرافدا، المسؤول السابق عن مهمات رئيس حكومة روسيا الفيدرالية، رئيس منظمة خيار روسيا، رئيس مجلس إدارة نادى التعاون المشترك.
- غينفا كاترينا، مديرة مكتبة الآداب الأجنبية لعموم روسيا، عضو في اللجنة
   التنفيذية لمعهد (سوروس) ١٩٩٥.
- غيراسيموف غينادي، ١٩٣٠، عضو الحرب الشيوعي، ١٩٤٩-١٩٩١، عضو مجموعة عملاء النفوذ أثناء عهد بريجليف واندروبوف سفير في البرتغال ١٩٩٠.
- غوليجبيوفسكي إيغور ١٩٣٥، عضو الحزب الشيوعي ١٩٥٥-١٩٩١، رئيس تحرير صحيفة إزفستيا منذ عام ١٩٩١ عضو اللجنة الرقابية في معهد سوروس.
- غوربا تشوف ميخائيل، ١٩٣١ عضو الحزب الشيوعي ١٩٥١-١٩٩١ الأمين العام
   للجنة المركزية للحزب، رئيس الاتحاد السوفييتي عضو اللجنة الثلاثية ١٩٨٩.
- غرانبرغ الكسندر ١٩٣٦ عضو الحزب الشيوعي ١٩٦٢-١٩٩١ ، أكاديمي مستشار يلتسين.
- غوسينسكي فلاديمير ١٩٥٢ المدير العام للمصنع المشترك (موست) ناثب رئيس نادي روتاري.
- دانيلوف دانيليانتس فيكتور ١٩٣٨، وزير البيئة في روسيا، عضو تكتل خيار روسيا.
- ديليفينسكي غيرمان، بروفيسور، رئيس تحرير مجلة الاقتصاد العالمي والملاقات الدولية عضو الهيئة التنفيذية لمعهد (سوروس).
- يلتسين بوديس ١٩٣١، عضو الحزب الشيوعي ١٩٦١-١٩٩١، السكرتير الأول في سفير دلوفسك، السكرتير الأول لمجلس مدينة موسكو، مرشح في المكتب السياسي للجنة المركزية، رئيس روسيا الفيدرالية من حزيران ١٩٩١، عضو محفل مالطا ١٩٩١.
- زاخاروف مارك، ١٩٣٠ ناشط مسرحي عضو الحزب الشيوعي ١٩٧٠-١٩٩٠ عضو تكتل خيار روسيا.
  - زورين ليونيد، كاتب عضو الحزب الشيوعي ١٩٥٢-١٩٩١.
- إيلاريونوف أندريه، النائب الأول لرئيس المركز العمالي التابع للحكومة روسيا
   الفيدرالية.

- كاغالوفسكي قسطنطين، ١٩٥٧ ممثل روسيا في الصندوق الدولي ومدير الصندوق المالي الروسي.
- كاراغانوف سيرغي، ١٩٥٢، مستشار يلتسين عضو اللجنة الماسونية أوروبا الكبرى.
- كارياكين يـوري، ١٩٣٠ عضـو الحـزب الشـيوعي ١٩٥٠-١٩٦٨، عميـل نفـوذ
   الأوساط المالمية السرية. أحد مؤسسى جمعية (ميموريال).
- كيريوشين فلاديمير، عضو الصندوق الدولي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
  - كنا جيف فلاديمير رئيس قسم الهيئة الحكومية للعلم والتقنية ١٩٩١.
- كوبيتس قسطنطين، ١٩٣٩ عضو الحزب الشيوعي ١٩٧٥-١٩٩١، وزير الخارجية
   غ عهد يلتسين.
- كوروتيتش فيتالي، ١٩٣٦ عضو الحزب الشيوعي (حش) ١٩٩١-١٩٩١ رئيس تحرير مجلة (أوغونيوك) عميل نفوذ للسياسة العالمية، يعيش في واشنطن.
- كراسا فتشنكو سيرغي، ١٩٤٠ نائب رئيس جهاز يلتسين، عضو تكتل (خيار روسيا).
- كراسنا بولسكي فلاديمير، ١٩٣٣ مخرج سينمائي حاصل على جائزة حكومية، وجائزة الكومسمول اللينيني.
  - كوتوفوي يففيني، ١٩٣٢ مستشار أول لوزارة الخارجية وسفير.
- ميد فيديف فاديم ١٩٢٩ عضو الحزب الشيوعي ١٩٥١-١٩٩١ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب ١٩٨٨-١٩٩٠ مستشار صندوق غوربا تشوف.
- نيزفستني إرنست ١٩٢٥، صهيوني معروف يعيش في الولايات المتحدة نادي ماغيستريوم الماسوني.
- بامفيلوها إيلاً، ١٩٥٣ وزير سابق للدهاع الوطني عضو تكتل خيار روسيا عضو الهيئة التنفيذية لمعهد (سوروس).
- بوتشينوك الكسندر ١٩٥٨، ناثب وزير المال، عضو مجلس نادي التعاون المشترك وتكتل خيار روسيا.
- بريماكوف يفغيني ١٩٢٩ عضو الحزب الشيوعي ١٩٥٩-١٩٩١ مـدير معهـ د

- الاقتصادر العالمي والعلاقات الدولية، داعية حزبي رئيس الاستخبارات الخارجية، وزير الخارجية.
- ريخ. ر مستشار الرئيس كلينتون في الاقتصاد، مندوب اللجنة الثلاثية نادي
   ماغيستريوم الماسوني (۲۱).
- ريجكوف يوري ١٩٣٠ عضو الحزب الشيوعي ١٩٦٠-١٩٩٠ أكاديمي سفير في فرنسا شارك في تأسيس صحيفة موسكو فسكى نوفوستى.
- سابوروف يفغيني، ١٩٤٦ مدير مركز التقنيات الإعلامية والاجتماعية التابع لرئاسة الحكومة عضو نادى التعاون المشترك.
- ساغديف روالد، ١٩٣٢ عضو الحزب الشيوعي ١٩٦٧-١٩٩١، أكاديمي، مدير سابق لمهد الدراسات الفضائية نادي (ماغيستريوم).
- سيدوروفا غالينا، مستشار سياسي لوزارة الخارجية في إدارة يلتسين عضو اللجنة الماسونية (أوروبا الكبري).
- سوبتشال أناتولي، ١٩٣٧، بروفيسور في القانون، عمدة بيتر بورغ وعضو في اللجنة الماسونية أوروبا الكبرى.
- سوروس جورج، رجل مال من الأوساط السياسية العالمية السرية مرتبط مع المخابرات الأمريكية والموساد.
- ستانكيفيتش سيرغي، ١٩٥٤ عضو الحزب الشيوعي ١٩٨٧-١٩٩٠ مستشار سابق ل يلتسين في الشؤون السياسية.
- تريتياكوف فيتالي، ١٩٥٣ رئيس تحرير (نيزافيسيما ياغازيتا)، عضو لجنة أوروبا الكبرى الماسونية.
- فيلاتوف سيرغي، ١٩٣٦ رئيس إدارة الرئيس يلتسين وأحد مؤسسي تكتل خيار روسيا.
- شاخنازاروف غيورغي، سياسي عضو مجموعة عملاء النفوذ في عهد بريجنيف وأندروبوف مساعد غورباتشوف رئيس صندوق (غورباتشوف).
- شيفارنادزه إدوارد، ١٩٢٨ عضو الحزب الشيوعي ١٩٤٨-١٩٩١ السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب في جورجيا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية، رئيس جورجيا نادى (ماغيستريوم) الماسونى ١٩٩٢.

- شميليف نيقولاي ١٩٣٦ اقتصادي صهر (خروشوف) الباحث الاول في معهد أوروبا،
   يعيش في السويد.
- يوشين سيرغي، ١٩٦١ السكرتير المسؤول السابق عن جمعية الاتحاد السوفيتي السويد.
- يافلينسكي غريفوري ١٩٥٢ عضو الحرب الشيوعي ١٩٩١-١٩٩١ درس في الولايات المتحدة على حساب صندوق سوروس النائب السابق لمجلس الوزراء في روسيا الفيدرالية ١٩٩٠ رئيس كتلة يابلوكو، نائب الدوما الحكومية.
- ياكوفليف الكسندر، ١٩٢٣ عميل نفوذ للولايات المتحدة، عضو الحزب الشيوعي الحذب المسيوعي المحتب السياسي للحزب مدير محملة (أستانكينو) التلفزيونية نادى ماغيستريوم الماسوني ١٩٩٢ أحد مؤسسي كتلة خيار روسيا.
- ياكوشين غليب ١٩٣٤ قديس سابق، رئيس ما يسمى بـ الإيكومينيزم الماسونية، نائب في الدوما عضو كتلة (خيار روسيا).
- ياكوتين يوري، ١٩٥٥ رئيس تحرير مجلة (الاقتصادر والحياة)، عضو نادي (التعاون المشترك) ١٩٣٠.
- ياسين يفغيني، ١٩٣٤ مدير معهد التصدير، وزير الاقتصاد في روسيا الفيدرالية ١٩٩٥ عضو نادي التعاون المشترك.

### الفهسرس

|                                                                                            | <b>1</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الأول                                                                                      | الجزء     |
| اساتذة الخيانة الحكومية                                                                    |           |
| نصل الأول                                                                                  | <u>ئا</u> |
| تاريخ الجرائم الأولى ضد روسيا - الخلوات الروسية الأولى - كره الإنسان الروسي                | ı         |
| -<br>والكوسموبوليتيـة - اتحـاد السـلطة الحكوميـة والماسـونية في أوربـة الغربيـة - الأمميـة | )         |
| الماسونية - الدسائس السياسية الخارجية - «داء الكره للروس» أو «روسوفوبيا» لدى               | ı         |
| «فريدريك الثاني» - الخيانة في حرب السنوات السبع.                                           | ı         |
| نصل الثَّاني                                                                               | اللة      |
| ازدهار الأسارة المجرمة - الرتبة الصارمة - خلوات «إيلاغين وريخيال» - الاندماج -             | ļ         |
| دسائس الملك السويدي والبروسي الماسونيين في قبضة السلطة الغربية - الخلوة الأميرية           | )         |
| بخدمة فريدريك النَّاني- المؤامرات ضدُّ «كاترينا»-حظر الخلوات- قسوة الماسونيين              | •         |
| تجاه الشُّعب الروسي ~ الاحتقار الشعبي لـ «الفارمانوزية».                                   | i         |
| ڝل الثّالث                                                                                 | الة       |
| عمليَّة اغتيال دبافل الأوَّل، - اللجنة الماسونية السِّرِّيَّة لـ الكسندر الأوَّل - إصلاحات |           |
| الماسونيون، - تشريع الماسونية- الربيع الجديد - الدُّولة الماسونية في الدُّولة الروسية -    | J         |

شبكة المجمعات السِّريَّة - مرسوم حظرها.

التحضير لمؤامرة ضدًّ الكسندر الأوَّل - المداء للكنيسة الأرثوذكسية - تأسيس

| لرَّابِع٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      | لفصل ا  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ة الماسونيين - الديسمبريين ضدَّ روسيا - تشكيلة المُنظَّمات التخريبية. مخططات | موامرة  |
| ين - العصبيان الديسمبري بمثابة الاستغزاز - من أجل قسطنطين والدستور -         | المتآمر |
| يون - مجرمو المجزرة.                                                         | الماسوذ |

#### الفصل الخامس.....الفصل الخامس....

في السر - الحفاظ على التنظيم الماسوني - الرعاية في المجالات العليا - متابعة العمل السري - دعم «الأخوة» الأجانب - الدسائس ضدً الأرثوذكسية - تعزيز النشاط الماسوني في عهد الكسندر الثّاني - «الماسونيون من أجل الثورة» - تحالف «الأخوة» الدوليين - باكونين ونيتشايف - قاطعو الطّريق السياسيون.

الجزء الثَّاني............

#### سنقدم لكم الحقيقة الماسونية الكبرى

الفصل الثامن .....الله الشامن المستعدد المستعدد

السلطة

الانتشار المتزايد للماسونية - التشكيلة والأخوية) الجديدة - بنية الماسونية الدُّوليَّة - القيادة الماسونية للدوما الحكومية - الحملة التحريفية ضدَّ السُّلطة العليا - الاعتداء على راسبوتين - والمسألة اليهودية) - الدسائس في الانتخابات - اجتماع القوى المعادية لروسيا - الماسونيون يدهمون الأحزاب الثورية للانتفاضة المُسلَّعة - الدعوة لإركاع روسيا.

| الفصل التاسع                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| البوليس الروسي والماسونيون - إفساد الماسونيين للجهاز الحكومي - قضية بيتار -              |
| مونين - القيادة الأجنبية لـ «الكسييف» - تقرير إلى القيصر- التحضير لاجتماع                |
| النِّضال ضدُّ الماسونيين. اغتيال ب.أ. ستوليبين.                                          |
| الفصل العاشر                                                                             |
| ما بعد «ستولبين» - فنن. كوكوفتسيف - الابتعاد عن السياسة الوطنية - إحياء                  |
| القوى المعادية لروسيا - الماسوني «دجونكوفسكي» والشرطة الروسية - الدواثر                  |
| الماسونية للسِّياسة الخارجية الروسية.                                                    |
| لفصل الحادي عشر                                                                          |
| الحـرب العالمية الأولى - «الشـرق الفرنسـي العظيم» والتوجهـات المعادية لألمانيـا - تعزيـز |
| العداء لروسيا - أزمة البلقان - السِّياسة الفرنسية البريطانية ذات الاتجاهين -             |
| الاستعداد للحرب - اللجان العسكرية - الصناعية - قيادتها الماسونية - الخلوة                |
| الماسونية العسكرية - الحملة الكاذبة التشهيرية ضدَّ الحكومة - الماسونيون ضدَّ             |
| «مياسودوف وسوخوملين».                                                                    |
| لفصل الثَّاني عشرلفصل الثَّاني عشر                                                       |
| القوى المحركة للثورة الثَّانية الممادية لروسيا - الكواليس العالمية - الماسونية الروسية.  |
| لفصل الثَّالث عشرلا                                                                      |
| توحيد القوى المعادية لورسيا في الدوما - الحلف التقدمي - «مجلس الدِّفاع» الماسوني -       |
| حلُّ الـدوما الحكومية - استقالة الـوزراء «المـزدوجين» - الحملـة ضدُّ الحكومـة -          |
| تشكيل صورة العدو - الفساد والرشاوي في «زيم غور» - تشكيل «الحركة العمالية»                |
| الماسونية - الموقف الانهزامي للماسونيين.                                                 |
| لفصل الرَّابع عشرلقصل الرَّابع عشر                                                       |
| مساعي الماسونيين لتزعم كل الحركات الاجتماعيَّة - معاولة تأسيس مُنظَّمات تحت              |
| المراقبة والسيطرة - «حلف الأحلاف» - الاتحاد الممالي - الاتحاد التجاري الصناعي -          |
| اتحاد الفلاحين - إخفاق سياسة الماسونية الاتحادية - التسيق ما بين القوى المعادية          |

- 707 -

غور، واللجان الحربية الصناعية - الخطاب التشهيري لـ اميليوكوف،

لروسيا - المكتب الخاص في الحلف التقدمي - الحملة الجديدة ضدُّ الحكومة -الدعوات للقضاء على النَّظام الروسي الحكومي - «شتورمر» يقترح القضاء على «زيم

| الفصل الخامس عشر                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| المؤامرة ضدُّ القيصر - التحضير لاغتيال القيصر- خطة غوتشكوف خيار الفوف،-            |
| موامرة دكريموف، - الخطة البحرية - تشكيل الحكومة الماسونية.                         |
| الفصل السادس عشر                                                                   |
| المتآمرون يسرعون - اغتيال راسبوتين - هجوم الحلف الألماني - البلشفي - الإعداد       |
| لانقلاب حكومي.                                                                     |
| الفصل السابع عشر                                                                   |
| تنفيذ المؤامرة - تشكيل الهيئات الماسونية للسلطة - الخيانة الحكومية.                |
| القصل الثامن عشرا                                                                  |
| خيانة القياة المسكرية - القيصر - أسير الجنرال «روزسكي» - التنازل - «في دائرة       |
| الخيانة والجبن والكذب» - سقوط السُّلطة الروسية الشرعية.                            |
| الفصل التاسع عشر                                                                   |
| مؤتمر نيسان للماسونيين - الحكومة الماسونية في روسيا - محاولات اغتيال القيصر -      |
| الطابع الماسوني للحركة البيضاء.                                                    |
| الفصل العشرون                                                                      |
| اتحاد القوى المعادية لروسيا - نحو تشكيل حكومة عالمية - «الباباوات السود» للنظام    |
| البلشفي - الماسونية الروسية ذات الاستقلال الذاتي - «عصبة الأمم» الماسونية واتفاقية |
| ميونيخ التآمرية.                                                                   |
| الفصل الحادي والعشرون                                                              |
| الماسونيون الروس في المهجر - مسألة الكوادر - صفات المُنظَّمة - جغرافية «الماسونيين |
| الأحراره.                                                                          |
| الفصل الثَّاني والمشرون                                                            |
| اللجنة الماسونية المُتَّحدة - كونسيس إيستوريا روسيا - الماسونيون يوحدون صفوفهم -   |
| حكومـة الظـل - «الحقيقـة الماسـونية الكـبرى» - المركــز الماســوني في الاتحــاد    |
| السوفييتي.                                                                         |

| الجزء الثَّالث                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الأموال الضخمة تصنع الثاريخ                                                             |
| الفصل الثَّالث والعشرون                                                                 |
| الاستيلاء على الأرشيف الماسوني في أوربة - الاتحاد الماسوني للوطنيين السوفييت -          |
| المهمات السِّريَّة للماسونيين الـروس - بدأية نهضة الإيديولوجيَّة الماسـونية في الاتحـاد |
| السوفييتي. «الإيكومينيزم».                                                              |
| الفصل الرَّابع والعشرونالفصل الرَّابع والعشرون                                          |
| الماسونية العالمية - انتقال مركزها إلى الولايات المُتَّحدة -٢٤ مليون ماسوني أمريكي      |
| - نادي بيلدربيرغسكي - اللجنة الثلاثية - «روتاري إنترناشيونال» وغيرها من النوادي         |
| الماسـونية - تشـكيلة الحكومـة العالميـة - التحـام الدُّولـة والماسـونية - وكالــة       |
| الاستخبارات الأمريكية ClA كوسيلة عمليَّة للسياسات العالمية السِّرِّيَّة.                |
| الفصل الخامس والعشرون                                                                   |
| عملاء النُّفوذ - خطة دالاس - تقنية تأهيل الخونة - اختبار «أن. ياكوفيلف» -٩٠ مليار       |
| دولار لتدمير الاتحاد السوفيتي - تشكيل الطابور الخامس - تأبيد غورباتشوف.                 |
| الفصل السادس والعشرون                                                                   |
| تحوّل الشيوعيين إلى ماسونيين - غورباتشوف واللجنة الثلاثية - الخيانة في مالطا -          |
| النهضة الكبرى للماسونية - «بناي بريت» - سوروس: «الأموال الضخمة تصنع التَّاريخ»          |
| -محضل «الشرق الفرنسي العظيم» - نوادي «روتاري» - «ماجيستريوم» - المؤتمر                  |
| الأوروبي العام للماسونيين - مخططات السِّياسة العالمية السِّريَّة.                       |
| الراجـــع                                                                               |
| القائمة الماسونية الروسية                                                               |
| قاموس بأسماء الماسونيين الروس من فترة حكم نيقولاي الثاني وحتى الحرب العالمية الثانية    |
| السلسلة الماسونية لروسيا                                                                |
| قاموس بأسماء الماسونيين في القرنيين الثامن عشـر والتاسـع عشـر-قبل حكم نيقولاي           |
| الثاني-                                                                                 |
| القائمة الماسونية الروسية(١٩٤٥-١٩٩٦)                                                    |

## من منشورات دار علاء الدين

| • السكان القدماء لبلاد ما بين النهريز                                                                    | 🗣 🍱 دوامة التاريخ النهاية والبداية ويحوث 🏖                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وسورية الشمالية                                                                                          | نشوء الحضارات وانهيارها                                                                                        |
| جان کلود مارغرون                                                                                         | ليف غوميليوف                                                                                                   |
| <ul> <li>الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم</li> <li>الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم</li> </ul> | <ul> <li>حوار الحضارات المنى الأفكار التقنيات</li> <li>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>          |
| ● ﷺ اصل العرب ومواطنهم                                                                                   | <ul> <li>تاريخ روسيا الحديثة من يلتسين إلى بوتين</li> </ul>                                                    |
| ــــــد. ماجد عبد الله الشمس                                                                             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |
| • سحر الأساطير دراسة في الأسطورة التاريخ                                                                 | <ul> <li>ثمالب الكرمان وصراب نهب روسيا بوريس</li> </ul>                                                        |
| الحياة                                                                                                   | بيريزوفسكي                                                                                                     |
| ـــــم ف البيديل                                                                                         | باهل خليبنيكوف                                                                                                 |
| • المراحل التاريخية والسياسية لتطور النظام                                                               | ● الشعوب الإسلامية في القفقاس وروسيا                                                                           |
| الإداري في سورية                                                                                         | واسيا الوسطى مراح أورد                                                                                         |
| السيحيون الأوائل والإمبر اطورية الرومانية السيحيون الأوائل والإمبر اطورية الرومانية                      | مجدوعا من الموريين حياة قديم المراجعين الموريين الموريين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين المراجعين الم |
| في مُنْ انساب العسرب المعاريسة قبائسل الجبور                                                             | • نهائة راسيوتين ذكريات الأمير فيلك                                                                            |
| الزبيدية القحطانية                                                                                       | يوسوپوف                                                                                                        |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   | فيليكس يوسوبوف                                                                                                 |
| • أمرار الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة                                                            | <ul> <li>ستالینغراد ملحمة العصر</li> <li>ف تشویكوف</li> </ul>                                                  |
| ● الحضارات القديمة ٢٠١                                                                                   | ● اكتشاف خازاريا                                                                                               |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |
| <ul> <li>تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود</li> </ul>                                                 | ● الجدل حول صهيون                                                                                              |
| فراس السواح                                                                                              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |
| <ul> <li>مدخل إلى نصوص الشرق القديم</li> </ul>                                                           | <ul> <li>أسرار الأثهة والديانات</li> </ul>                                                                     |
| فراس السواح                                                                                              |                                                                                                                |
| <ul> <li>موسوعة تاريخ الأديان ١-٥</li> </ul>                                                             | <ul> <li>اليوم الأخرونهاية الزمان</li> </ul>                                                                   |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   | ــــد. خالد صناديقي                                                                                            |

# إكليل الشوك الروسي التاريخ السري للماسونية ١٩٩٦-١٧٣١

كثيرة هي الكتب والأقلام التي تناولت الماسونية، ولكن هذا الكتاب يتفرد بأهمية خاصة لاعتماده على وثائق الأرشيف الماسوني وأرشيف المخابرات الروسية «ك. ج. ب» الذي فُتِح لأول مرة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. هذا الأرشيف انتقل إلى موسكو كغنيمة حرب من ألمانيا النازية بعد سقوطها في الحرب الكونية الثانية، إذ استولى هتلر على هذا الأرشيف أثناء غزوه لأوربة.

كل هذه الوثائق تتحدث بدقة متناهية عن الطابع الإجرامي والتآمري للماسونية، حيث يتمثّل أهم أهدافها بسيطرة قوى المال والظلام على العالم، وإرواء ظمأها الشيطاني للهيمنة على الشعوب، وذلك تحت شعارات زائفة تصطاد بها الشخصيات المهمة والمؤثرة في مراكز القرار في كل دول العالم، كما ويكشف اليد الأثمة المجرمة لليهود والصهيونية في توجيه وقيادة هذه المنظمة من خلف صيغ أسطورية وأشكال من الرمزية الطقوسية اليهودية التي تشكل ستاراً من الدخان لغير المنتمين إليها.

يتناول هذا الكتاب الإجرام الماسوني في روسيا منذ عام ١٧٣١ وحتى ١٩٩٦ مدعماً بالوثائق وبأسماء المتعاملين معها وارتباطاتها الدولية وتأثيرها في الأحداث المهمة والتخطيط لها.

يطلب الكتاب على العنوان التالي: دار علاء الدين للنشر والطباعة والتوزيع سوريا ـ دمشق ص.ب. ٣٠٥٩٨ ـ هاتف ٥٦١٧٠٧١ ـ فاكس ٥٦١٣٢٤١